## بياليالي المالية

ثم شرع يخبر عن أشياء تفع منهم عند الرجوع دلالة على أن هذا كلامه و أنه عالم بالمغيبات كليه و جزئيها ، يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان كيف [كان - ١] يكون ، فقال مبينا لعدم علمهم: ﴿ يُعتذرُونَ ﴾ أَى يُثبَونَ الْأَعْذَارِ الْأَهْسَهُمَّ : وَ أَشَارَ إِلَى بَعْدُهُمُ بِالْقَلُوبِ مقوله: ﴿ البِّكُم ﴾ أي عن التخلف ﴿ اذا رجعتم البهم ﴾ أي من هذه ٥ الغزوة ، كَـأَنه قِيل : فما ذا يقال في جوابهم؟ فقال للرأس الذي لا تأخذه في الله لومة لائم: ﴿ قُلْ لَا تُعتذروا ﴾ أي فان أعذاركم كاذبة ، و لذلك علل النهى بقوله: ﴿ لَن نَوْمَن لَكُمْ ﴾ أي نصدقكم في شيء منها ، ثم علل عدم تصديقهم بما أوجب لهم القطع بذلك فقال: ﴿ قد نبانا الله ﴾ أى أعلمنا الملك الذي له الإحاطـــة الكاملة بكل شيء إعلاما جليلا ١٠ ﴿ من اخباركم \* ﴾ أي التي ظننتم جهلا بالله أنها تخفي فقد علمناها ؛ ثم هددهم بقرله: ﴿ وَ سِيرِي الله ﴾ أي لأنه عالم بكل شي. و إن دق قادر على كل شيء ﴿ عمله كم ﴾ أي بعد ذلك أتتبينون الم تثبتون على حالكم هذا الخبيث/ كما رأى الذي قبل ﴿ و رسوله ﴾ أي بما يعلمه به سبحانه (١) زيد من ظ (٦) من ظ ، و في الأصل : احب (٣) من ظ ، وفي الأصل : قاتم (ع) فيظ: تدبيون ـ كذا .

08.1

وحيا أو تفرسا، و لما كان الكلام فى المنافقين، فكانت الرؤية لنفاقهم الذى عليه عليه الم يذكرهم الذى يجتهدون فى إخفائه، وكان المؤمنون لا اطلاع لجميعهم عليه، لم يذكرهم بحلاف من يأتى بعد فانهم مؤمنون .

و لما كان هذا ربما أوهمهم أنه لا يعلم إلا ما أوقعوه بالفعل ، نني ه ذلك باظهار وصفه في موضع الإضمار مهددا بقوله مشيرا بأداة التراخي إلى استبعادهم لقيامهم إلى معادهم: ﴿ مُم تردون ﴾ أي براد قاهر لاتقدرون على دفاعه بعد استيفاء آجالكم بالموت وإن طالت ثم البعث ﴿ إلى علم الغيب ﴾ و هو ماغاب عن الحلق ﴿ وَالشَّهَادَةَ ﴾ وهو ما اطلع عليه أحد منهم . فصار بحيث يطلعون عليه و هذا ترجمة عن الذي يعلم الشيء قبل كونه ١٠ كا يعلم بعدكونه ﴿ فينبشكم ﴾ أى يخبركم إخبارا عظيما جليلا مستوعبـا ﴿ بِمَا كُنتُم ﴾ أي بجبلاتكم ﴿ تعملون ه ﴾ أي عما أبرزتموه إلى الخارج و مما كان في جبلاتكم، و لو تأخرتم لبرز ، و هو تهديد عظيم ، و وقع ترتيبهم للاعتذار على الأسهل فالأسهل على ثلاث مراتب: الأولى مطلق الاعتذار و قد مضى ما فيها ؛ الثانية " تأكيد ذلك بالحاف الاعراض ١٥ عنهم فقال سبحانه : ﴿ سيحلفون بالله ﴾ أى الذي لا أعظم منه ﴿ لَكُمْ اذَا الْقَلْبَتُمُ الَّهُم ۗ ﴾ أي جهد أيمانهم أنهم كانوا معذورين في التخلف (١) من ظ ، و في الأصل : التي (٢-٢) في ظ: آجالهم و ان طالت و هو الموت مُم بالبعث (م) تأخر في الأصل عن « تأكيد ذلك » و الترتيب من ظ (ع) من ظ ، و في الأصل: الحلف (ه) تقدم في الأصل على « اعتقدتم فيهم » والترتبب من ظ .

كذبا منهم إرادة أن يقلبوا قلوبكم عما اعتقدتم فيهم ﴿ لتعرضوا عنهم \* ﴾ أى إعراض المقت ؟ أى إعراض المقت ؟ روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لا تجالسوهم [ و لا تكلموهم - " ] ؟ ثم علل وجوب الإعراض بقوله : ﴿ أنهم رجس ُ ﴾ أى لا يطهرهم العتاب فهو عبث .

و لما كان من المقرر أنه لا بد لهم من جزاء. و أن النفس تتشوف إلى معرفته، قال: ﴿ وِ مَاوِلُهُم ﴾ أي في الآخرة ﴿ جَهْنِم ؟ جَزَّآه ﴾ أي لا جل جزائهم ﴿ مَا كَانُوا يَكْسَبُونَ هَ ﴾ أي فلا تتكلفوا لهم جزاء غير ذلك بتوبيخ و لا غيره؛ المرتبة؛ الثالثة الحلف للرضى عنهم فقال: ﴿ يَحْلَفُونَ لَكُمْ ﴾ أي مجتهدين فی الحلف بمن تقدم أنهم يحلفون به و هو الله ﴿ لترضوا عنهم ۗ ﴾ خوفا ٠١ من غائلة غضبكم ﴿ فَانَ تَرْضُوا عَنْهُم ﴾ أي لمجرد أيمانهم المبنى على عدم إيمانهم ﴿ فَانَ الله ﴾ [ أي - ٢ ] الذي له الغني المطلق ﴿ لا يَرْضَي ﴾ عنهم ، هكذا كان الأصل و لكنه قال: ﴿ عَن الْقُومِ النَّفْسَقِينِ هُ ﴾ إشارة إلى تعليقًا الحكم بالوصف و تعميها لكل من اتصف بذلك، و المعنى أنه لا ينفعهم رضاً كم و تكونون به مخالفين الله . فهو في الحقيقة نهى للؤمنـــين عن الرضى عنهم، أبرز في هذا الأسلوب العجيب المرقص ، و في ذلك رد على ١٥ من يتوهم أن رضي المؤمنين لو رضوا عنهم [ يقتضي - أ ] رضي الله ، فان ذلك نزغة بما يفعل الأحبار و الرهبان في رضاهم و غضبهم و تحليلهم و تحريمهم الذي يعتقد أتباعهم أنه عن الله تعالى .

<sup>(1)</sup> في ظ: قلوبهم (٢) زيد من ظ (١) من ظ ، و في الأصل: تعليم .

و لما رتب سبحانه الاستئذان في العقود و الرضى بما فيه من الدناءة على عدم الفقه تارة و العلم أخرى و ختم بصنف الاعراب ، بين أرب الأعراب أولى بذلك لكونهم أعرق في هذا الوصف و أجرأً على الفسق لبعدهم عن معدن العلم و صرفهم أفكارهم في غير ذلك من أنواع المخازي ه لتحصيل المال الذي كلما داروا عليه طارعتهم فأبعد. فهم لا يزالون في همه قد شغلهم ذلك عن كل هم و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نقالً تعالى: ﴿ الاعراب ﴾ أي أهل البدر ﴿ اشد ﴾ أي مر. \_ أهل المدر ﴿ كَفَرَا وَ نَفَاقًا ﴾ ابعدهم عن دار الهجرة و معدن العلم و جفائهم بأن مراتى قلوبهم لم تصقل بأنوار الكتاب و السنة ﴿ وَ اجدرَ انَ ﴾ أَى وِ أَحَقَ ١٠ بأن ﴿ لا ْ يَعْلُمُوا ﴾ "و لما كان الإحجام أصعب من الإقدام، و أطراف الأشياء المختلطة في غاية الإلباس، قال: ﴿ حدود مَا الزل الله ﴾ أي المحيط علما و حكمة بكل شيء ﴿ على رسوله ١ ﴾ أى الذي أعلم الخلق من القرآن و الشرائع و الاحكام لعدم إقبالهم عليه شغلا بغيره فان الله يعلم ذلك منهم ﴿ و الله ﴾ أى الذي له جميع صفات السكال ﴿ عليم ﴾ 1051 ١٥ أى بالغ العلم بكل شيء ﴿ حكم ع ﴾ أى بالغ الحكمة فهو يضع الاشياء؟ في أتم محالها .

و لما أثبت هذا الوصف لهذا الصنف بين أن أفراده انقسموا إلى من

(۱) ثبت

<sup>(</sup>١) في ظُ : اعرف (٢) من ظ ، وفي الأصل: اجرى (٧) من ظ ، وفي الأصل: عليهم (٤) كذا إنباعا للتفسير، و إلا فرسم خط القرآن ، الا » (٥) زيد في ظ: أي (٦) زيد بعده في الأصل: فهو ، و لم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها .

ثبت على ما هو الإليق بحالهم ، وقسم زع إلى ما هو الآليق بأهل المدر ، كما انقسم أهل المدر إلى مثل ذلك ، و بدأ بالخبيث لأنه الأصل فيهم فقال: ﴿ وَ مَنَ الْآءَ إِلِّي ﴾ أي المذكورين ﴿ مِن يَتَخَذَ ﴾ أي يتكلف غير ما تدعو إليه الفطرة الأولى من الاريحية و الهمم العلية بأن يعد ﴿ مَا يَنْفَقَ مَغْرِمًا ﴾ أى فلا يبذله إلا كرها و لا يرَّى له فائدة أخروية بل يراه مثل الصنائع " ه بالنهب و نحوه ﴿ و يتربص ﴾ أي يـكلف نفسه الربص ، و هو أن يسكن و يصعر و ينتظر ﴿ بَكُمُ الدِّرَآثُرُ ۗ ﴾ أي الدَّواهيالتي تدِّر بصاحبها فلا يتخلص منها ، و ذلك ليستريح من الإنفاق و غيره بما ألزمه به الدس. و لما تربصوا هذا التربص، دعا عليهم بمثل ما تربصوه فقـال: ﴿ عليهم دَآثَرَةَ السَّوِّءُ ﴾ أي دائمًا لا تنفك إما باذلال الإسلام و إما ١٠ بعداب الاصطلام، فهم فيما أرادوه بكم على الدوام، و قراءة ابن كثير و أبيُّ عمرو بضم السين على أن معناه الشر و الصر ، و قرآءة البــاقين بالفتح على أنه مصدر ، فهو ذم للدارة .

و لما كان الانتقام من الاعداء و إبقاع الباس بهم لا يتوقف من القادر غالبا إلا على سماع أخبارهم و العلم بها ، جرت سنته تعالى فى ختم 10 مثل ذاك بقوله: ﴿ و الله ﴾ أى الملك الاعلى الذى له الإحاطة الكاملة ﴿ سميع ﴾ [ يسمع ما يقولون - ٧] ﴿ عليم ه ﴾ أى فهو يعلم ما يضعرون عطفا على نحو أن يقال : فالله على كل شيء قدير ، و نحوه قوله " انبى

<sup>(1)</sup> في ظ: الصائع (٢) من ظ، و في الأصل: لا ينفك (م) في ظ: ذلال . (٤) من ظ، و في الأصل: ابو (٥) من ظ، و في الأصل: الشين (٦) سقط من ظ (٧) زيد من ظ.

معکما اسمع و اری!".

و لما انتتح الآية اثانية بقوله: ﴿ وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مِن يُؤْمِنَ ﴾ أي لا يزال يجدد إيمانه آثار الدين ﴿ بالله و اليوم الاخر ﴾ علم أن القسم الأول غير مؤمن بذلك، و إنما وقع منهم الإقرار باللسان من غير إذعان، و الإيمان هو الأصل الذي يترتب عليه الإنفاق [ عن طيب نفس لما يرجى من ثوابه في اليوم الآخر لذي لولا هو انتفت الحكمة - ٢] من هذا الخلق على هذا الترتيب: ثم عطف عليه ما يثمره الإيمان فقال: ﴿ وَ يَتَخَذَ ﴾ أَى كِتْ نَفْسُهُ وَ يَجَاهُدُهُمْ إِنْ عَرَضَتْ لَهُ الْوَسَاوِسِ الشَّيْطَانِيةِ عبى أن يعد ﴿ مَا يَنْفُقُ ﴾ أي فيما أمر الله به ﴿ قَرَبُت ﴾ جمع قربة لما تقرب ١٠ إليه سبحانه ﴿ عند الله ﴾ [ أي - ' ] الذي لا أشرف؛ من القرب منه " لانه الملك الأعظم ﴿ وَ صَلُواتَ ﴾ أي دعوات ﴿ الرسول ۗ ﴾ أي الذي وظيفته التبليغ فهو لا يقول لهم شيئا إلا عن الله، و أطلق القربة و الصلاة على سبها .

و لما أخبر عن أفدلهم، أخبر عن عافبتهم و مآلهم ؛ فقال مستانفا ١٥ محققاً لرجائهم ترغيباً في "صدقة بأبلغ تأكيد لما لاعدائهم من التكذيب: ﴿ الَّا انها ﴾ أى نفقاتهم - قربة لهم ﴾ أى كما أرادوا؛ ثم بين ممرة كونها قربة بقوله : ﴿ سَيْدَ خَلْهُمُ اللَّهُ ﴾ أي الذي له صفات الكمال بوء: لا خلف فيه ﴿ فَى رَحْمَهُ ۚ ﴾ أَى [كرامه فتكون! محيطة بهم تُم علل ذلك بقوله

<sup>(</sup>١) سورة . به آية ٢٩ (م) زيد من ظ (م) من ظ ، و في الأصل : ان (ع) في ظ : شرف (ه) في ظ : عنه (٦) من ظ ، و في الأصل : فيكون .

معبرا بالاسم الاعظم تنبيها على أنه لا يسع الإنسان إلا العفو وإن أعظم الاجتهاد: ﴿ إِنَّ اللهُ ﴾ أى الذى لا يقدر أحد على أن يقدره حق قدره ﴿ غَفُور ﴾ أى بليغ السنر لقبأ مح من تاب ﴿ رحيم ع ﴾ أى بليغ الإكرام، ذلك وصف له ثابت ، يجلله كل من يستأهله ا .

و لما ذكر القسم الصالح منهم وكانوا متفاوتين فمنهم السابق و أكثرهم ه التابع اللاحق، أتبعه ذكر الشابقين على وجه شامل حاصر اصنفي البادى و الحاضر إشارة إلى أنه – وإن أحره ~ أصله فقد قدمـه وصفه محيث ساوى أهل الكمال في مطلق الانخراط في سلكهم و الفوز بدرجتهم لإحسانه في اتباعهم ترغيبا لاهل لقدرة والرحمة في اتباع أهل الرضوان و النعمة فقال: ﴿ وِ السَّبِقُونَ ﴾ و لما دل على سبقهم بالعلو في مراتبه ً ١٠ دل على قديم دخولهم فيه فقال: ﴿ الاولون ﴾ أي إلى هذا الدن القم ﴿ مَنَ الْمُهْجِرِينَ ﴾ أي لدار الكفر فضلا عر. ﴿ أَهُمُهُمْ ﴿ وَ الْأَنْصَارَ ﴾ أي الذين آورًا و نصروا ﴿ وَ الدُّنِ اتَّبَعُوهُم ﴾ أي / الفريقين ﴿ بَاحْسَانُ لَا ﴾ [ أَى في اتباعهم فلم يحولوا عن شيء من طريقهم الله على أي الذي له الكمال كله ﴿ عِنهِم ﴾ أى بأفعالهم هذه التي هي وفق ما أمَر [ به - \* ] ١٥ ﴿ و رضوا عنه ﴾ أي بما تهم عنه من البشري و قدف في قلوبهم من النور بلطيف الوعظ" و الذكرى ﴿ و اعد لهم ﴾ أي جزاء على فعلهم ﴿ جُنْتُ تَجَرَى ﴾ و نبه على عمرِم ريُّها وكثرة مائها بنزع الجار على قراءة

<sup>(1)</sup> في ظ: يتساهله (7) من ظ، وفي الأصل: فيهم (7) في ظ: معساتيه. (٤) في ظ: طريقه (٥) زيد من ظ (٦) من ظ، وفي الأصل: البسري (٧) في ظ: اله عد.

ظ: الذي .

في

 $(\tau)$ 

الجماعة فقال: ﴿ تَحْتُهَا الْآنُهُرُ لِهُ أَى هَى كَثْيَرَةَ المَّيَاهُ. فَكُلُّ مُوضَعَ أُرْدَتُهُ نبع منه ماء فجري منه نهر؛ و لما كان المقصود من الماء إنما هو السهولة فى إنباطُه بقربه ويسرا جريه و انبساطه أثبتها ابن كثير دلالة على ذلك كسائر المواضع، و لعل تخصيص هذا الموضع بالخلاف لأنه يخص هذه ه الأمة، فلعلها تخص بجنة هي أعظم الجنان رياو حسنا وزيا.

و لما كان أعظم العيوب الانقطاع. نفاه بقوله: ﴿ نخلدن فيها ﴾ و أكد المراد من الخلود بقوله: ﴿ ابدا لا ﴾ ثم استأنف مدح هذا الذي أعده لهم بقوله: ﴿ ذَلَكَ ﴾ أي الأمر العالى المكانة خاصة ﴿ الفوز العظيم ﴿ أَجُ ولما استوفى الأقسام الآربعة : قسمي الحضر و قسمي البدو تم خلط على وجه آخر ثم ذكر منهم فرقاً منهم من نجز الحمكم بجزائه باصرار أو متاب. و منهم من أخر أمره إلى يوم الحساب، و ابتدأ الأقسام بالمستور عن غير علمه ليعلم أهل ذلك القسم أنه سبحانه عالم بالخفايا فلا يزالوا أذلاء خوفا عا هددهم به فقال مصرحا بما لم يتقدم التصريح به من نفاقهم: ١٥ ﴿ وَ مَن حُولُكُمْ ﴾ أي حول بلدكم المدينة ﴿ من الاعراب ﴾ أي الذين أ قدمنا أنهم أشد كفرا لما لهم من الجفاء ﴿ مَنْفَقُونَ ۖ ﴾ أي راسخون في النفاق، و كأنه قدمهم لجلافتهم و عتوهم، و أتبعهم من هو أصنع منهم (١) من ظ، و في الأصل: سبر (٦) في ظ: اتبعه (م) من ظ، و في الأصل: فريقا (٤) من ظ، و في الأصل: بمن (٥) من ظ، وفي الأصل: حددهم (٦) في

فى النفاق فقال: ﴿ وَ مِن أَهِلَ المَدِينَةِ صَ ﴾ أي منافقون أيضا ؛ ثم بين أنهم لا يتوبون بوصفهم بقوله: ﴿مردوا ﴾ أى صلبوا و داموا و عتوا و عسوا و عصوا و صار لهم [به- ا] دربة عظيمة و ضراوة حتى ذلت لهم فيه جميع أعضائهم الظاهرة و الباطنة و صار لهم خلقا ﴿على النفاق ﴿ أَى استعلوا على هذا الوصف بحيث صاروا في غاية المكنة؛ منه ؛ ثمم بين ه مهارتهم فيه بقوله: ﴿ لا تعلمهم ١ ﴾ أي بأعيانهم مع ما الك من عظيم الفطنة و صدق الفراسة لفرط توقيهم و تحاى ما يشكل من أمرهم ؟ ثم هددهم و بین خسارتهم بقوله: ﴿ يَحْنَ ﴾ أي خاصة ﴿ نعلمهم \* ﴾ [ ثم - ` ] استأنف جزاءهم بقوله: ﴿ سنعذبهم ﴾ أي بوعد لا خلف فيه ﴿ مرتين ﴾ أى إحداهما برجوعك سالما و شفوف أمرك و علو شأنه و ضخامة أركانه ١٠ و عز سلطانه و ظهور برهانه ، فانهم قطعوا الغباوتهم و جلافتهم و قساوتهم كما أشرت إليه بقولى ﴿ و يتربص ۚ بكم الدوائر ''ــ أنك لا ترجع هذه المرة من هذه السفرة لما يعرفون من ثباتك للأقران، و إقدامك على الليوث الشجعان، واقتحامك للأهوال. إذا ضاق المجال، و نكص الضراغمة الأبطال، و من عظمة الروم و قوتهم و تمكنهم و كثرتهم، وغاب عن ١٥ الأغبياء وخنى عن الأشقياء الأغنياء أن الله الذي خلقهم أعظم منهم أ كبر، و جنوده أقرى من جنودهم و أكثر ؛ و الثانية بعد وفاتك بقهر أهل الردة و محقهم و رجوع ما أصلته بخليفتك الصديق رضي الله عنه إلى (١) زيد من ظ (٢) في ظ: عظيم (٣) سقط من ظ (٤) من ظ، وفي الأصل:

المنكر \_ كذا (ه) من ظ ، وفي الأصل: سوف (٦) في ظ : يتربصن .

ما كان عليه في أيامك من الظهور و انتشار الضياء و النور و الحكم على من عالفه بالويل و أشور، وسيأتى أنه يمكن أن تكون المرة الثانية إخراب مسجد الضرار و الإحبار بما أضمروا في شأنه من خني الاسرار ﴿ثُم يردونَ ﴾ أى بعد الموت ﴿ الى / عذاب عظيم ؟ ﴾ أى لا يعلم عظمه حق علمه إلا الله ه تعالى، و هو العذاب الآكبر الدائم الذي لا ينفك أصلا.

1084

و لما ذكر هذا القسم المارد الجافى، ثنى بمقابلة اللين الصافى، وهي الفرقة التي يجز المتاب عليها و النظر بعين الرحمة إليها فقال: ﴿ وَ الْحَرُونَ ﴾ أَيّ و ممن حُولِكُم من الاعراب و من أهل المدينة آخرون ﴿ اعترفوا بذنوبهم ﴾ أى كلفوا أنفسهم ذكرها توبة منهم ندماً و إقلاعاً و عزماً و لم يفزعوا · إلى المعاذير الكاذبة [ و هم المقتصدون – <sup>7</sup> ] ·

و لما كان الخلط جمعا في امتزاج، كان بمجرد ذكره يفهم أن المخلوط امتزج بغيره ، فالإتيان بالواو في " الخر " يفهم أن المعنى : ﴿ خلطوا عملا صلحا ﴾ بسيق ﴿ وَ آخر سيتًا ۚ ﴾ بصالح، فهو من ألطف شاهد لنوع الاحتباك، و لعل التعبير بما أفهم ذلك إشارة إلى تساوى العملين و أنه ليس أحدهما بأولى من 10 الآخرأن يكون أصلا ، [ و قد فسرها النبي صلى الله عليه و سلم بذلك في أناس رآهم في المنام شطر منهم حسن و شطر منهم قبيح كما رواه البخاري في التفسير عن سمرة رضي الله عنه - " ] ثم أوجب تحقيق توبتهم الملزومة للاعتراف بقبولها بقوله: ﴿ عسى الله ﴾ أي بما له من الإحاطة بأوصاف الكمال

<sup>(1)</sup> في ظ: يكون (م) في ظ: بدعا (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ.

﴿ ان يتوب عليهم \* ﴾ فان " عسى " منه سبحانه و تعالى واجبة لأن هذا دأب الملوك و لعل التعبير بها يفيد \_ مع الإيذان ابأنه لا يحب عليه لاحد" شيء و أن كلَّ إحسان يفعله فانما هو عـلى سبيل الفضل إشارة أ إلى أنهم صاروا كغيرهم من خلص المؤمنين غير المعصومين في مواقعة والتقصير و توقع الرحمة من الله بالرجوع بهم إلى المراقبة ، فكما أن أولئك معدودون ٥ في حزب الله مع هذا التقصير المرجو له "مفو فكذلك هؤلاء؛ ثم علل فعله بهم مرجيا للزيد بقوله: ﴿ إِنْ اللهِ ﴾ أي ذا الجلال و الإكرام ﴿ غفور رحيم ه ﴾ أى لم يزل موصوفا بقبول المعرض إذا أقبل و إبدال سيئه بحسن فضلا منه أو إكراماً ؛ روى البخاري في صحيحه في التفسير عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ١٠ لنا: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب و لبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهـــم كـأحسن ما أنت راء ٢ و شطر كأقبح ما أنت راءً ، قالا [ لهم - ^ ] : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر ، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة ، قالا لى : هذه جنة عدن ، و لهذاك منزلك ، قالا : أما القوم ١٥ الذين كانوا شطر منهم حسن و شطر منهم قبيح فانهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيثا عفا الله عنهم .

<sup>(</sup>١) في ظ: الاستيذان (٦) سقط من ظ (٩) من ظ، وفي الأصل: لك كذا. (٤) من ظ، وفي الأصل: لك كذا. (٤) من ظ، وفي الأصل: لاشارة (٥) في ظ: موانقة (٦) في ظ: اتى (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) زيد من ظ وصحيح البخاري (٩) في الصحيح: تجاوز.

و لما كان من شأن الرضوان قبول القربان، أمره صلى الله عليه وسلم تطهيرا لهم و تطييبا لقلوبهم بقوله: ﴿ خَذَ ﴾ و رحمهم بالتبعيض فقال : ﴿ مِن اموالهُم صدقة ﴾ أي تطيب أنفسهم باخراجها ﴿ تطهرهم ﴾ أي هي من ذنوبهم و تجرى بهم معرى الكفارة ﴿ و تزكيهم ﴾ أي أنت ه تزيدهم و تنميهم ﴿ بها ﴾ بتكثير حسناتهم ﴿ وصل ﴾ أي اعطف ﴿ عليهم \* ﴾ و أظهر شرفهــم بــتعانك لهم ؛ ثم علل ذلك بقوله : ﴿ ان صلوٰتك ﴾ أى دعواتك التي تصلهم بها فتكون موصلة لهم إلى الله ﴿ سَكُنَ لَهُمْ ﴾ أي تطمئن بها قلوبهم بعد قلق الخوف من عاقبة الذنب لما يعلمون من أن القبول لا يكون إلا ممن حصل له الرضى عنهم و من ١٠ [ أن - ' ] الله يسمع قولك إجابــة لك و يعلم صدقك \* في صلاحهم ﴿ وَ اللَّهُ ﴾ أَى المحيط بكل شيء ﴿ سميع عليم ه ﴾ أى لكل ما يمكن أن يسمع و ما يمكن أن يعلم منك و منهم و من غيركم. فهو جدير بالإجابة و الإثابة ، و ذلك أن هذا الصنف لما" اشتد ندمهم على التخلف أوثقوا أنفسهم بسوارى المسجد فسأل عنهم رسول الله صلى الله عليه.و سلم حين د م قدل : ندموا على التخلف عنك فحلفوا : لا طلقهم إلا أنت ، فقال : و أنا لا أطلقهم حتى أومر ذلك ، فأنزل الله سبحانه و تعالى هذه الآيات فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق بها! فقال: ما أمرت بذلك٬ ، فلما أنزل [ الله ـ ، ] / هذه الآية أخذ الثلث فتصدق به ٠

<sup>(</sup>١) في ظ : لهم (٦) في ظ : تركيهم (٣) من ظ ، و في الأصل : عنه (٤) زيد من ظ ، من ظ ، و في الأصل : عنه (٤) زيد من ظ . من ظ ، و في الأصل : قصدك (٦) في ظ : مما (٧) سقط من ظ .

و لما ساق توبتهم سبحانه فی حنز '' عسی '' ، و کان الاصل فیها ۔ الترجية في المحبوب و الإشفاق في المكروه ، [ و - ١] أمر سبحانه بالآخذ من أموالهم لذلك ، وكان إخراج المال شديدا على النفوس لا سما في دلك الزمان، كان ربما استوقف الشيطان من لم يرسخ قدمه في الإيمان عن التوبة و ما يترتب عليها من الصدقة لعدم الجزم بأنها تقبل، فاتسع ٥ ذلك سبحانه بقوله: ﴿ الْمُ عِلْمُوآ ﴾ أي المعترفون بالذنوب حتى تسمح أنفسهم بالصدقة أو غيرهم حتى يرغبوا في التوبة و الصدقة ﴿ إِنَّ اللَّهُ ﴾ أى الذي له الكمال كله ﴿ هُو ﴾ أي وحده ﴿ يقبل ﴾ أي من شأنه أن يقبل ﴿ التوبة ﴾ تجاوزا ﴿ عن عباده ﴾ أى التأتبين المخلصين ﴿ و ياخذ ﴾ 'أى يقبل قبول الآخذ لنفسه ﴿ الصدقات ﴾ أي بمن يتقرب بها إليه بنية ١٠ خالصة ﴿ وَ انَ الله ﴾ أي المحيط بصفتي الجلال و الإكر ام ﴿ هُو ﴾ أي وحده ﴿ التواب الرحيم ، ﴾ أى لم يزل التجارز و الإكرام من شأنه و صفته . و فى ذلك إنكار على غيرهم من المتخلفين فى كونهم لم يفعلوا مثل فعلهم من الندم الحامل على أن يعذبوا أنفسهم بالإيثاق فى السوارى و يقربوا بعض أموالهم كما فعل هؤلاء أم نحو ذلك بما يدل على الاعتراف و الندم . ١٥ و لما أمره من تطهيرهم بما يعيدهم إلى ما كانوا عليه قبل الذنب، عطف على قوله "خدد" أوله تحذيرا لهم مرز مثل ما وقعوا فه: ﴿ وِ قُلُ اعْمَلُوا ﴾ أي بعد طهارتكم ﴿ فَسَيْرَى الله ﴾ أي الذي له الإحاطة الكاملة ﴿ عملكم ﴾ أي بما له من إحاطة العلم ، القدرة فاعملوا عمل من (١) زيد من ظ (١ ـ ع) سقط ما سن الرقين من ظ .

يعلم أنه بعين الله ﴿ و رسوله ﴾ أي باعلام الله . و لما كان هذا ' القسم من المؤمنين فكانت أعمالهم لاخفاء فيها، قال ﴿ و المؤمنون \* ﴾ فزينوا أعمالكم جمهدكم و أخلصوا، و في بعض الاحاديث ، لو أن رجلا عمل في صخرة لا باب لها لاظهر الله عمله للناس كاثنا ما كان . .

و لما كان هذا السياق للؤمنين حذف منه ' ثم ' لكنه لما كان للذنبين ، أكد بالسين فقـال : ﴿ و ستردون ﴾ أي بوعد لا خلف فيـه ﴿ الى غِلْمِ الغيبِ و الشهادة ﴾ أي بعد الموت و البعث ﴿ فينبِثُكُم ﴾ أي بعلمه بكل شيء ﴿ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۚ ﴾ أي ما أظهرتم عمله و ما كان في غرائزكم، فلو تأخرتم تظهرتم، بجازيكم على حسنة ويزبد من فضله، ١٠ و على سيئة عدلا إن شاه و لا يظلم مثقال ذرة .

و لما ذكر القسمين المنجز عـذابهم و مثابهم ، ذكر المؤخر أمرهم [ و هو القسم الظالم لنفسه في الذي بدأ به في سورة فاطر سورة الحشر الآخر ، و لا يبعد أن تكون هذه سورة الحشر الاول لانـه صلى الله عليه و سلم ساق الناس إلى أرض المحشر \_ ` ] فقال : ﴿ وَ الْحَرُونَ ﴾ ١٥ أى و منهم آخ ون ﴿ مرجون ﴾ أى مؤخرون بين الرجاء و الخوف ﴿ لامر الله ﴾ أي لما يأمر به فيهم الملك الأعظم الذي له الأمر كله لا يدرون أيعذبون أمر يرحمون؛ وقدم قوله - : ﴿ اما يعذبهم ﴾ إن أصروا - تخويفا [ لهم ٢ ] حملًا على المبادرة إلى التوبــــة و تصفيتها و الإخلاص فيها و حثاً على أن يكون الخوف ما دام الإنسان صحيحا

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٧) منظ. و في الأصل: حقا. أغلب

أغلب و ثمى بقوله : ﴿ و اما يتوب عليهم \* ﴾ أى إلى تابوا ترجيبة لهم و ترقيقا لقلوبهم بالتذكير بمنزل الانس الذى أخرجوا أنفسهم منه و منبوها من حلوله و طيب مستقره و مقيله و حلى أوقاته و على مقاماته و شهى أقواته و لما كان ربما قال قائل : ما فائدة التأخير و ما المانع من التنجيز؟ قال : ﴿ و الله ﴾ أى المحيط بكل شيء قدرة و علما ﴿ عليم حكيم ه ﴾ و قراءة و تقريبا و احتراسا مما قد يوهمه الترديد من الشك و تدريبا ، و قراءة ' غفور رحيم '' للزيادة في الترجية .

و لما ذكر الذين أقامهم في مقام الخطر أتبعه تعيين طائفة من القسم الأول المستور الموصوف بالمرود. فألحق بههم الضرر فقال: (و الذين) و هو معطوف في قراءة من أثبت الواوعلى قوله "و اخرون" . و خبره على ما يليق بالقصة: منافقون / ماردون، و أما على قراءة المدنيين / ٥٥٥ و ابن عامر بحذفها فيكون على تقدير سؤال سائل، و ذلك أنه [ لما - ' ] قال تعالى " لا تعلمهم نحن نعلمهم " تشوفت النفس إلى الإعلام بهم، فلما قال "و اخرون اعترفوا بذنوبهم " اشتغل السامع بتفهمه، و ربما ظن أنه يأتى في آخر الكلام من تسميتهم ما يغنيه عن السؤال، فلما ١٥ انتقل بقوله " و اخرون مرجون " إلى قسم آخر. و ختم الآية بصفتى العلم و الحكمة ليعلم أن الترديد للتقسيم و أنه إن كان شك فهو بالنسبة العلم و الحكمة ليعلم أن الترديد للتقسيم و أنه إن كان شك فهو بالنسبة إلى العباد و أما الله تعالى فنزه عنه فذكر السامع بالصفتين ما كان دار

من ظ (ه) زيدت الواو بعد في الأصل ولم تكن في ظ فحذفناها .

في خلده و مال إليه قلبه من الإعلام بالماردين على النفاق ، فاشتد تشوفه إليه فكان كأنه قال: من من الماردين منهم؟ فقال تعالى [ الذين - ' ] ﴿ اتَخذُوا مسجدًا ﴾ [أى - ' ] من الماردين وهم من أعظمهم مهارة في النفاق و إخفاء الكيد و الشقاق لأنهم توصلوا إلى ذلك بأن كلفوا أنفسهم ه الآخذ لأعظم عرى الدين مع المنازعة للفطرة الأولى و الحذر من أن فِفْحُواً، فَكَانَ خَتَامُ هَذَهُ الآية مِن بديع الحَتَامُ فَانُهُ احْتَرَاسُ عَمَا يَتُوهُمُ فيما قبله و دايل على ما بعده ، و لذلك ختم قصتهم أيضًا بصفتى العلم و الحكمة . و لاح من هذا أن قوله "سنعذبهم مرتين" يمكن أن يراد به : مرة برجوعـك. و مرة باخرابـك مسجدهم و تفريقك لشملهم بعد هتك ١٠ سرائرهم بكشف ضمائرهم ، و بين سبحانه علة انخاذهم بقوله: ﴿ ضرارا ﴾ أى لأهل مسجد قباء أو لحزب الله [عامة - ا ] ﴿ وَكَفُرا ﴾ أي بالله لاتخاذ دينه هزؤا ﴿ و تفريقا ﴾ أى [ مما ـ ' ] يبيترنه من المكايد باستجلابهم لبعض من يخدعونه من المؤمنين و يطمعون فيه ليأتى مسجدهم و يترك المسجد المؤسس؛ على التقوى ﴿ بين المؤمنين ﴾ أي الراسخين في الإيمان بما جاء 10 من عند الله، لأنهم كانوا يجتمعون في مسجد قباء فيغتص بهم ﴿ و ارصادا ﴾ أى إعدادا و انتظارا ﴿ لمن حارب الله ﴾ أى الملك الأعظم ﴿ و رسوله ﴾ و لما لم تكن محاربتهم مستغرقة للزمن الماضي، أدخل الجار فقال: ﴿ مَنْ قَبُّلُ اللَّهِ عَالِمًا ﴾ (١) زيد من ظ (٧) سقط من ظ (٧-٧) سقط مايين الرقمين من ظ (١) في ظ: المسس (ه) من ظ، و في الأصل: فيفيض .

أي قبل اتخاذهم لهذا المسجد بزمن قريب و هو أبو عامر الفاسق لبأتي إليهم فيزيدهم قوة على نفاقهم بأن يصيركهفا يأوون إليه و رأسا [ لهم \_' ] يتجمعون " عليه، و ذلك أنه كان من بني غنم بن عوف، و هو والد " حنظلة الغسيل الذي كان من خيار الصحابة . و كان أبو عامر قد ترهب في الجاهلية و لبس المسوح. فلما قدم "نبي صلى الله عليه و سلم المدينة قال ٥ له: ما هذا الدين الذي جئت به؟ قال : الحنيفية دين إبراهيم، قال أبوعاس: أنا عليها، قال صلى الله عليه و سلم: لست عليها. قال: بلي ، و لكنك أدخلت فيها ما ليس منها ، قال: ما فعلت ، و لكني جنت بها بضاء \* نقية ، قال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريدا شريدا وحيدا غريبا! فقال صلى الله عليه و سلم: آمين! و سماه الفاسق، ثم تحيز إلى قريش و قاتل النبي صلى الله ١٠ عليه و سلم معهم يوم أحد و قال: لا أجد قوما "يقاتلونك إلا قاتلتك معهم ، فلما قاتل يوم حنين مــع هوازن<sup>٧</sup> و انهزموا أيس و هرب إلى الشام ، و أرسل إلى المنافقين أن استعدوا فانى ذاهب إلى قيصرفآت بجنود و مخرج محمدا! و كأنوا قد حسدوا إخوانهم بني عمرو بن عوف على مسجد قباء لما بنوه، و كان النبي صلى الله عليه و سلم يأتيه و يصلى فيه، فبنوا مسجد الضرار ١٥ (١) زيد من ظ (٧) في ظ: مجتمعون (٧) في ظ: ولد (٤) من ظ، وفي الأصل: فان، والقصة مسوقة في معالم التنزيل أيضا \_ راجع لباب التأويل ١٣١/٠٠. (ه) في ظ: بيضة (٦) زيد بعده في الأصل: ما ، و لم تكن الزيادة في ظ و المعالم فَدُفِنَاهَا (٧) في ظ : هو ام .

1087

و أرسلوا إليه صلى الله عليه و سلم ليأتيهم فيصلى فيه ، وكان يتجهز البوك فقال: أنا على جناح مفر و حال شغل ، و إذا قدمنا صلينا فيه إن شاء الله! . فلما قدم فكان قريب من المدينه نزلت الآية ، فدعا مالك بن الدخشم و جماعة و قال [لهم - ] : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدوه و أحرقوه، فقعلوا، و أمر صلى الله عليه و سلم أن يتخذ مكانه كناسه يلقى فيها الجيف و القيامة ؛ و مات أبو عامر بالشام [وحيدا غربا طريدا \_] ، فيها الجيف و القيامة ؛ و مات أبو عامر بالشام [وحيدا غربا طريدا \_] ، و قيل: كل مسجد بهي مباهاة أو لغرض ليس به إخلاص أو بمال مشتبه فهو لاحق بمسجد الضرار .

و لم أخبر عن سراترهم، أخبر عن نفاقهم في ظواهرهم بقوله:

( و ليحلفن ﴾ أى جهد أيمانهم ﴿ ان ﴾ أى ما ﴿ اردنا ٓ ﴾ [ أى - ' ]

باتخاذنا له ﴿ الا الحسى ﴿ ﴾ أى من الخصال ؛ ثم كذبهم بقوله: ﴿ و الله أَى الذي له الإحاطة الكامسلة ﴿ يشهد ﴾ أى يخبر إخبار الشاهد ﴿ انهم لكذبون ه ﴾ و قد بان بهذا كله أن سبب فضيحتهم ما تضمنه فعلهم من عظيم الضرر للاسلام و أهله ؛ ثم قال ناهيا عن إجابتهم إلى ما أرادوا به ﴿ لا تقم فيه ﴾ أى مسجد الضرار ﴿ ابدا ﴿ ﴾ أى سواء تابوا أولا، و أراد من الخلصين أن يأخذه و أرلا ، أى لا بد من إخرابه و محو أثره عن وجه الأرض .

بالمدينة

بالمدينة الشريفة وإما الذي بني عروبن عوف بقباء على الخلاف في ذلك. و هو الذي اتخذ في أول الإسلام مسجدا إحسانا وإيمانا و جمعا بدين المؤمنين وإعدادا لمن صادق الله ورسوله، و مدح أهله إرشادا لمكل من كان مال إليه من المؤمنين لقرب أو غيره إلى العوض عنه، وأهله أبهم تعيينه و ذكر وصفه ليكون صالحا لمكل من المسجدين.

لا اتصف بهذا الوصف من غيرهما فقال مؤكدا تعريفا بما له من الحق و لما للذفقين من التكذيب: ﴿ لمسجد السس ﴾ أى وقسع تأسيسه ﴿ عنى التقوى ﴾ أى فأحاطت انتقوى به لانها إذا أحاطت بأوله أحاطت بآخره؛ و لما كان التأسيس قد تطول مدة أيامه فيكون أوله مخالفا لآخره، قال: ﴿ من اول يوم ﴾ أى من أيام تأسيسه، ١٠ و فيه إشارة إلى ما تقدم من احتمال أن يربد أحد من أهل الإخلاص أن يتخذه مصلى . فبين أنه لا يصلح لذلك لان تأسيسه كان لما هو مباعد له ﴿ احق ان تقوم فيه أ ﴾ أى بالصلاة و الوعظ و غيره من مسجد لم يقصد الله لتقوى على تقدر فرض محال إلا في ثاني الحال .

و لما مدحه مسدح أهله بقوله : ﴿ فيه رجال ﴾ أى لهم كمال ١٥ الرجولية ﴿ يحبون ان يتطهروا \* ﴾ أى فى أبدانهم و قلوبهم كمال الطهارة – عما أشار إليه الإظهار، فهم دائما فى جهاد أنفسهم فى ذلك فأحبهم الله؟

<sup>(1)</sup> في ظ: لم تقصد (٢) من ظ، وفي الأصل: الى (٣) زيد بعد، في الأصل: ولا ثبات ما افهم الاجتهاد حصل الغني عن إظهار تاء التفعل فقال، ولم تكن الزيادة هنا في ظ فحذفناها و سيأتي .

10EV

﴿ وَاللَّهُ ﴾ أى الذى له صفات الكمال ﴿ يحب ﴾ أى يفعل ما يفعل المحب من الإكرام بالفضل و الإحسان ، و لإثبات ما أفهم الاجتهاد حصل الغنى عن إظهار تاء التفعل أو للندب إلى الطهارة و لو على أدنى الوجوه المجزئة فقال: ﴿ المطهرين ه ﴾ أى قاطبة منهم و من غيرهم .

و لما علم من هذا بطريق الإشارة و التلويج أن التأسيس مثل ابتداء خلق الحيوان ، فمن جبل من 'أول مرة' جبلة شر لا يصلح' للخير أبدا و لا يقبله كما قال تعالى "و لو اسمعهم لتولوا و هم معرضون" ذكره على سبيل التصريح فسبب عما مضى قوله ممشلا الباطل ببناء على حرف واد واه جدا على شفير جهنم : ﴿ افمن اسس بنيانه ﴾ أى حرف واد واه جدا على شفير جهنم : ﴿ افمن اسس بنيانه ﴾ أى أشرت إليه فى المسجد المحثوث بالإقبال عليه ﴿ على تقوى من الله أى الملك الأعلى ﴿ و رضوان ﴾ فكان كن بنى بنيانه على جبل لا تهدمه الامطار و لا تؤثر فيه السيول ﴿ خبر ام من اسس بنيانه ﴾ على فسق و فجور و عدم اكتراث بالامور فكان كن بنى بنيانه ﴿ على شفا ﴾ و جرف أى حرف ، و منه الشفة ﴿ جرف ﴾ أى مكان جفرة السيل ا و جرف أى فصار مشرفا على السقوط ، و لذلك قال : ﴿ هـار ﴾ أى هائر ، من

قصار مشرفا على السفوط، و لدلك قال: ﴿ هَالَ ﴾ اى هالو، من هاله الجرف ـ إذا أشرف لتخريق السيول على السقوط ﴿ فانهال ﴾ أى فكان بناؤه لذلك سببا لآنه سقط حقوطا لا تماسك معه ﴿ به ﴾ أى و هو فيه آمنا من سقوطه بقلة عقله و سفاهة رأيه ﴿ في نار جهنم \* )

<sup>(</sup>١-١) من ظ، و في الأصل: امره - كذا (٢) زيد بعده في ظ: الا يه (٣) سورة ٨ آية ٢٢ (٤) سقط من ظ (٥) في ظ: فن .

<sup>(</sup>٥) فالجواب

فالجواب: لا شك الأول خبر بل، لا خبر في انثاني أصلاً ، و العجب كل. المجب من كونه بني هذا الناء هكذا، فأجب بأنه لا عجب لأن الأمر بيد الله، لا مفر من قضائه ، و هو قد هدى الأول إلى ما فيه صلاحه ، و لم يهد' الثاني لما علم فيه من عدم قابلية الخير ﴿ وِ الله ﴾ الذي له صفات الكال ﴿ لَا يَهِدَى الْقُومَ ﴾ أى الذين لهم قوة المحاولة لما يريدون ﴿ النظلمين مَ ﴾ ه أى المطبوعين على ظلام البصائر، فهم لا يفكرون في شيء إلا جاء في غير موضعه و على غير نظام كخطوات الماشي في الظلام، و قد علم أن الآية من قبيل الاحتباك: أثبت أولا التقوى لأن أهل الإسلام أحق بها ، فدلت عـلى حذف ً ضدها ثانيا ، و أثبت ثانيا ضعف البناء حساً لأن مسجد الضرار أولى به ، فدل على حذف ضده أولا ، فذكر ١٠ النهاية المعقولة لأهلها و البداية المحسوسة للناظرين لها؛ و روى عن جابر رضي الله عنمه قال: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار ؛ و حـكي عن خلف بن يسار أنه رأى فيـه حجرا يخرج منه الدخان في أول دولة بني العباس .

و لما كان ما تقدم غير قاطع في إخرابه لما ثبت للساجد من الحرمة، ١٥ استأنف الإخبار عن أنه لا يعد في عداد المساجد بوجه، و إنما هو في عداد بيوت الاصنام فهو واجب الإعدام فقال: ﴿ لا يزال بنيانهم ﴾ (١) في الأصل و ظ: لم يهدى (٢) من ظ، و في الأصل: لخطوات (٣) زيد بعده في الأصل: مضاف، و لم تكن الزيادة في ظ فحذفناها (٤) في تفسير الطبرى: ياسين - راجم آية ١٠٥ فيه .

أى نفس المبنى و هو المسجد ﴿ الذي بنوا رببــــة ﴾ أى شكا ونفاقا ﴿ فِي قلوبهِم ﴾ كما أن بيوت الأصنام كذاك الإهلها ، فكان ذلك حثا على إخرابه و محوه و قطيع أثره. و المعنى أنه جامع لهم على الربية في كل زمان يمكن أن يكون ﴿ الآ ان ﴾ و لما كان القطع محصلا للقصود د من غير نظر إلى قاطع معين . قال بانيا للفعول : ﴿ تَقَطَّعُ قَلُوبُهُمْ ۗ ﴾ أى إلا زمان يوجد فيه القطع البليغ "كثير لقلوبهم و عزائمهم و يباعد بينهم و يفرق شملهم باخراجه ، و قراءة يعقوب بـ الى ' الجارة واضحة في المراد ، أو يكون المراد أنه لا يزال حاملًا لهم على التصميم على النفاق إلى أن بموتوا، فهو كناية عن عدم توبتهم.

و لما كان التقدر : فالله علم بما أخبركم به فلا تشكوا فيه، عطف عليه تعميما للحكم و تعظيماً للأمر قوله: ﴿ وَاللَّهُ ﴾ أي الذي له الإحاطة بكل شيء ﴿ عليم ﴾ أي بالغ العلم بكل معلوم ﴿ حكيم ع ﴾ فهو يتقن ما بأمر به .

و لما تقدم الإنكار على المتثاقلين عن النفر في سبيل الله في قوله ١٥ تعالى " "ما لكم اذا قيل لكم" انفروا " - الآية ، ثم الجزم بالأمر؛ بالجهاد بالنفس و المال في قوله 🤨 انفروا خفافا و ثقالا " – الآية ، و كان أمره تعالى كافيا للؤمر. الذي صدق إيمانه بالإسلام في امتثاله لذلك في منشطه و مكرهه، و كان كثير منهسم قد فعلوا بتثاقلهسم ما يقدح في

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) في ظ: تعليقا (٩-١) من ظ و القرآن الكريم سورة ٩ آية ٢٨، وفي الأصل: ما قبل لكم (ع) في ظ: بها (ه) من ظ، وفي الأصل: إيمانهم ذلك . .

إيمانهم طمعًا في ستره بمعاذرهم و أنمانهم، اقتضى المقام تبكيت المتثاقلين و تأنيب المنافقين على وجه مهتـك لاستارهم مكشف لاسرارهم. فلما استوفى تعالى فى ذلك أقسامهم ، و نكس ألويتهم و أعلامهم ، و ختمهم بهذه الطائفة التي ظهر٬ فيها امتثاله صلى الله عليه و سلم لقوله تعالى ''جاهد الكفار و المنفقين و اغلظ عليهم " بأن هذا مسجدهم و حرقه بالنار ه و أزال بنيانه و فرقه، و قد أدبمه عن جديد الارض و مزقه، أتبع ذلك سبحانه بتذكير المؤمنين ما أمرهم به في قوله تعالى " قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لا باليــوم الأخر '' و قوله '' انفروا خفافا و ثقالا '' ليفعلوا فيه ما فعله / رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها أمر؛ به ، فساق 0811 مساق الجواب لسؤال من كأنه قال: لقد طال المدى و عظم الخطب في ١٠ هذه السورة في إبانة الفضائح و هتك السرائر و إظهار القبائح، فلم فعل ذلك و قد جرت عادته بالآمر بالستر و أخذ العفو؟ قوله : ﴿ إِنَ اللَّهُ ﴾ أى الملك الذي لا ملك في الحقيقة غيره و لا يخشى إلا عذابه و لا ترجى إلا خيره ﴿ اشترٰى ﴾ [أى - \* ] بعهود أكيدة و مواثيق غليظة شديدة ، و لذلك عسر بما يدل على اللجاج فيها فقال: ﴿ من المؤمنين ﴾ أى بالله ١٥ و ما جاء من عنده ، و قدم النفس إشارة إلى أن المبايعة سابقة على اكتساب المال فقال مقدما للأعز: ﴿ انفسهم ﴾ أي التي تفرد بخلقها ﴿ وَامْوَالْهُمْ ﴾ أَى التي تَفْرُدُ بِرَزْقُهَا وَ هُو يَمْلُكُهَا دُونِهُمْ •

<sup>(</sup>١) في ظ: تانيث (٢) في ظ: اظهر (٩) في ظ: هذا (٤) في ظ: فسر .

<sup>(</sup>ع) زيد من ظ.

و لما ذكر المبيع أتبعه الثمن فقال: ﴿ بِان لهم الجنة \* ﴾ أي خاصة بهم مقصورة عليهم، لا يكون لغير مؤمن، فميزهم حتى يقابل كل بما يستحقه، فَكَأَنُهُ قَبَلُ: اشْتَرَى مَنْهُمْ ذَلِكُ بِمَا ذَا ؟ فَقَيْلُ: ﴿ يَقَاتُلُونَ فَي سَبِيلُ اللَّهُ ﴾ أى [ الملك الأعلى - ' ] بسبب دينه الذي لا يرضي غيره، قتالا يكون ه الدين محيطاً به و ظرفا، فلا يكون فيه شائبة لغيره؛ تم سبب عن ذلك ما هو حقيق به ، فقال: ﴿ فيقتلون و يقتلون قُ ﴾ أعم من أن يكون ذلك بالقوة أو بالفعل، فيخصهم بالجنة كما وعدهم، و قراءة حمزة و الكسائي بتقديم المبنى للفعول أمدح، لأن من طلب الموت - لا يقف له خصمه. فيكون المعنى: فطلبوا أن يكونوا مقتولين فقتلوا أقرانهم ، و يجوز أن ١٠ يـكون النظر إلى المجموع فيكون المعنى أنهم يقاتلون بعد رؤبة مصارع أصحابهم من غير أن يوهنهم \* ذلك، و عن بعض الأعراب أنه لما سمع هذه الآية قال: بيع و الله مربح! لا نقيل و لا نستقيل ، فخرج إلى الغزو^ فاستشهد. و لما كان القتل لكونه سببا للجنة بشارة و وعدا. أكد ا ذلك بقوله: ﴿ وعدا ﴾ و زاده'' بحرف الإيجاب فقال: ﴿ عليه ﴾ و أتم ١٥ التأكيد بقوله: ﴿ حَمَّا ﴾ و لما أكد هذه المبايعة ١ الكريمة هذه التأكيدات العظيمة ، زاد ذلك بذكره في جميع الكتب القديمة فقال: ﴿ فِي التورُّمةُ ﴾ (١) في ظ: مقصودة (٧) في ظ: يعامل (م) في ظ: لما ذا (٤) زيد من ظ (٥) في ظ: هذا  $( _{7} )$  منظ ، وفي الأصل: فرا  $( _{V} )$  في ظ: اصابهم  $( _{A} )$  في ظ: يهينهم ه (٩) من ظ و البحر المحيط ه/١٠٢، وفي الأصل: العدو (١٠) سقط من ظ . (١١) في ظ: زاد (١٢) في ظ: المبالغة.

كتاب موسى عليه السلام ﴿ و الانجيل ﴾ ' كتاب عيسى عليه السلام' ﴿ وِ القرآٰلُ \* ﴾ أي الكتاب الجامع لكل ما قبله و لكل خير ، و هؤلاه المذكورون في هذه السورة كلهم عن ادعى الإممان و ارتدى به حلل الأمان؛ ، ثم إنهم فعلوا بتخلفهم عن الإقباض و توقفهم عن الإسراع و الإيفاض و غير ذلك من أقوالهم و مساوئ أفسالهم فعل الكاذب في ه دعُواه أو الشاك أعم من أن يكون كذب بالآخرة المشتملة على الجنة أو يكون شك في وعد الله بايراثهم إباهـا أو بتخصيصهم بها ، و جوز أن يدخلها غيرهم وطمع أن يكون هو بمن يدخلها مع التكذيب، و الله تعالى منزه عن جميع ذلك و هو وفى بعهده ﴿ و من ﴾ أي. وعد بذلك و الحال أنه أوفى المعاهدين فهو مقول فيه على طريق الاستفهام الإنكاري: ٠٠ من ﴿ اوفِّى بعهده من الله ﴾ أى الذى له جميع صفات الكمال لأن الإخلاف لا يقدم عليه الكرام من الناس فكيف بخالقهم الذي له الغني المطلق .

و لما كان ذلك سببا للتبشير ، لأنه لا ترغيب فى الجهاد أحسن منه ، قال مهنئا لهم : ﴿ فَاسْتَبْشُرُ مِا أَى فَأُوجِدُ إِا فَى نَفُوسُكُمْ غَايَةَ الْبَشْرِ يَا مَعَاشُرِ ١٥ الْحِاهِدِينَ ، وَلَمَا ذَكُرَهُ فَى ابتداء العقد بلفظ يدل على التأكيد ، ذكره فى آخره بلفظ يدل على التأكيد ، ذكره فى آخره بلفظ يدل على السعة إشارة إلى سعة الجزاء فقال : ﴿ ببيعكم الذي بايعتم ﴾ للفظ يدل على السعة إشارة إلى سعة الجزاء فقال : ﴿ ببيعكم الذي بايعتم ﴾

<sup>(</sup>١-١) في ظ: اي الكتاب الحامع لكل ما قبله (٧) في ظ: المذكورين (٩) في ظ: من (٤) من ظ، وفي ظ: من (٤) من ظ، وفي الأصل: الايمان (٥) في ظ: اوهم (٩) من ظ، وفي الأصل: يخالفهم (٨) في ظ: البشر.

أَى أُوقَعْتُم المبايعة لله ﴿ بِهِ \* ﴾ فانه موفيكم لا محالة فذلك هو الآجرِ الكريم ﴿ و ذلك ﴾ أى إيراثكم الجنة وتخصيصكم بها ﴿ هُو ﴾ أى خاصة لا غيره ﴿ الفوز العظم ﴿ ﴾ فالحاصل أن هذه الآية واقعة موقع التعليل للأمر بالنفر بالنفس و المال .

و لما ثبتت المعاقدة / و أحكامها ، وصف المعاقدين على طريق المدح 0 /084 للحث على أوصافهم فقال: ﴿ التَّآتُبُونَ ﴾ مبتدئًا أوصافهم بالتوبة التي هي أساس العمل الصالح، ثم أبتدأ المؤسس بمطلق العبادة الشاملة لجميع أنواع الدين من العلم وغيره فقال : ﴿ العبدون ﴾ أي الذين أقبلوا على العبادة فأخلصوها لله؛ و لما كان التزام الدين لا يعرف إلا بالإقرار باللسان، ١٠ أتبع ذلك الحمد الذي تدور مادته على بلوغ الغاية الذي من جملته الثناء اللساني بالجيل الشامل للتوحيد وغيره فقال: ﴿ اللَّحَمَدُونَ ﴾ أي المثنون عليه سبحانه ثنا. عظما، تطابقت عليه ألسنتهم و قلوبهم فتبعته آثاره ؟ و لما كان الإقرار باللسان لا يقيل إلا عند مطابقة القلب، تلاه بالسياحة التي تدور بكل ترتيب على الاتساع الذي منه إصلاح القلب ليتسع 10 للتجرد عر. \_ ضيق المألوفات إلى فضاء الحضرات الإلهيات فقال: ﴿ السَّا تُعُونَ ﴾ و لما كانت الصلاة نتيجة ذاك لكونها جامعة أممل القلب و اللسان وغيرهما من الأركان، وهي أعظم موصل إلى بساط الأنس في حضرات القدس و أعلى مجرد عن الوقوف مع المألوف. وكان أول مراتب التواضع القيام و أوسطها الركوع و غايتها السجود. و كان جميع (١) في ظ: المسر -كذا (١) في ظ: التي (م) من ظ، وفي الأصل: كانت. أشكال

أشكال الصلاة موافقا للعادة ' إلا الركوع و السجود ، أشار إليها بقوله مخصصا لها بالذكر تنبيها على أن المراد من الصلاة نهاية الحضوع : (الراكعون ) فبين أن تمام هذه البشرى لهذه الامة أن صلاة غيرهم لا ركوع فيه ، و أتمها بقوله : ﴿ السجدون ﴾ و لما كان الناصح لنفسه بتهذيب لسانه و قلبه و جميع جوارحه لا يقبل إلا إذا بذل الجهد في نصيحة عيره كما صرح به مثال السفر في السفينة ليحصل المقصود من الدين فيره كما صرح به مثال السفر في السفينة ليحصل المقصود من الدين وهو جمع الكل على الله المقتضى للتعاضد و التناصر الموجب لدوام العبادة و النصرة و بذلك يتحقق التجرد عن كل مألوف مجانس و غير مجانس ، أتبع ذلك قوله : ﴿ الأمرون بالمعروف ﴾ أي السنة ،

و لما كان الدين متينا فلن يشاده أحد إلا غلبه كان المراد من المأمورات و مساها دون تمامها و منتهاها و إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و لمراد من المنهبات تركها كلها، و من الحدود الوقوف عندها من غير مجاوزة و إذا نهيت كم عن شيء فاجتنبوه، رواه البخاري في الاعتصام من صحيحه و مسلم أيضا عن أبي هريرة رضى الله عنه، وكانت العرب كا تقدم في البقرة عند قوله تعالى " و الصلواة الوسطى " و في آل عمران ١٥ عند قوله "الصابرين و الصادقين " عن الاستاد أبي الحسن الحرالي عند قوله "الصابرين و الصادقين " عن الاستاد أبي الحسن الحرالي عند قوله "الصفات بعضا من غير عطف علم أنها غير تامة ، فاذا إذا " أتبعت بعض الصفات بعضا من غير عطف علم أنها غير تامة ، فاذا عطفتها أردت التمكن فيها و العراقة و النمام ، فأعلم سبحانه أن المراد

<sup>(</sup>١) منظ، وفي الأصل: السائحة (١) منظ، وفي الأصل: لأن (١) آية ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) آية ١٧ (٥) منظ ، وفي الأصل: اذ (٦) من ظ ، وفي الأصل: التمكين .

فيم تقدم من الأوصاف الإتيان بما أمكن منها، فأتى بها اتباعا دون عطف لذلك ، و أشار إلى أن الأمر بـالمعروف و النهى عن المنـكر و الوقوف عند الحدود لا يقنع منه إلا بالتهام لأن المقصر في شيء من ذلك إما راض بهدم الدين و إما هادم بنفسه ، فيجب التجرد التام [ فيه- ا ه لأن النهى أصعب أقسام العبادة لأنه متعلق بالغير و هو مثيرًا للغضب موجب للحمة و ظهرر الخصومة ، فريما كان عنه ضرب و قتل ، فلذلك عطفها ولم يتبعها فقال: ﴿ وِ الناهون ﴾ أي بغاية الجد ﴿ عن المنكر ﴾ أى البدعة . و لما كان فاعر الخير لا ينفعه فعله إلا باستمراره عليه إلى الموت أتبعه قوله: ﴿ وَ الْحَفَظُونَ ﴾ أي بغاية العزم و القوة ﴿ لَحَدُودُ الله الله الموتَ أَبَّعِهِ ١٠ أى الملك الاعظم التي حدها في هذا الشرع القيم فلم يتجاوزوا شيئًا منها ، فختم بما به بدأ / مع قيد الدوام بالرعى و القوة ، و الحاصل أن الوصف الأول للتجرد عن ربقة مألوف خاص و هو شرك المعصية بشركه أو غيره، و الثاني للتجرد عن قبود " العادات إلى قضاء العبادات ، و الثالث لبلوغ الغاية في تهذيب الظاهر . و الرابع للتوسع إلى التجرد عن قيود الباطن . ١٥ و الحامس و السادس للجمع بين كمال الباطن و الظاهر ، و السابع للسير إلى إفاضة ذلك على الغير ، و الثامن للدوام على تلك الحدود بترك جميع القيود. فمقصود الآية العروج من الحضيض الجسهاني إلى الشرف الروحاني؛ ثم أمره صلى الله عليه و سلم بتبشير المتخلق بهذه الاوصاف عاطفا لأمره به (١) في ظ : لا يقع (٦) زيد من ظ (٦) في ظ : مشير (١) في ظ : الحرم (٥) ف ظ: تيد .

100-

على محذوف تقديره - و الله أعـلم: فأنذر من تخلى منها بكل ما يسوءه بعد سجنه في دار الشقاوة فانه كاهرِ و بشرهم ، أي هؤلاء الموصوفيين ، هكذا كان الأصل الإضمار ، و لكنه أظهر ختامًا ما به' بدأ و تعلقًا " بالوصف و تعممًا فقال : ﴿ وَ بَشْرَ المؤمنين يَ ﴾ أي المتخلقين بها بكل ما يسرهم بعد تخصيصهم بدار السعادة، و في ختم الآيتين بالبشارة تارة ه من الخالق و تارة من أكمل الخلائق أعظم مزية للؤمنين ، و في جعل الأولى من الله أعظم ترغيب في الجهاد و أعلى حث على خوض غمرات الجلاد، و في ابتداء الآيتين بالوصف المشعر بالرسوخ في الإيمــان الذي هو الوصف المتمم للعشر و ختمهما بمثله إشارة إلى أن هذه مائدة لايخلس؟ عليها طفيلي ، و أن من عدا الراسخين في درجة الإهمال لا كلام معهم ١٠ و لا التفات بوجه إليهم .

و لما كثرت في هذه السورة الاوامر بالبراءة من أحياء المشركين و جاء الأمر أيضا بالبراءة من أموات المنافقين بالنهي عن الدعاء لهم . جاءت هذه الآية مشيرة إلى البراءة من كل مشرك فوقع التصريح بعدها بِمَا أَشَارِتَ إِلَيهِ، وَذَلِكُ أَنَّهُ لِمَا ثَبْتَ بِهِلْذُهُ الْآيَةِ فِي تَقْدِيمِ الجَارِ أَن ١٥ -المبايعة وقعت على تخصيص الجنة بالمؤمنين و أنه تعالى أوفى من عاهد، ثبت أنه لا يجوز أن يدخل غيرهم الجنة و أن غيرهم أصحاب النار . لأنه قد علم أن الآخرة داران: جنة و نار ، و لما ثبت هذا كله علم قطعا علم النتيجة من المقدمات الصحيحة أنه ﴿ مَا كَانَ ﴾ أي في نفس الأمر

<sup>(</sup>١) في ظ : فيه (٣) زيد بعده في الأصل : اية ، و لم تمكن الزيادة في ظ فحذفناها.

 <sup>(</sup>س) من ظ ، و في الأصل : لا يخلص .

﴿ لَلَّنَّى ﴾ أَى الذي لا ينطق إلا بما عنده فيه بيان من الله ﴿ وَ الَّذِينَ الْمُوآ ﴾ أى أقروا بأنهم صدقوا بدعوته فـلا يفعلونك' إلا ما عندهم منـه علم ﴿ ان يستغفروا ﴾ أي يطلبوا المغفرة و يدعوا بها ﴿ للشركين ﴾ أي الراسخين في الإشراك في عبادة ربهـم ﴿ وَ لُو كَانُواۤ ﴾ أي المشركين ﴿ اولى قربي ﴾ أى للذين آمنوا ﴿ من بعد ما تبين لهم ﴾ أى بموتهم على الشرك و إنزال هذه الآية للختم بالتخصيص بالجنة ﴿ انهم اصحب الحجيم ﴾ أى لا أهليـة لهم للجنة . فان الاستغفار معناه محو الذنوب حتى ينجو صاحبها من أنار و يدخل الجنة و ما ينبغي لهم أن يكون لهم إليهم لتفات فان ذلك ربما جر إلى ملاينة تفتر عن القتال الواقع عليه المبايعة. .؛ فما ينبغي إلا محض المفاطعة و المخاشنة و المنازعة. و تقييد النهي بالتبين. يدل على جواز الدعاء للحي فان القصد بالاستغفار الإقبال به إلى الإعمان الموجب للغفران . و لما أنكر أن يكون لهم ذلك ، و كان الخليل عليه السلام المأمور بالاقتداء بـ و اللزوم بملتـ فد استغفر لابيه، بين أنه كان أيضا قبل العلم بما في نفس الأمر من استحقاقه للتأبيد في النار، ١٥ فقال دالا بواو العطف على أن التقدر: فما استغفر لهم بعد العلم أحد من المؤمنين: ﴿ وَ مَا كَانَ اسْتَغْفَارُ الرَّاهِيمِ ﴾ أي خليل الله ﴿ لَابِيهِ ﴾ أي بعمد أن خالفه في الدن ﴿ الاعن موعدة ﴾ / أي و هي قوله '' لاستغفرن لك و مـــا املك لك من الله من شيءٌ " و أكد صدور

1001

<sup>(1)</sup> في ظ: فلا يفعلوا (ع) من ظ، وفي الأصل: الذين (م) في ظ: افول. (٤) في ظ: المبالغة (٥) في ظ: بالتبين (٦) في ظ: ما (٧) من ظ، وفي الأصل: بمثله (٨) راجع آية ٤ سورة ٩٠٠

الوعد بقوله: ﴿ وعدما اياه ع ﴾ أى الخليل لابيه قبل أن يعلم أنه أبدى الشقارة، و قيل: 'لضمير لأبيه. كان وعده أنه يسلم فاستغفر له ظنا منه أنه صدق في وعده فأسلم، [والذي يدل على أنه كان قبل علمه بذلك قوله -' ]: ﴿ فَلَمَا تَبَيْنَ لَــةً ﴾ [ أي بيانا شافيا قاطعا -' ] ﴿ انه عدو لله ﴾ يموت عليه ﴿ تعرا ﴾ أي أكره عسه على العراءة ﴿ منه ۗ ﴾ ثم علل ما أفهمته صيفة التفعل من المعالجة بقوله: ﴿ إِنْ ابْرَاهِيمُ لَا وِ اهْ ﴾ اي شديدً الرقة الموجبة للتأوء من خوف الله و من الشفقة على العباد؟ قال الزجاج: و التأوه أن يسمع للصدر صوت من تنفس الصعداء ﴿ حليم ، ﴾ أى شديد انتحمل و الإغضاء عن المؤذى له. هكذا خلقه فى حد ذاته ١٠ فكيف في حق أبيه و لو قال له " لارجمنك و اهجرني " و أضعاف ذلك: قال الإمام "أبو محمد" إسحاق بن إبراهـيم بن إسماعيل البستي القاضي في تفسيره: حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب أخبرتي ان جريج عن أيوب بن هاني عن مسروق بن الاجدع عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنـه أن رسول الله صلی الله علیـه و سلم خرج یوما و خرجنا ۱۵ معـه حتى انتهى إلى المقابر فأمرنا فجلسنا مم تخطى القبور حتى انتهى إلى قبر منها فجلس إليه فناجاه طويلا ثم ارتفع نحيب رسول الله صلى الله عليه و سلم باكيا فبكينا لبكاء رسول الله صلى الله عليه و سلم، ثم إن

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (7) فى ظ : شديده (م) من أظ و معالم التنزيل ـ راجع لباب التأويل م / ١٢٧، و فى الأصل : تنقيس (٤) راجـع سورة ١٩ آية ٢٩ . (٥-٥) سقط ما بين الرقمين من ظ.

الني صلى الله عليه و سلم أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما الذي أبكاك يا نبي الله فقد أبكانا و أفزعنا ، فأخذ بيد عمر رضيالله عنه مُم أُقِبِلَ إلينَا فأتيناه فقبال: أفزعكم بكائى؟ قلنا: نعم يا رسول الله! قال: إن القبر الذي رأيتموني أناجي قبر آمنة بنت وهب و إني ه استأذنت ولى فى الاستغفار لها فلم يأذن لى ونزل على " " ما كان للنبي و الذن ا'منوا ً ان يستغفروا للشركين [ و لوكانوا اولى قرى"- ً ] حتى ختم الآية '' و ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه'' فأحذى ما بأخذ الولد من الرقة فذلك؛ الذي أبكاني°- و هذا سند' حسن. و لمسلم و أبي داود و النساتى و ابن ماجه فى الجنائز عن أبى هريرة رضى الله عنه ـ ١٠ قال : زار النبي صلى الله عليه و سلم قير أمه الله و أبكى من حوله و قال: استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى و استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فانها تذكر الموت . و للبخارى في التفسير و غيره عن ان المسيب عن أبيه رضى الله عنه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل النبي صلى الله عليه و سلم و عنده أبو جهل و عبدالله من أنى ١٥ أمية فقال النبي صلى الله عليه و سلم: أي عم! قل: لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل و عبد الله من [ أبي - ^ ] أمية : يا أبا طالب! (١) في ظ: اذنت (٦) زيد بعده في ظ: معه (٩) زيد من ظ و القرآن الكريم.

۲۷ (۸) أترغب

<sup>(</sup>۱) في ط: ادنت (۲) ريد بعده في ط: معه (۲) ريد من ط و الفران الداريم.
(٤) في ظ: فلذلك (٥) و هذا الحديث قد أخرجه السيوطى في الدر المنثور حول تفسير هذه الآية بما يقاربه (٦) في ظ: سنده (٧) من ظ و المراجع ، و في الأصل: آمنة كذا (٨) زيد من صحيح البخارى.

أ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ \_ و فى رواية : فكان آخر ما كلمهم أن قال : هو على ملة عبد المطلب \_ فقال النبى صلى الله عليه و سلم : لاستغفروا لك ما لم أنه عنك ، فزلت "ما كان للنبى و الذين امنوا ان يستغفروا للشركين " \_ الآية ، [ و أنزل الله فى أبى طالب " انك لا تهدى من احببت و لكن الله يهدى من يشاء " ، الآية - " ] ، و لعله استمر " يستغفر له ه ما بين موته و غزوة تبوك حتى نزلت ، و روى فى سبب نزولها غير هذا أيضا ، و قد تقدم أنه يجوز أن تتعدد الإسباب .

و لما كان الاستغفار للشركين أمرا عظيما ، وكان فيه نوع ولاية لهم ، أظهر سبحانه للؤمنين ما من عليهم به من عدم المؤاخذة بالإقدام عليه تهو بلا لذلك و قطعا لما بين أرج الإيمان و حضيض الكفران بكل اعتبار ١٠ فقال تعالى : ﴿ و ما كان الله ﴾ أى الذى له صفات الكمال ؛ و لما كان الضلال سبب الهلاك ، وكان من شرع شريعة ثم عاقب ملتزمها ، من غير بيان كمن دل على طريق و غير موصل فهاك صاحبه فكان الدال بذلك مضلا ، قال : ﴿ ليضل قوما ﴾ أى يفعل بهم ما يفعل بالضالين من العقوبة لأجر ارتكابهم لما ينهى عنه بناسخ نسخه ﴿ بعد اذهذا الحي من العقوبة لأجر ارتكابهم لما ينهى عنه بناسخ نسخه ﴿ بعد اذهذا العي أى بيانا شافيا لداء العي أى بين لهم ﴾ أى بيانا شافيا لداء العي ﴿ ما يتقون الله أى عاهو جدير بأن يحذروه و يتجنبوه خوفا من غائلته ﴿ ما ينسخ حال الإباحة التي كانوا عليها - ا ] .

<sup>(</sup>١) سورة ٢٨ آية ٦٦ (٢) زيدما بين الحساجزين من ظ (٣) في ظ : يستمر . (٤) في ظ : ملتزما (ه) زيد في ظ : من .

و لما كان الذي يأمر بسلوك طريق مم يترك فيها ما يحتاج إلى البيان إنما يؤتى عليه من الجهل أو النسيان ، نني ذلك سبحانه عن نفسه فقال معللا لعدم الإضلال: ﴿ إن الله ﴾ أي المحيط بصفات الكجال ﴿ بَكُلُّ شَيْءَ عَلَيمٍ هُ ﴾ أي بالغ العلم فلا يتطرق إليه خفاء بوجه مر. ه الوجوه في حين من الاحيان فهو يبين لكم جميع ما تأتون و تذرون وماً يتوقف عليه الهدى، و ما تركه فهو إنما يتركه رحمة لكم " لا بضل ربى و لا ينسى" فلا تبحثوا عنه ؛ ثم علل علمه بكل شي. بأن قدرته شاملة فهو قادر على نصرة من يريد وَ الانتقام ممن ريد، فلا ينبغي لاحد أن يحب إلا فيه و لا يبغض إلا فيه و لا يهتم بعداوة أحد بمن عاداه .١ فقال: ﴿ ان الله ﴾ أي الملك الأعظم ﴿ له ﴾ أي بكل اعتبار تعدونه من اعتبارات الكمال ﴿ ملك السموات و الارض الله فلا يخني عليه شيء فهو خبیر بکل ما ینفعکم و مضرکم و هو ولیکم ، یبینه الکم، و من کان له جميع الملك كان بحيث لا يستعصى على أمره شيء: علم و لا غيره ، لأن العلم من أعظم القوى و القدر، و لا يكون الملك إلا عالما قادرا؟ ١٥ مم علل قدرته وعله بما يشاهد متكررا من فعله في الحيوان والنبات و غیر ذلك فقال: ﴿ یحی و یمیت ﴿ ﴾ أی بكل معنی فهو الذی أحیاكم و غيركم الحياة الجسهانية و خصكم أنتم بالحياة الإيمانية، وكما جعل غيركم بعضهم أولياء بعض و جمعهم كلهم على ولاية عدوهم الشيطان جعلكم (١) في ظ: عار (م) سورة ، ٢ آية مه (٧) سقطت الواومن ظ (٤) في ظ: او .

<sup>(</sup>a) من ظ ، وفي الأصل: بينه (r) في ظ : بينكم .

أتتم أولياً وبكم الرحمن فهو وليكم و ناصركم ﴿ وما ﴾ أى و الحال أنه ما ﴿ لَكُمْ ﴾ و لما كان ليس لاحد أن يحوز كل ما دون رتبته سبحانه ، أثبت الجار فقال : ﴿ من دون الله ﴾ أى [ الملك - ] الذى له الامر كله ، و أغرق فى النفى بقوله ] : ﴿ من ولى ﴾ أى قريب يفعل معكم من الحياطة و النصح ما يفعل القريب من النصر و غيره .

و لما كان الإنسان قد ينصره غير قريبه قال: ﴿ و لا نصيره ﴾ أى فلا توالوا أ إلا من كان من حزبه و أهل حبه و قربه ، و فيه تهديسـ لمن أقدم على ما ينبغى أن يتتى لا سيما الملاينة لاعداء الله من المساترين و المصارحين ، فان غاية ذاك موالاتهم و هى لا تغنى من الله شيئا .

و لما أشار إلى أنه هو وليهم أحياهم بروح منه مبين لهم ما يصلحهم و أنه لا ولى "لهم غيره"، أقام الدليل على ذلك بقوله: ﴿ لقد تاب الله أى الذى لا يزال عنده من أى الذى لا يزال عنده من الله خبر عظيم يرشده إلى ما يؤذن "بتقوية حياته برفع درجاته، فما من مقام يرقيه إليه إلا رأى أنه لمزيد "علوه و تقربه" للقام الذى كان دونه، فهو فى كل لمحة فى ارتقاء من كامل إلى أكمل إلى ما لا نهاية له و لما أخبر تعالى بعلو رتبة النبى صلى الله عليه و سلم "بترقيته فى" رتب الكالات و الاكمليات إلى ما لا نهاية له على وجه هو فى غاية البعث لكل

<sup>(1)</sup> من ظ، و فى الأصل: ما ( $\gamma$ ) رُيد من ظ ( $\gamma$ ) فى ظ: قوله ( $\gamma$ ) فى ظ: فلا يوالوا ( $\gamma$ - $\gamma$ ) فى ظ: فلا يوالوا ( $\gamma$ - $\gamma$ ) فى ظ: برهم ( $\gamma$ - $\gamma$ ) فى ظ: برقيه إلى .

مؤمن على المبادرة إلى التوبة ، أكد ذلك بقوله : ﴿ وَالْمُهْجِرِينَ وَ الْانْصَارَ ﴾ بمحو هفواتهم و رفع درجاتهم ﴿ الذين اتبعوه ﴾ أى الني صلى الله عليه و سلم ﴿ في ساعة العسرة ﴾ أي أزمنة غزوه تبوك . كانوا في عسرة من الزمان بالجدب و الضيقة الشديدة و الحر الشديد ، و عسرة من الظهر ه 'يعتقب العشرة' على بعير واحد. وعسرة من الزاد وتزودوا التمر [ المدوّد – ٢ ] و الشعير [ المسوّس \_ ٢ ] و الإهالة الزنخة ، و بلغت بهم الشدة أن اقتسم التمرة اثنان . و ربما مصها الجماعة ليشربوا عليها الماء ، و في \* عسرة من الماء حتى نحروا الإبل و اعتصروا فروثها ؛ و سماها مساعة ' تهوينا \* لأوقات الكروب و تشجيعا على مواقعـة المكاره فان أمدها ٧ ١٠ يسير و أجرِها عظيم خطير ، فكانت حالهم باتباعه في هذه الغزوة أكمل من حالهم قبلها ، / و أشار سبحانه إلى تفاوتهم في الثبات على مقامات عالية ، ترقوا بالتوبة ^ إلى أعلى منها، و في قبول وساوس أبعدتهم التوبة عن قبولها بقوله: ﴿ من بعد ما كاد ﴾ أى قرب قربا عظيما ﴿ تَزيغ ﴾ أى تزول عن أماكنها الموجبة لصلاحها. و أشار بـ 'من' إلى تقارب'' ه، ما بين كيدودة " الزيغ و التدارك بالتوبة . و لما كان المقام للزلازل"، (١-١) من ظ وروح المعاني م / ٣٨٤ ، و في الأصل: معمقب العسرة \_ كذا . (٦) زيد من الروح (٩) زيد من ظ و الروح (٤) سقط من ظ (٥) في ظ:

تهويلا(٦) من ظ، و في الأصل: لاهل (٧) في ظ: امرها (٨) من ظ، و في الأصل: بالسوية ( ٩ ) و القراءة الثابتة في مصاحفنا : فريغ ( . ١ ) في ظ : تفاوت . (١١) من ظ ، و في الأصل: كيدورة (١٢) من ظ ، و في الأصل: الزازال . ناسب (4)

1004

ناسب التعبير بما منه الانقلاب و الفرقة فقال : ﴿ قلوب فريق ﴾ أي هم بحيث تحصل منهم الفرقة لما هناك من الزلازل المميلة ( منهم ) أي من عظيم ما نالهم من الشدائد فتميل الذلك عن الحق كأبي خيشمة و من أحب الراحة و هاب السفر في ذلك الحر انشديد إلى بني الاصفر الملوك الصيد الأبطال الصناديد. وهم مل الأرض كثرة وقدر الحصى ه عدة و مثل الجبال شدة، ثم عزم الله له فلحق برسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع سبحانه الجميع إلى ما كانوا عليه قبيل مقاربة الزيغ من مباعدته، و لما صاروا كمن لم يقارب الزيغ. أعلاهم إلى مقام آخر عبر عن عظمته بأداة التراخي فقال: ﴿ ثُم تاب عليهم ۚ ﴾ أي [كلهم تكريرا للرفعة ، أر على من كاد يزيغ - ٢ ] بالثبات على مباعدة الزلات و بالترقى ١٠ في أعالي الدرجات إلى المهات: و نقل أبو حيان عن الحدن أن زيغهــا همها بالانصراف لما لقيت مر. المشقة . قال: و قيل: ساء ظنها بما رأته من شدة العسرة و قلة الوفر^ و بعد الشقة و قوة العدو المقصود ــ انتهى . و يجوز أن يكون عبر بـ "ثم" لوصولهم إلى حالة يبعد " معها الثبات فضلا عن مباعدة مواقع الزلات فثبتها حتى عادت كالحديد من ١٥ غير سبب ظاهر من "جيش أو غيره" فثبت بذاك أنه" مااك الملك متمكن

<sup>(</sup>١) فى ظ: تص (٦) فى ظ: المهيئة (٣) سقط من ظ (٤) من ظ، وفى الأصل: يبعيل (٥) فى ظ: قبال (٦) من ظ، وفى الأصل: لا (٧) زيد من ظ. (٨) من ظ و البحر المحيط ٥ / ١٠٩، وفى الأصل: الوفد (٩) من ظ، وفى الأصل: تبعد ١٠٠٠، من ظ، وفى الأصل: عيش أوعبرة (١١) فى ظ: ان.

من فعل كل ما يريده وأنه لا ولى لهم سواه ؛ ثم علل لطفه بهم بقوله: ﴿ إِنَّهُ بَهُمْ رَمُوفَ رَحِمْ لَا ﴾ و الرأفة : شدة الرحمة ، فقدم الأبلغ فيقال فيه ما قيل في " الرحن الرحيم" " فالمني أنه يرحمهـم أعلى لرحمة باسباغ جلائل النعم و دفع حلائل النقيم، و يرحمهم أيضا باسباغ دقائق النعم • ودفع دقائق النقم، وقيل: الرأف: إزالة الضر، والرحمة: إيصال النفع، ، مادة 'رأف' تدور مع السعة' على ما أشير إليه في سورة سبحان على شدة الوصلة. فالرأفة على الحرالي في لبقرة - عطف العاطف على من يجد عنده منه وصلة . فهني رحمة ذي الصلة بالراحم . و الرحمة تعم من لا صلة له بالراحم - نتهى . فتكون الرأفة حيثند للثابتين و الرحمة لمن ١٠ قارب الزبغ. فيصير الثابت مرحوما مرتين لأنه منظور إليه بالصفتين. و تقدم عنه الحزبين من البقرة ما ينفع هنا .

ر لما صرح بالتوبة على من قارب لزيغ و خلط معهم أهل الثبات إشارة إلى أن كل أحد " فقير إلى الغنى الكبير [ و ليكون اقترانـهم بأهل المعالى، و جعلهم في حيزهم تشريفًا لهم و تأنيسًا لئلا يشتد انكسارهم -٢٠، ١٥ أتبعه التوبة على من وقع منه الزينغ فقال غير مصرح بالزيغ تعليها ^ 

<sup>(</sup>١-١) في ظ: الرحم الرحمن (٣) في ظ يرحم (٣) من ظ، وفي الأصل: السبعة. (٤) من ظ، وفي الأصل: فالراء (٥) منظ، وفي الأصل: اليايس (٦) في ظ: واحد (٧) زيد من ظ (٨) من ظ ، و في الأص : تعظيما (٩ – ٩) تأخر ما بين الرقمين في ظ عن • الله على . .

تاب الله على ﴿ الثُّلُّةُ الدِّينَ ا ﴾ .

و لما كان الحالم للقلوب مطلق التخليف، بني للفعول قوله: ( خلفوا كم أي خلفهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالهجران و نهى الناس عن كلامهم، و أخر الحمكم فيهم ليأنى أمر الله في بيان أمرهم و استمر تخليفهم ( ح م ذا ضافت ) وأشار إلى تعظيم الامر بأداة ه الاستعلاء فقال: ﴿ عليهم الارض كم أي كلها ﴿ بما رحبت ﴾ أي مع شدة اتسعها. أي ضاق عليهم فسيحها و وسعها .

و لما كان هدا قد راد به لحقيقة . و كان ضيق المحل [ قد - \* ] لا يستسلن م ضيق الصدر . أتلعم الدلالة على أن المراد المجماز فقال : ﴿ وَ صَاقَتَ عَلَيْهِم ﴾ بالهم المزعج ، الغم المقلق ﴿ انفسهم ﴾ أي من ١٠ شدة ما لاقوا من 'لهجران حتى بالمكلام حتى برد السلام ؛ و لما كان ذلك لا يقتضي تتوبة لا بالمراقبة ، أتبعه - بيانا للتخلف بها - قوله : ﴿ وَ ظُنُوآ ﴾ أى أيقنوا، و لعله عبر بالظي إيذانا بأنهـم لشدة الحيرة كانت قلوبهم لا تستقر على حال، فكان يقينهم لشدة الخواطر كأنه ظن. [ أو يقال -و هو أحس - : إن التعبير به عن يقين المخلصين إشارة إلى أن أعلى 10 ايقين في التوحيد لا يبلغ الحقيقية على ما هي عليه أن لا يقدر أحد أن يقدر لله حق قدره - كما قال أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم ﴿ لَا أَحْصَى ثُنَّاءُ عَلَيْكُ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسُكُ ، و هَذَا مِنَ النَّفَائُسُ فاستعمله فی أمثاله ـ ° } ﴿ ان لا ملجا ﴾ أی مهرب و مفزع ﴿ من الله ﴾ (١) وقع في ظ بعد « لخواطر المنكسرة » (٢) في ظ : خلفوا (م) في ظ : اوسعها . ( ) في ظ : منه ( ه ) ربد ما بين الحاحزين من ظ .

1008

أى الذي له الإحاطة الكاملة ﴿ الآاليه ۗ ﴾ إنى بما يرضيه، و هو مثل لتحيرهم في أمرهم، و جواب ' إذا ' محذوف دل عليه صدر الكلام تقديره ': تداركهم بالتوبة فردهم إلى ماكانوا عليه قبل مواقعة الذنب. و لما كان ما عملوه من التخلف عن أمر الرسول صلى الله عليه و سلم ه عظیما بمجرد المخالفة ثم بترك المواساة ثم بالرغبة عنه صلی الله علیه و سلم مم بأمور عظيمة شديدة التمبح وخيمة فكان يبعد معه الزيادة عن رتبة التوبة ، أعلم سبحانه أنه رقاهم في رتب الكمال بأن جعل ذلك سببا لتطهيرهم من جميع الأدماس و تنقيتهم من سائر الأدران المقتضى لمزيد القرب بالعروج في مصاعد المعارف – كما أشار إليه قوله صلى الله عليـه و سلم ١٠ لكمب رضي الله عنه ﴿ أَبْشُر بِخَيْرٍ يُومٍ مَرَ عَلَيْكُ مَنْذُ وَلِدَتُكُ أَمْكُ ۗ ، ، أتبع ذلك سبحانه الإعلام به بقوله - مشيرا إلى [ ما - أ ] بعده لولا فضل الله \_ بأداة الاستبعاد: ﴿ مُم تاب عليهم ﴾ أى رجع بهم بعد التوبة إلى مقام من مقامات سلامة الفطرة الذي هو أحسن تقويم يعلو علوه بالنسبة إلى ما دونه ، توبة ﴿ ليتوبوا ۗ ﴾ أي ليرجعوا إلى ما تقتضيه الفطرة ١٥ الأولى من الثبات على ما كانوا عليه من الإحسان في الدين و التخلق بأخلاق السابقين . و لعله عبر بالظن موضع العلم إشارة إلى أنه يكفى فى الحوف من جلاله للانقطاع إليه مجرد الظن بأنه لا سبب إليه الامنه لأنه محيط بكل شيء لا يعجزه شيء. و يمكن أن يكون التعبير لـ " ثم " إشارة إلى عظيم ما قاسوا من الأهوال وما ترقوا إليه من مراتب الحوف، وامتنانا عليهم بالتوبة (،) في ظ: بنقدير (r) من ظ، وفي الأصل: لم (س) من ظ، وفي الأصل: ر أألهم (ع) زيد من ظ (ه) من ظ ، و في الأصل: بعد .

من عظيم ما ارتكبوا، و إنما خصوا عن رفقائهم بأن أرجنوا الامراقة لعلو مقامهم بما لهم من السابقة و رسوخ القدم فى الإبلام، فالمخالفة اليسيرة منهم أعظم من البكثير من غيرهم لانهم أثمة الهدى و مصايح الظلم، و من هذا البارق و حسنات الابرار سيشات المقربين ، ثم علل التوبة بأمر يعم غيرهم ترغيبا فقال معرا بما يشير مع أعلى مقامهم إلى نزوله عن ، مقام من قبلهم : ﴿ إِن الله ﴾ أى الذى له الكال كله ﴿ هو ﴾ أى وحده ﴿ التواب ﴾ أى البليغ التوبة على من تاب و إن عظم جرمه و تكررت توبته لتكرر ذنوبه ﴿ الرحيم ع ﴾ أى المكرم لمن أراد من عباده بأن يحفظه على ما يرتضيه فلا يزيغ ، و يبالغ فى الإنعام عليه .

و لما كان الذى نالوا به الإقبال من مولاهم عليهم - مما وصفهم به ١٠ [من الضيق و ما معه - آ] - هو التقوى و الصدق فى الإيمان كما كان ما يجده الإنسان فى نفسه مما الموت عنده و القذف فى النار أحب إليه من التلفظ به صريح الإيمان بشهادة المصطفى صلى الله عليه و سلم ، رغب سبحانه فى الصدق فقال: ﴿ يَا يَهَا الذِّينَ ا مَنُوا ﴾ أى ادعوا ذلك ﴿ اتقوا الله ﴾ أى خافوا سطوة من له العظمة الكاملة تصديقا لدعوا كم فلا تفعلوا إلا ما يرضيه دا ﴿ و كونوا ﴾ أى كونا صادقا بجميع الطبع و الجبلة ﴿ مع الصدقين ه ﴾ أى فى كل أمر يطلب منهم منهم و لعله أخرج الأمر مخرج العموم ليشمل

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل: ادهبوا (٢) في الأصل: مع ما ، و في ظ: ما حكذا.

<sup>(</sup>٣) في ظ: مع (٤) في ظ: إلى (٥) من ظ، وفي الأصل: أن (٦) زيد من

ظ (٧) في ظ : حده (٨) في ظ : منه .

كل مؤمن، فمن كان مقصرا كانت آمرة له باللحاق، و من كان مسابقًا " كانت حاثة له على حفظ مقام الاستباق، ولعله عبر بـ " مع " ليشمل أدنى الدرجات، و هو الكون بالجثت، و قد روى البخارى توبة كعب أحد هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم في مواضع من صحيحه منها التفسير. وكذا رواه غيره عن كعب نفسه رضى الله عنه أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم [في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة " -يعني هذه ﴿ وَ غَرُوهَ بدر . و أَن تَخلفه ببدر إنَّمَا كَانِ لأَن النَّي صلى الله عليه وسلم - " } لم يندب الناس إليها أو لاحثهم عليها الأنه ما خرج أولا إلا لأجل العير ، قال : فأجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ١٠ ، كان قل ما يقدم من سفر سافره إلا ضحى ، وكان يبدأ بالمسجد فيركع رکمتین و نهی النبی صلی الله علیه و سلم عن کلا می وکلام صاحبی - یعنی مرارة بن الربيع العمري و هلال / بن أمية الواقلي ـ و لم ينه عن كلام 1000 أحد من المتخلفين غيرنا ، فاجتنب الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال على الأمر . و ما من شيء أهم إلى من أن أموت فلا يصلى على الني ١٥ صنى الله عليه و سلم أو يموت النبي صلى الله عليه و سلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم و لا يصلي على ، فأنزل الله عز و جل توبتنه على نييه صلى الله عليه و سلم حين بقي الثلت الآخر من الليل و رسول الله صلى الله عليمه و سلم عند أم سلمة رضى الله عنها، وكانت أم سلمة (1) في ظ: سابقا (٢) من صحيح البخاري كتاب النفسير و السياق له، و في ظ: الصرة \_كذا (م) زيد من ظ (ع-ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) من ظ ، و في الأصل: فقال (ه) في ظ: فاجتنبت.

عسنة فى شأى معنية فى أمرى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا أم سلمة ! تيب على كعب، قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة حتى إذا صلى الله عليه و سلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا؟ ، وكان إذا استبشر استنار؟ وجهه حتى كأنه فطعة من القمر ، وكنا - أيها الثلاثة الذين خلفوا - خلفنا عن هالامر الذى قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة ، فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه و سلم من المتخلفين و اعتذروا بالباطل ذكروا بشر ما ذكر به أحد ، قال الله عز و جل " يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم " - الآية .

و لما كان ما نالهم من الاهوال إبما نالهم بتخلفهم عن أشرف الحالى ، و الذي الثقت بهم إلى مرابع الإقبال إبما هو الصدق، قال تعالى ناهيا بصيغة الحبر ليكون أبلغ ، جامعا إليهم من كان على مثل حالهم في مطلق التخلف : ﴿ مَا كَانَ ﴾ أي ما صح و ما انبغى بوجه من الوجوه (لا هل المدينة ﴾ أي التي هي سكن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي دار الهجرة و معدن النصرة ﴿ و من حولهم ﴾ أي في جميع نواحي المدينة دا الشريفة ﴿ من الاعراب ﴾ أي من "سكان البوادي الذين أقسموا بالإسلام ﴿ ان يتخلفوا ﴾ أي في أمر من الأمور ﴿ عن رسول الله ﴾ بالإسلام ﴿ ان يتخلفوا ﴾ أي في أمر من الأمور ﴿ عن رسول الله ﴾ في ظ و صحيح البخاري بعلامة النسخة : معينة ( ) سقط من ظ ( ع) في ظ : نار \_ كذا ( ع) من ظ و الصحيح ، وفي الأصل : كان ( ه ) من ظ

و الصحيح ، و في الأصل: بنشر (٦) في ظ: اذا (٧) في ظ: التصرف .

أي الملك الأعلى "، و من شأن المرسل إليه أن لا يبرح عن جناب الرسول لاسيا و هو رأس الصادقين الذين وقع الأمر بالكون معهم ( و لا يرغبوا ) أى و [ ما - ] كان لهم أن يرغبوا ، و لعله قللهم بصيغة القلة بالنسبة إلى من أيده به صلى الله عليه و سلم من جنوده فقال تعالى: و بانفسهم عن نفسه " أى التي هي أشرف النفوس مطلقا بأن "يصونوا نفوسهم" عما باشره " صلى الله عليه و سلم بل يلقونها في المتالف دونه " و صيانة لنفسه الشريفة عن أدنى الأذى ، فهي " كالتعليل للا مم بالتقوى و صيانة لنفسه الشريفة عن أدنى الأذى ، فهي " كالتعليل للا مم بالتقوى أى خافوا الله و اصدقوه كما صدق هؤلاء ليتوب عليكم كما تاب عليهم فانه لم يكن لكم التخلف فهو " نهى بليغ مع تقبيح و توبيخ و إلهاب فانه لم يكن لكم التخلف فهو " نهى بليغ مع تقبيح و توبيخ و إلهاب

و لما علل الآمر مبالتقوى ، علل النهى عن التخلف بما يدل على صدق الإيمان فيصير نقيضه دالا على نقيضه فقال: ﴿ ذلك ﴾ أى النهى العظيم عن انتخلف فى هذا الأسلوب النافى للكون ﴿ بانهم لا يصيبهم ظل ) أى عطش شديد ﴿ و لا نصب ﴾ أى تعب بالغ ﴿ و لا مخمصة ﴾ أى اشدة مجاعة ﴿ فى سبيل الله ﴾ أى طريق دين الملك الأعظم المتوصلة ، إلى جهاد أعدائه ، و رتبت هذه الأشياء ترتيبها فى الوجود فان مطلق الحركة يهيج الحرارة فينشأ العطش و تماديها يورث التعب ، و الاغلب الحكم نف ظ : يصونوها .

<sup>(</sup>ه) من ظ ، و في الأصل: يأسره (٦) في ظ : فهو (٧) في ظ : فانه (٨) في ظ : الأهاب (٩) في ظ : المتوصل .

أن يكون قبل الجوع .

و لما كان المقصود من إجهاد النفس بما ذكر إرغام الكفار باقتحام أرضهم المتوصل بسه الله إيهانهم بالنيسل منهم، أتبسع ذلك قوله: ﴿ وَ لَا يَطُونُ مُوطِئًا ﴾ أى وطئا أو امكانا وطؤه الريفظ الكفار ﴾ أى وطؤهم له الرجلهم أو دوابهم (و لا ينالون من عدو نيلا ) أى كائنا هم ما كان صغيرا أو كبيرا ﴿ الا كتب لهم به ﴾ أى في صحائف الإعمال ، بى للفعول لأن القصد إثباته لا من معين ﴿ عمر صالح أ ﴾ أى ترتب الهم عليه أجر جزيل .

و لما كان فاعل هذه الاشياء مقدما على المعاطب في نفسه و محصلا لغرض الجهاد، أشير على وجه التأكيد في جملة اسمية إلى اله محسن ، ١٠ أما فى حق نفسه فباقامة الدليل بطاعته عنى صدق إيمانه. و أما فى غيره من المؤمنين فبحمايتهم عن طمع الكافرين ، و أما فى حق الكفار فبحملهم على الإيمان بغاية الإمكان ، فقال تعالى معللا للجازاة : ( ان الله ) أى على الإيمان بغاية الإمكان ، فقال تعالى معللا للجازاة : ( ان الله ) أى الذى له صفات الكمال ( لا يضيع ) أى لا يترك تركه ما من شأنه الإهمال ( اجر المحسنين لا ) و أظهر موضع الإضمار تعميا و تعليقا ١٥ بالوصف .

ولما كانت المشقة بالإنفاق العائد ضرره إلى المال، و مِطْعِي مطلق الأرض

<sup>(</sup>١) سقط من ظ(٢-٢) فى ظ:مكان وطى (٣-٣) فى ظ: بدوابهم و ارجلهم. (٤) فى ظ « و » (ه) فى ظ: اتيانه (٦) فى ظ: يرتب (٧) مر... ظ، و فى الأصل: كان .

الذي قد لا يلزم منه وصول إلى ما يغيظ العدو دون المشقة الحاصلة في النفس بالظمأ و ما معه من فعل ما يغيظ العدو و ينقصه ، قدم ذلك على قوله: ﴿ وَ لَا يَنفقُونَ ﴾ و لما كان القليل قد يحتقر ، ابتدأ به ترغيبا في قوله : ﴿ نَفْقَةُ صَغَيْرَةً ﴾ و لما كان ربما تعنت متعنت فجعل ذكرها ه قيدا ، قال : ﴿ وَ لَا كَبِيرِهُ ﴾ إعلاما بأنه معتد به لثلا يترك ، و فيه إشارة إلى آية اللمِز للطوعين في الصدقات ﴿ وَ لَا يَقَطُّعُونَ وَادْيَا ﴾ أي من الأودية بَالسير في الجهاد، و الوادي: كل منفرج بين جبال و آكام ينفذ فيه السيل، و هو في الأصل فاعل من ودي - إذا سال ﴿ الا كتب لهم ﴾ أى ذلك الإنفاق و القطع، بناه للفعول لآن القصد الحفظ بالكتابة مطلقا ١٠ ﴿ ليجزيهم الله ﴾ أي ذو الجلال و الإكرام . أيَّ بذلك مر . فضله ﴿ احسن ما كانوا ﴾ أي جبلة و طبعا ﴿ يعملون لإ ﴾ مضاعفا عــــلى قدر الثبات؛ ، و أكدت فاصلة الأولى دون هذه لزبادة تلك في المشقة و النفع، و لذا صرح فيها بالآجر و العمل الصالح - نبه على ذلك الإمام أبو حيان • . و من هنا بل من عند ر ان الله اشترى " شرع في عطف ١٥ الآخر على الاول الذي مضمونه البراءة من المشركين و الاجتهاد في قتالهم بعد انقضاء مدتهم حيث وجدوا \_ إلى أن قال " قاتلوا الذن لايؤمنون بالله و لا باليوم الأخر و لا يحرمون ماحرم الله و رسوله " - إلى أن قال " ما لكم اذا قيل لكم انفررا في سبيل الله اثاقاتم الى الارض " ثم قال (١) من ظ، و في الأصل: مفترج (٢) في ظ: فيها (٣) سقط من ظ (٤) في ظ : النيات (٥) راجع البحر المحيط ١١٣/٥

" انفروا خفافا و ثقالا " ثم أتبع ذلك قصص المنافقين كما أنه فعل هنا كذلك أن ختم بقوله " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" الآية ثم أتبعها ذكر المنافقين " .

و لما تو اترت النواهي للتخلفين و تواصلت الزواجر و تعاظم التبكست و التهديد ، طارت القلوب و أشفقت النفوس . فكان ذلك مظنة أن ه لا يتخلف بعدها أحـد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و عمن يقوم مقامه فيتمكن حينئذ الاعداء من الاموال والدراري والعيال، فأتبع ذلك قوله تعالى: ﴿ وَ مَا كَانَ المؤمنُونَ ﴾ أي الذين حثهم على النفر الرسوخ في الإيمان ﴿ لِينفروا كَآفَةٌ \* ﴾ أي جميعا فان ذلك يخل بكثير من الأغراض الصالحة ، و هو تعليم لما هو الأنسب بالدين و الدنيا من ١٠ انقسام الناس قسمين : قسما للجهاد ، وقسما للنفقة وحفظ الأموال والأولاد ، كل ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام والعمل بما يرضاه، و لا يخنى ذلك على المخلص ، و لعل التعبير بالفعل الماضي في قوله مسببا عما قبله : ﴿ فلو لا نفر ﴾ ليفهم تبكيت من قصد تبكيته من المتخلفين فى جميع هذه السورة بأنه كان عليهم أن ينفر مع النبي صلى الله عليه وسلم ١٥ ﴿ مَنَ كُلُّ فَرَقَةً ﴾ أي ناس [كثير - ] يسهل افتراقهم ، قالوا: و هو اسم يقع على ثلاثة ﴿ منهم طـآ ثفة ﴾ أى ناس لا ينفكون حافين بالني صلى الله عليه وسلم يلزمونه ، قبل : و الطائفة واحد و اثنان ، فالآية حجة (١-١) سقط ما بين الرقين من ظ (٠) زيد من ظ (١) في ظ : او .

٤٧

100V

إلى الحث على كترة النافرين كما هو أصل مدلولها الأغلب فيه - " ] ﴿ لِيَنْفَقِهُوا ﴾ أى ليكلف النافرون أنفسهم الفهم منه صلى الله عليه و سلم شیئا فشیئا / ﴿ فِی الدین ﴾ أی بما يسمعونه من أقواله و يرونه من جميل أفعاله و يصل إلى قلوبهم من مستنير أحواله ، و هـذا غاية الشرف للط ه حيث جعل غاية الملازمة له صلى الله عليه و سلم للجهادِ " ، هذا إن كان هو صلى الله عليه و سلم النافر في تلك الغزاة ، و إن كان عيره كان ضمير ريتفقهوا " للباقين معه صلى الله عليه و سلم .

ولما كان من العلم بشارة ومنه نذارة ، وكان الإنسان - لما فيه مِن النقصان - أحوج شيء إلى النذارة ، خُصها بِالذَّكِر فقالِ عطفا على محو : ١٠ ليخافوا في أنفسهم فيعملوا في خلاصها: ﴿ وِ لينذروا قومهم ﴾ أي يجذروهم ما أمامهم من المخاوف إن فرطوا في جانب التقوى ﴿ اذَا رَجَعُواۤ اليُّهُم ﴾ أى ما أنذرهموه الرسول صلى الله عليه و سلم و يبشروهم [ بما بشرهم - ا ] به ؛ مُم بين عاية العلم مشيرا إلى أن من جعل له غاية غيرها من "ترفع أو افتخار \* فقد ضل ضلالا كبيرا . فقال موجبا لقبول خبر من بلغهم : ١٥ ﴿ لَعْلَهُم ﴾ أي كلهم ﴿ يحذرون ع ﴾ أي ليـكون حالهم حال أهلُـْ الخوف من الله بما حصلوا من الفقه لأنه أصل كل خير ، به تنجلي القلوب فتقبل على الحير و تعرض عن الشر ، فإن الحذر تجنب الشيء لما فيه من الضرر، والمراد بالفقه هنا حفظ الكتباب و السنة و فهم معانيهما من

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (٧) في ظ : في الجهاد (٣) زيد بعده في الأصل : في ، و لم تمكن الريادة في ظ غذنناها (ع) سقط من ظ (هـه) في ظ : افتخار او ترفع . الأصول (77)

الأصول و الفروع و الآداب و الفضائل ، و قبال الرماني': الفقه فهم موجبات المعانى المضمنة بها من غير تصريح بالدلالة عليها .

و لما علمت المقاصد و تهيأت القلوب [ لقبول - "] الفوائد، و أمر بالإنذار بالفقه، وكان من الناس من لا يرجع إلا بشديد البأس، أقبل على الكل مخاطبا لهم بأدنى أسنان القلوب ليتوجه إلى الآدنى و يتناول الآعلى ه منه من باب الأولى فقال: ﴿ يَآيِها الذِينِ امنوا ﴾ أى ادعوا بألسنتهم الإيمان ﴿ قاتلوا ﴾ أى تصديقا لدعواكم ذلك ﴿ الذِين يلونكم ﴾ أى يقربون منكم ﴿ من الكفار ﴾ فالذين يلونهم إن لم تروا غيره أصلح لمعى يعرض لما فى ذلك من حسن الترتيب و مقتضى الحكمة و لآن الجهاد يعرف و إحسان ، و الآقربون أولى بالمعروف، ولتعدوا العدو عن ١٠ بلادكم فيكثر صلاحكم و يقل فسادكم و تكونوا قد جمعتم بالتفقه و و القتال بين الجهادين: جهاد الحجة و جهاد السيف مع الاحتراس بهذا الترتيب من من شخشون كيده .

و لما كانت الملاينة أولى بالمسالمة ، و المخاشنة أولى بالمصارمة ، قال : (و ليجدوا ) من الوجدان ( فيكم غلظة " ) أى شدة و حمية لآن ذلك ١٥ أهيب في صدورهم ١٠ .

<sup>(</sup>۱) هو على بن عيسى بن على - راجع معجم المؤلفين ١٦٣/ (٧) زيد من ظ. (٩) في ظ: بتشديد (٤) في ظ: القبول (٥) في ظ: الادنى (٦) من ظ، و في الأصل: الأصل: ليبعد (٧) في ظ: بالفقه (٨) في ظ: صع (٩) من ظ، و في الأصل: بالمضاربة (١٠) في ظ: صدرهم -

و أكف عن فجورهم، و حقيقة الغلظة في الاجسام، استعيرت هنا للشدة -فى الحرب، و هي تجمع الجراءة٬ و الصبر على القتــال و شدة العداوة ، فاذا فعلوا ذلك كانوا جامعين بين جهاد الحجة و السف كما قبل:

من لا يعدله القرآن كان له من الصغار ' و بيض الهند تعديل ه نبه "على ذلك" أبو حيان .

و لما كان التقدير: و ليكن كل ذلك مع التقوى لا بسبب مال و لا جاه فانها ملاك الأمركله، قال منبها على ذلك بقوله: ﴿ وِ اعلموآ ان الله ﴾ أى الذي له الكمال كله ﴿ مع المتقين م ﴾ فلا تخافوا أن يؤدي شيء من مصاحبتها إلى وهن فان العبرة بمن كان الله معه .

و لما ذكر هذه السورة آى الطائفة الحاضة ' بصيغة ' لو لا ' على آ النفر مسع يسول الله صلى الله عليه و سلم الآمرة بجهاد الكفار و الغلظة عليهم، وكان لا يحمل على ذلك إلا ما أشار إليه خم الآية السالفة من التقوى بتجدید الإیمان كلما نزل شيء من القرآن، و كان قد ذكر سبحانه المخالفين لأمر الجهاد بالتخلف دون أمر الإيمان حين قال " و اذا انزلت ١٥ سورة ان المنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استاذنك اولوا الطول منهم و قالوا ذرنا نكن مع المُقعدين التفت إلى ذلك ليذكر القسم الآخر و هو القاعد عن الإيمان فقال: ﴿ و أَذَا ﴾ و أكد "بزيادة النافى" تنبيها على فضل الإيمان

<sup>(</sup>١) في ظ: الحرارة (٢) من البحر الحيط ٥/١١٤ ، و في الأصل وظ: الصعاد ... كذا (م-م) في ظ: عليه (ع) زيد بعده في الأصل: ذلك ، و لم تكن الزيادة في ظ غذفناها (ه) في ظ: الحاصة (٩) سقط من ظ (٧٠٧) في ظ: بالنافي -فقال

001

فقال: ﴿ مَلَّ ﴾ .

و لما كان المنكي لهم / مطلق النزول، بني للفعول قوله: ﴿ انزلت سورة ﴾ أى قطعة من القرآن ، أي' في معنى من المعاني ﴿ فَنهِم ﴾ أي من' المنزل إليهم ﴿ من يقول ﴾ [أى - ٢] إنكارا و استهزاء، و هم المنافقون ﴿ ايم ﴾ أى أيها العصابة المنافقة ﴿ زادته هذه ايمانا ع ﴾ إيهاما لانهم ه متصفون بأصل الإيمان ، لأن الزيادة ضم الشيء إلى غيره مما يشاركه في صفته، هذا ما يظهرون تستراً، و أما حقيقة حالهم عند أمثالهم اللاستهزاء استبعادا لكونها تزيد أحدا في حاله شيئا، و سبب شكهم و استفهامهم أن سامعيها انقسموا إلى قسمين: مؤمنين و منافقين، و لذلك أجاب تعالى بقوله مسببًا عن إنزالها: ﴿ فَأَمَا الذِّنِ آمَنُوا ﴾ أي أوقعوا الإيمان حقيقة ١٠ لصحة أمن جة قلوبهم ﴿ فزادتهم ﴾ أي تلك السورة ﴿ ايمانا ﴾ أي بايمانهم بها إلى ما كان لهم من الإيمان بغيرها و بتدبرها° و رقة القلوب بها و فهم ما فيها من المعارف الموجبة الطمأنينة القلوب و ثلج الصدور . و لما كان المراد بالإيمان الحقيقة وكانت الزيادة مفهمة لمزيد عليه،

و ما الدين المنوا عليه المستعلم المواده مفهمه المواد عليه الستغنى عن أن يقول: إلى إيمانهم الذلك و لدلالة " الذين المنوا " عليه ١٥ ﴿ و هم يستبشرون ه ﴾ أى يحصل لم البشر بما زادتهم من الحير الباقى الذي لا يعدله شيء ﴿ و اما الذين ﴾ و بين أن أشرف ما فيهم مسكن الآفة فقال: ﴿ فَي قلوبهم مرض ﴾ فنعهم الإيمان و أثبت لهم الكفران فلم يؤمنوا .

<sup>(</sup>١) سقط مر ظ (٧) زيد من ظ (٧) في ظ: سترا (٤) في ظ: استثالهم.

<sup>(</sup>ه) في ظ: بتدبيرها (م) في ظ: مجعل.

و لما كان المراد بالمرض الفساد المعنوى المؤدى إلى خبث العقيدة ، عبر عنه بالرجس فقال: ﴿ فرادتهم رجسا ﴾ أى اضطرابا موجبا للشك ، و زاد الامر بيانا بأن المراد الجاز بقوله: ﴿ الى رجسهم ﴾ أى شكهم الذى كان فى غيرها ﴿ و ماتوا ﴾ أى و استمر بهم ذلك لتمكنه عندهم إلى أن ماتوا ﴿ و هم كفرون ه ﴾ أى عريقون فى الكفر ، و سمى الشك فى الدين مرضا لانه فشاد فى الروح يحتاج [ إلى علاج - ' ] كفساد البدن فى الاحتياج ، و مرض القلب أعضل . و علاجه أعسر ا و أشكل ، و دواه ه أعز و أطباؤه أقل . و لما زاد الكفار بالسورة رجسا من أجل كفرهم بها ا ، كانت [ كأنها - ' ] هى التي زادتهم ، و حسن وصفها كفرهم بها ا ، كانت [ كأنها - ' ] هى التي زادتهم ، و حسن وصفها كفره بها ا ، كانت [ كأنها - ' ] هى التي زادتهم ، و حسن وصفها كفره بها كاحسن : كفي بالسلامة داه ، و كا قال الشاعر :

أرى بصرى قدرانبى بعد نصحه وحسك دا، أن تصح و تسلما قاله الرمانى ، فالمؤمنون يخبرون عن زيادة إيمانهم و هؤلاء يخبرون عن عدمه فى وجدانهم ، فهذا موجب شكهم و تماديهم فى غيهم و إفكهم، و لو أنهم رجعوا إلى حاكم العقل لازال شكهم و عرفهم صدق المؤمنين ما الفرق بين حالتيهم ، فان ظهور الثمرات مزيل للشبهات ، و الآية من الاحتباك : إثبات الإيمان أولا دليل على حذف صده ثانيا ، و إثبات المرض ثانيا دليل على حذف الصحة أولا .

و لما كان التقدير تسبيبا عما برم به من الحكم بعراقتهم فى الرجس (١) زيد من ظ (١) فى ظ: اغسل (١) سقط من ظ (٤) من ظ ، و فى الأصل: لك (٥) فى ظ: وحد تهم (٦) من ظ ، و فى الأصل: صدق (٧) فى ظ: كما .

و ازدیادهم منه: أفلا یرون إلی تمادیهم فی النفاق و ثباتهم علیه؟ عطف علیه المتداب الدنیا و الانکار علیهم فی قوله: ﴿ او لا یرون ﴾ أی المنافقون ، قال الرمانی: و الرؤیه آ هنا قلبیه لان رؤیه العین لا تدخل علی الجملة لان الشی و لا یری من وجوه مختلفه ﴿ انهم ﴾ أی المنافقین ؛ و لما کان مطلق وقوع الفتة من العذاب ، بنی للفعول قوله: ﴿ یفتنون ﴾ ه أی یخالطون من حوادث الزمان و نوازل الحدثان بما یضطرهم إلی بیان أخلاقهم باظهار سرائرهم فی نفاقهم ﴿ فی کل عام ﴾ أی و إن کان الناس أخصب ما نیکونون و أرفعه عیشا ﴿ مرة او مرتدین ﴾ فیفضحون أخصب ما نیکونون و أرفعه عیشا ﴿ مرة او مرتدین ﴾ فیفضحون فی اخفاتها \_ عالم بکل شی و قادر علی کل مقدور ، فهو جور بأن تمثل ۱۰ فی از واجره ،

و لما كان عدم توبتهم مع فتنتهم على هذا الوجه مستبعدا ، أشار إليه بأداة التراخى فقال : ﴿ ثم لا يتوبون ﴾ أى لا يجددون توبة ﴿ ولا هم ﴾ أى بضائرهم ﴿ يذكرون ه ﴾ أى أدنى تذكر بما أشار إليه الإدغام ، ما فلولا أنه حصلت لهم زيادة فى الرجس لاو شك تكرار الفتنة أن يوهى ١٥ رجسهم إلى أن يزيله و لكن كلما أوهى شيئا خلقه مثله أو أكثر بسبب الزيادات المترتبة على وجود بجوم القرآن ، و التذكر طلب الذكر للعنى بالكفر فيه ، [ فالآية ذامة لهم على عدم التوبة باصابة المصائب لعدم تذكر

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (γ) في ظ : الرواية (٩) في ظ : لا يبطل (٤-٤) في ظ : يكون وارنعهم (٥) من ظ ، و في الأصل : موجبة (٢) زيد بعد في ظ : باداة (٧) من ظ ، و في الأصل : تسبب .

أنه سبحانيه ما أصابهم بها إلا بدنوبهم " و يعفو عن كثير " كما أن أحدهم لا يعاقب فتاه إلا بذنب و ما لم يتب فهو يوالي عقابه - ' ] .

و لما ذكر ما يحدث منهم من القول استهزاء، أتبعه تأكيدا لزيادة كفرهم و توضيحاً لتصويره ما يحدث من فعلهم استهزاء من الإيمـان و التغامر ۲ بالعبون فقال : ﴿ و اذا ﴾ و أكد بالنافى فقال : ﴿ مـــ آ ﴾ و لما كان الغرض نفس الإنزال لا تعيين المنزل، بني للفعول قوله: ﴿ الزلت سورة ﴾ أي طائفة من القرآن ﴿ نظر بعضهم ﴾ أي المنافقين ﴿ الى بعض ' ﴾ أى متغامز ن سخرية و استهزاء قائلين : ﴿ هُلُ يُرْدَكُم ﴾ ﴿ و أكدوا العموم فقالوا: ﴿ من احد ﴾ أي من المؤمنين إن انصرفتم، ١٠ فانه يشق علينا [ سماع مثل هذا ، و يشق علينا \_ ' ] أن يطلع المؤمنون على هذا السر منا .

و لما كان انصرافهم عن مثل هذا المقام مستهجنا، أشار إلى شدة قبحه بأداة التراخي فقال: ﴿ ثُمُ انصر فو اللَّ ﴾ أي إن لم يكن أحد يراهم، و إن رآهم أحد من المؤمنين تجشموا المشقة و ثبتوا ؛ و لما كانوا مستحقين ١٥ لكل سوء، أخر عنهم في أسلوب الدعاء بقوله: ﴿ صرف الله ﴾ أي الذي له الغني المطلق و الكمال كله ﴿ قلوبهم ﴾ أي عن الإيمان ؛ ثم علل ذلك بقوله : ﴿ بانهم قوم ﴾ و إن كانوا ذوى قوة على ما يحاولونه فانهم ﴿ لا يفقهون م ﴾ أي قلوبهم مجبولة على عدم الفهم لما بها من الغلظة ، (١) زيد ما بين الحاجزين مر. ظ (٢) في ظ: توبيخا (٣) في ظ: التعاير .

<sup>(</sup>ع) سقط من ظ .

وهذا دليل على ختام الآية قبلها، وهاتان الآيتان المختتمتان – بـ " لا يفقهون " التاليتان للا مر بالجهاد فى قوله " قاتلوا الذين يلونكم من الكفار " الموازى لـ" انفروا خفافا و ثقالا " الآية – قد احتوتا مع وجازتهما على حاصل أوصاف المنافقين التالية لآية " انفروا " المختمتم ما هو العام منها فى أهل الحاضرة فى قوله " استاذنك اولوا الطول منهم " بـ " يفقهون " هم عند إعادة ذكرهم بـ " لا يعلمون "، و تصويب هاتين الآيتين إلى أهل الحاضرة خاهر لكونهم ممن يحضر نزول الذكر كثيرا مع احتمالهما للعموم، الحاضرة " ظاهر لكونهم ممن يحضر نزول الذكر كثيرا مع احتمالهما للعموم، و الختم هنا بـ " لا يفقهون " أنسب لأن المقام – و هو النظر فى زيادة الإيمان بالنسبة إليهم – يقتضى فكرا و تأملا و إن كان بالنظر إلى المؤمنين فى غاية الوضوح .

و لما أمر صلى الله عليه و سلم أن يبلغ هذه الأشياه الشاقة المجدا من أمر هذه السورة ، وكان من المعلوم أنه لا يحمل ذلك إلا من وفقه الله تعالى ، و أما المنافقون فيكرهون ذلك وكان انصرافهم دالا على الكراهة ، عرفهم أن الأمر كان يقتضى توفر دواعيهم على محبة هذا الداعى لهم المقتضى لملازمته و البعد عما يفعلونه به من الانصراف عنه ، ١٥ [ و - ا ] أن أحواله الداعية لهم إلى محبته أعظم من أحوال آبائهم التي أوجبت لهم منهم من المحبة و عليهم من الحقوق ما هم مفتخرون بالتلبس به و المغالاة فيه ، و أن كل ما يحصل بهذا القرآن من العز بالتلبس به و المغالاة فيه ، و أن كل ما يحصل بهذا القرآن من العز

<sup>(</sup>١) فى ظ: الكافر (٦) فى ظ: الحاضر (٩) سقط من ظ (٤) زيدت الواو لاستقامة العبارة (٥) من ظ، و فى الأصل: احوالهم.

107.

و الشرف في الدنيا فهو لكل من آمن به فقال : ﴿ لقد جَآمَكُم رسول ﴾ . و لما كان الرسول بجب إكرامه و الوقوف في خدمته لأجل مرسله و لو تجرد عن غير ذلك الوصف، شرع يذكر لهم من أوصافه ما يقتضي لهم مزيد إكرامه فقال: ﴿ من انفسكم ﴾ أي ترجعون معه إلى نفس واحدة بأنكم لأب قريب، وذلك أقرب إلى الالفة وأسرع إلى فهم الحجة. و أبعد من المحل و اللجاجة ﴿ عزيز ﴾ أي شديد جدا ﴿ عليه ما عنتم ﴾ و العزة : امتناع الشيء بما يتعذر معه ' ما يحاول منه بـالقدرة أو بالقلة أو بالصعوبة ، و العنت : لحاق الأذى الذي يضيق الصدر به و لا يهتدي إ للخرج منه / ﴿ حريص ﴾ أي بليغ الحرص ﴿ عليكم ﴾ أي على نفعكم، .١ و الحرص : شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيــه . و قدم الجار لإفادة الاختصاص فقال : ﴿ بِالمُؤْمِنِينَ ﴾ أي العريقين في هذا الوصف كافة خاصة . و لما ذكر الوصف المقتضى للرسوخ ، قدم ما يقتضى العطف على من يتسبب له بما يقتضي الوصلة فقال: ﴿ رءوف ﴾ أي شديد الرحمة لمن له منه عاطفة و صلة لما تقدم من معنى الرأفة قريباً .

و لما كان المؤمن يطلق مجازا على من يمكن منه الإيمان فوصلته الآن؛ ليست بالفعل بل بالإمكان ، قال تعميما لرحمته صلى الله عليه و سلم كما هو اللائق بشريف منصبه و عظيم خلقه : ﴿ رحيم ٥ ﴾ و لأجل مثل هذه الأغراض النفسية رتب سبحانه هذين الوصفين هكذا '، و لكن (١) سقط من ظ (٢) في ظ: الخرج (٣) في ظ: تسبب (٤) زيدت الواو بعده في ظ .

المعاني (18)

المعانى المرادة تارة يظهرها الله تعالى لعبده منحة له و إكراما ، و تارة يخفيها إظهارا لعجزه و نقصانه مم يظهرها له فى وقت آخر إن صدق في التضرع و إظهار الافتقار و التذلل و أدام الطلب، أو لغيره بمرس هو أقل منه علما و أضعف نظرا و فهها ، و إذا تأملت كتابي هذا ظهر لك أن كثيرًا من الآيات فسرها على غير المراد منها قطعا أكابر العلماه ، ه فعلى الإنسان - إذا خنى عليه أمر - أن يقول: لا أعلم، و لا يظن أنه رتب شيء من هذا الكتاب العزيز لأجل الفواصل، فذلك أمر لا يليق بكلام الله تعالى ، و قد عاب النبي صلى الله عليه و سلم السجع ، لأن الساجع يكون محط نظره الالفاظ ، فيدير المعانى عليها و يتبعها إياهــا ، فريما عجز اللفظ عن توفية المعنى ؟ روى البخارى فى الطب و غيره من ١٠ صحيحه و مسلم في الديات و أبو داود و النساني و غييرهم عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى فى الجنين يقتل فى بطن أمه بغرة عبد أو وليدة ، فقال ألذي قضى عليه : كيف أغرم من لاشرب و لا أكل ، و لا نطق و لا استهل . فمثل ذلك بطل ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : إنما هذا من إخوان البكهان - من أجل سجعه الذي ١٥ سجع، و فى رواية : فقال النبي صلى الله عليه و سلم : سجع كسجع الأعراب . و ذلك ـ و الله أعلم ـ أنه لو كان نظره إلى المعنى و تصحيحه لاغنى عن هذا السجم أن يقال: كيف أغرم من لاحياة له ، و لو قصد السجع و تهذيب المعنى لأتى بما يدل على نغى الحياة التى جعلها محط أمره فان

<sup>(</sup>١) في ظ: ما .

ما أنى به لا يستلزم نفيها. و لو' تقبيد بالصحة لاغتنى بنني النطق عن نني الاستهلال ، فصح بهذا أنه دائر مع تحسين اللفظ ً صح المعني أم لا، و لا ينطبع في عقل عاقل أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم يذم السجع و هو يأتى به و يقصده في القرآن أو في السنة، و لو كان ذلك الإسرعوا ه الرد عليه، و ذكر أصحاب فتوح البلاد في فتح مكران من بلاد فارس أن الحكم بن عمرهِ لما فتحها أرسل بالآخاس مع صحار العبدي، فلما قدم على عمر رضي الله عنه سأله عن مكران وكان لايأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه فقال: يا أمير المؤمنين! أرض سهلها جبل، رِ ماءها وشل. و ممرها° دقل، و عدوها بطل، و خيرها قليل، و شرها ١٠ طويل، و الكثير بها قليل، و القليل بها ضائع، وما ورامها شر منها؛ فقال، أسجاع أنت أم مخبر؟ فقال: لا بل مخبر، قال: لا و الله 1 لا يغزوها جيش لي ما أطعت . فقد على نفاروق السجع قسيما للخر فدل على أن التقيد^ به عيب لإخلاله¹ بالفائدة و بتهام الفائدة ، و لعله إنما جوز أن'' يُكُونَ مُخْبِرًا لأنه انفك عن السجع في آخر كلامه وكرر الفظ 'قلين' ١٥ فكان ما ظنه ، لأنه لو أراد السجع لأمكنه '` أن يقول : و الكثير بها ذلين ،

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: لا (7) من ظ، وفي الأصل: لاغني (٣) في ظ: اللذة. (٤) من ظ و الإصابة ، وفي الأصل: صحاري – كدا (٥) مر. ظ و تاريخ الطبرى  $\sqrt{9}$  و في الأصل: تمرها (٦) من التاريخ ، و في الأصل و ظ : الى . (٧) سقط من ظ (٨) من ظ ، و في الأصل: التعصيد – كذا (٩) من ظ ، وفي الأصل: الأصل: لاخلال (١٠) من ظ ، وفي الأصل: لا الأصل: لا عكمه .

1150

و القليل على مناتع كليل ، و ما وراءها شر منها بأقوم قيل ؟ "وقد" نني سبحانه عن هذا القرآن المجيد / تصويب النظر إلى السجع كما نغي عنه الشعر فانه تعالى قال " و ما هو بقول شاعر قلبـلا ما يؤمنون . و لا بقول كاهن قليلا ما تـذكرون " فكما أن [ قول ـ أ ] الشاعر إتيانه بالكلام موزونا ، فكذلك قول الكامن إتيانه بالكلام مسجوعا ه و القرآن ليس من هذا و لا من هذا ، و إن وقع فيه كل من الأمرين فغير مقصود إليه و لا معول عليه، بل لكون المعنى انتظم به على أتم الوجوه فيؤتى به لذلك ، ثم تبين أنه غير مقصود بالانفكاك عنه في كثير من الأماكن بقرينة ليس لها مجانس في اللفظ لتمام المعانى المرادة عندها فيعلم قطعا أن ذلك غير مقصود أصلا لآن مثل ذلك لايرضي به أقل ١٠ الساجعين، بل يراه عجزا وضيقًا عن تكميل المشاكلـة و نقصًا - تعمالي الله عن ذلك علوا كبيرا ، و مما يوجب اك القطع بأن ترتيب هـذين الاسمين الشريفين هكذا لغير مراعاة المواصل قوله تعالى في سورة الحديد " و جعلنا في قلوب الذين أتبعوه رافة و رحمه" " و سيأتي إن شاء الله في حورة طله عن الفخر الرازي و القاضي أبي بكر الباقلاني منع النظر ١٥ إلى السجع في الكتاب العزيز نقلا عن جميع الأشاعرة ، و إذا تأملت الفواصل في الإتيان بها تارة بكثرة و تارة [ بقلة ، و تارة \_ \* ] تترك

<sup>(</sup>١) فى ظ: العليل (٢-٦) سقط ما بين الرقمين من ظ (٣) سورة ٩٩ آية ٤٩ و مى ط: الفاصل (٧) من ظ، و فى الأصل: يترك.

بالكلية و يؤتى في كل آية بفاصلة لا توافق الآخرى ، علمت أن هـذا ـ المذهب هو الصواب و لا سيما آخر سورة " اقرا " و إذا تأملت كتب أهل العدد أتقنت علم هذا المستند ، و إذا تأملت ما قلته فى هذا النحو من كتابي 'مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور' لم يبق عندك ه شك في شيء من هذا، فاياك أن تجنح الهذا القول فتكون قد وقعت فى أمر عظيم و أنت لا تشعر ، و أورد سبحانه هذه الآية إيراد المخاطب المتلطف المزيل لما عندهم من الريب بالقسم ، فكأنه قال: [ ما لكم \_ ] تنصر فونَ عن حضرته الشياء وشمائله العلي ! و الله لقد جاءكم – إلى آخرِه ، ثم أقبل عليه مسليا له مقابلا لإعراضهم إن أعرضوا بالإعراض عنهم ١٠ و الراءة منهم ملتفتا إلى أول السورة الآمر" بالبراءة من كل مخالف، قائلا مسبياً عن النصيحة بهدده الآية التي لا يشك عاقل في مضمونها: ﴿ فَانَ تُولُوا ﴾ أي اجتهدوا في تكليف فطرهم الأولى أن ولوا مدبرين عنك بالانصراف المذكور أو غيره بعد النصيحة لهم بهذه الآية ﴿ فَقَالَ ﴾ [ أي \_ ' ] استعانة بالله [ تفويضا إليه - ' ] ﴿ حسى ﴾ أي كافّ ؛ قال ١٥ الرماني: و هو من الحساب لأنه جل ثناءه يعطى بحسب الكفاية التي تغني عن غيره، ويزيد من نعمته ما لا يبلغ إلى حد و نهاية إذ نعمه دائمة و مننه متظاهرة ﴿ الله ﴾ أي الملك الأعلى الذي لا كفوء له، و إنما كان كافيا لأنه ﴿ لَا الله ألا هو مَ فلا مكافى له فلا راد لامره و لامعقب لحكه . و لما قام الدليل على أنه لا كفوء له. وجب قصر الرغائب عليمه

<sup>(,)</sup> في ظ: تنجح (ץ) زيد من ظ (ץ) من ظ ، و في الأصل: ينصر نون . (٤) في ظ: علينا (ه) في ظ: الآمرة .

فقال: ﴿ عليه ﴾ أى وحده ﴿ توكلت ﴾ لآن أمره نافذ فى كل شى، ﴿ و هو رب ﴾ أى مالك و مخترع و مدر ؛ [ و لما كان فى سياق القهر و الكعرياء بالبراءة من الكفار و الكفاية للأبرار ، كان المقام بالعظمة أنسب كآية النمل فقال - ' ] : ﴿ العرش العظيم ع ﴾ أى ' المحيط بجميع الإجسام الحاوى لسائر الإجرام [ الذى ثبت بآية الكرسى و غيرها أن ه ربه أعظم منه لان عظمته على الإطلاق - ' ] فلا شى، إلا و هو فى قبضته و داخل فى دائرة مملكته ، و إذا 'كان كاف فأنا برى، ممن تولى عنى و بعد منى كائنا من كان فى كل زمان و مكان ؛ فقد عانق آخر السورة أولها و صافح منتهاها مبتدأها و تأكد ما فهمته من سر الالتفات فى در فسيحوا " و فى ' فان تبتم فهو خير لسكم و ان تولتيم فاعلوا انكم ، في معجزى الله " – [ و الله تعالى أعلم - ' ] .

## سورة يونس عليه السلام

وهى أولى المئين إن جعلنا براءة مع الانفال من الطول، و إلا فبراءة أولاهن، مقصودها وصف الكتاب بأنه من عند الله لما اشتمل عليه من الحكمة و أنه ليس إلا من عنده سبحانه لان غيره لا يقدر على شيء منه، و ذلك ١٥ دال بلا ريب على أنه واحد في ملكه لا شريك له في شيء من أمره، و تمام الدليل عني هذا قصة قوم يونس عليه السلام بأنهم لما آمنوا و تمام الدليل عني هذا قصة قوم يونس عليه السلام بأنهم لما آمنوا (١) زيد من ظ (٧) سقط من ظ (٧) من ظ، و في الأصل: داير (٤) في ظ:

ان (ه) هى السورة العاشرة، مكية على المشهور وآياتها مائة وتسع عند الجميع غير الشامى (٦) في ظ: نوح .

1077

/ عند المخايل كشف عنهم، فدل قطعا على أن الآتي بــــــ هو الله الذي آمنوا به إذ لوكان غيره لكان إيمانهم به مُؤجبًا للايقاع بهم، ولو عذبوا كغيرهم لقيل: تعذه عادة الدهر ، كما قالوا: قد مس آباءنا الضراء و السراء و دل ذلك على أن عذاب غيرهم من الأمم إنما هو من عند الله لكفرهم لما اتسق من ذلك طردا بأحوال سائر الامم من أنه كلما وجد الإصرار على التكذيب وجد العذاب، و عكسا من أنه كلما انتنى في وقت يقبل قبول التوبة انتغى - و الله الموفق ﴿ بسم الله ﴾ أى الذى لا أمر لاحد سواه فلا كلام يشبه كلامه فلا كفوء له ﴿ الرحمٰنَ ﴾ الذي عم بكلامه جميع خلقه فأوضح البيان ﴿ الرحيم ، ﴾ الذي أتم لمطيعهم نعمة الامتنان 10 ﴿ الَّـٰرِ مَنَّ ﴾ فخم الراء ابن كثير و ذفع و حفص عن عاصم ، و أمالها ورش عن نافع بين بين، والباقون بالإمالة المحضة، والاصل في ذلك الفتح، وكذا ما كان من أمثالها بما ألفاتها ليست منقلبة عن ياء نحو ما ولا، و إمالتها للتنبيــه على أنها أسماء للحروف و ليست حروفا – نقل ذلك عن الواحدي .

لا قدم فى أول الاعراف الحث على إبلاغ النصيحة بهذا الكتاب و فرغ مما اقتضاه السياق من التحذير من مثل وقائع الاولين و مصارع الماضين و مما استتبع ذلك من توصيل القول فى ترجمة هذا النبى الكريم مسع قومه فى أول أمره و أثنائه و آخره فى سورتى الانفال و براءة ، و ختم ذلك بأن سور الكتاب تزيد كل أحد مما هو ملائم له متهيئ الم

<sup>(1)</sup> من ظ ، وفي الأصل: كغير (٢) من ظ ، وفي الأصل: اساق (٣) في ظ: بأوضح (٤) من ظ ، وفي الأصل: منتهى .

لقبوله و تبعده عما هو منافر له بعيد من قبول ملاءمته ، و أن الرسول صلى الله عليه و سلم بذلك قد حوى من الاوصاف و الحلي و الاخـلاق العلى ما يوجب الإقبال عليه و الإسراع إليه . و الإخبار بأن توليهم عنه لا يضره شيئًا لأن ربه كافيه لأنه لا مثل له و أنه ذو العرش العظم ؟ لماً كان ذلك كذلك ، أعاد سبحانه القول في شأن الكتاب الذي افتتح ه به الاعراف و ختم به سورة التوبة ، و زاده وصف الحكمة و أشار بأداة البعد إلى أن رتبته فيها بعيدة المنال بديعة المثال فقال: ﴿ تَلْكُ ﴾ أي الآيات العظيمة جدا التي اشتملت عليها هذه السورة ، أو السور التي تقدمت هذه السورة أو هذه و الحروف المقطعة المشيرة إلى أن القرآن كلام الله و إلا لما أعجز القادرين على التلفظ بهذه الاحرف ﴿ ا'يْتِ الْكُتُبِ ﴾ ١٠ ﴿ أى الذكر الجامع لكل خير ، و هو هذا القرآن الذي وافق كل ما فيه من القصص كل ما في ^ التوراة و الإنجيل من ذلك ، فدل ذلك على صدق الآتى به قطعا لانه لم يكن يعرف شيئا بما في الكتابين و لاجالس أحدا يعلمه ﴿ الحكيمِ م ﴾ فكان فيما مضى ـ أن كونه من عند الله كاف فى وجوب اتباعه - و فيما هنا تأكيد<sup>1</sup> الوجوب بكونه مع ذلك حكيما، ١٥ و الآية : العلامة التي تنبئ عن مقطع الكلام من جهة مخصوصة ، و الحكيم : الناطق بالحكمة ، وهي المعروف بما يجتمع عليه مما يمنع الفعل من الفساد (١) في ظ: عن (٢) سقط من ظ (٣) في ظ: كما (٤) من ظ، وفي الأصل: تر تيبه (ه) في ظ : هي (٦) في ظ : عجز (٧) في ظ : الحروف (٨) في ظ: فيه من.

(٩) من ظ، وفي الأصل: تأكد.

<sup>72</sup> 

و النقص ، استعير له ذلك لأنه دليل كالناطق بالحكمة لأنه يؤدى إلى المعرفة التي يميز بها ا طريق النجاة من طريق الهلاك ، و هو حاكم يبين " الحق من الباطل فى الأصول و الفروع و يحكم بالعدل الذى لا جور فيه بوجه في كل نازلة . و محكم لما أتى به ، مانع له من الفساد ، لا يمحوه ه الما. و لا تحرقه النار و لا تغيره الدهور، و اهذا ما ظهر لى في التحامها بمـا قبلها؟ وقال الإمام أبو جعفر ابن الزبير : لما تضمنت سورة براءة قوله تعالى '' الا تنصروه فقد نصره الله ' '' و قوله '' عفا الله عنك لم اذنت لهم" " و قوله " و رحمه للذين " ا'منوا منكم و الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم " و قوله " لقد جاءكم رسول [ من انفسكم - "] " - إلى آخر ٥٦٣ / ١٠ السورة إلى ما تخلل أثناء آى هذه السورة الكريمة بما شهد / لرسول الله صلى الله عليه و سلم بتخصيصــه بمزايا السبق و القرب و الاختصاص و الملاطفة في الخطاب ووصفه بالرأفة و الرحمة ، هذا ما انطوت هي و الانفال عليه من قهره أعداءه أو تأييده " و نصره عليهم و ظهور دينه و علو دعوته و إعلاء كلمته إلى غير هذا من نعم الله سبحانه عليه ، كان ١٥ ذلك كله مظنة " لتعجب المرتاب و توقف الشاك و مثيرا لتحرك ساكن الحسد'' من العدو لعظيم" ما منحه عليه السلام ، قال تعالى " اكان "للناس عجبا" ان او حينا الى رجل منهم ان انذر الناس - إلى قوله:

7 5

<sup>(</sup>١) من ظ ، و في الأصل : ها (٢) في ظ : بين (٧) سقط من ظ (٤) آية . ٤ . (a) آية ع٤ (٦) في ظ: المومنين (v) آية ٦٠ (٨) زيد من ظ و القرآن الكريم آية ١٢٨ (٩-٩) سقطما بين الرقين من ظ (١٠) سقط من ظ (١١) من ظ ، و في الأصل : الجمد (١٢) في ظ : العظيم (١٣-١٢) في ظ : عجبا للناس . أسحر (17)

السحر' مبين " ثم قال " ان ربكم الله "- الآيات ، فبين انفراده تعالى بالربوبية و الخلق و الاختراع و التدبير، فكيف تعترض أفعاله أو يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما يفعله و يبديه ، و إذا كان الكل ملكه و خلقه فيفعل في ملكه ما يشاء و يحكم في خلقه بما " يريد " ذلكم الله ربكم فاعبدوه " '' ما خلق الله ذلك الا بالحق'' ثم توعد سبحانه الغافلين عن' التفكر في عظيم ه آياته حتى أدتهم الغفلة إلى مرتكب سلفهم في العجب و الإنكار حتى قالوا "ما ل هذا الرسول يا كل الطعام و يمشى في الاسواق" " وقالوا" لولا ازل علينا الملئكة او نرى ربنا " " وهذه " مقالات الآمم المتقدمة " قالوا ما انتم الابشر مثلنا ""، " قالوا انومن لبشرين مثلنا ""، " ما " هذا الا رجل يريــد ان يصدكم عما كان يعبد ا'باؤكم " فقال تعالى متوعدا للغافلين " ان الذين . ١ لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحيواة الدنيا " ـ الآية ، ثم وعد المعتبرين " فقال '' ان الذين المنوا و عملوا الصالحت يهديهم ربهم بايمانهم '' - الآيات . وكل هذا بيّن الالتحام جليل الالتئام. ثم تناسجت آي السور - انتهي . و لما كان كونه من عند الله - مع كونه حكيماً - موجبًا لقبوله بادئ بدء و السرور به لما تقرر في العقول و جبلت عليه الفطر من أنه تعالى ١٥

<sup>(</sup>١) و اختلاف القراءة فيه يأتى في محله (٢) في ظ : يُعتَرَضُ (٣) في ظ : مــا .

 <sup>(</sup>٤) من ظ ، و في الأصل: على (ه) سورة هم آية y (٦) سورة هم آية ٢٠ .

 <sup>(</sup>٧) فى ظ : هذا (٨) فى ظ : انت (٩) سورة ٣٩ آية ١٥ (١٠) سورة ٣٩ آية ٧٤.

<sup>(</sup>١١) من القرآن الكريم سورة ٢٤ آية ٤٠ ، و في الأصل و ظ : ان \_ كذا .

<sup>(</sup>١٢) من ظ ، و في الأصل : المغترين .

الوصف

الحالق الرازق كاشف الضر و مدبر الأمر ، كان ذلك موضع أن يقال : ما كان حال من تلي عليهم؟ فقيل: لم يؤمنوا، فقيل: ما شبهتهم؟ هل قدروا على معارضته و الطعن في حكمته؟ فقيل: لا ا بل تعجبوا من إنزاله على محمد صلى الله عليه و سلم و ليس بأكثرهم مالا و لا ' بأقدمهم سنا' ، ه فرجع حاصل تعجبهـم إلى ما قاله تعالى إنكارا عليهم. فانه لو أرسل ذا سن قالوا مثل ذلك ، و هل مثل ذلك محل العجب! ﴿ ا كَانِ ﴾ [أي بوجه من الوجوه-"] ﴿ للناس عجبًا ۚ ﴾ أي الذين فيهم أهلية التحرك وإلى المعالى ، و العجب: تغير النفس بما لا يعرف سببه مما خرج عن العادة؛ ثم ذكر الحامل على العجب و هو اسم ' كان' فقال ١٠ بعد ما حصل لهم م شوق إليه: ﴿ إِنْ اوْحَيْنَا ﴾ أَى أَلْقَيْنَا أُوامْرِنَا بَمَا لِنَا من العظمة بواسطة رسلنا في خفاء [منهين - ] ﴿ الى رجل ﴾ أي [ هو \_ " ] في غاية الرجولية ، و هو مع ذلك ﴿ منهم ﴾ بحيث أنهم يعرفون جميع أمره كما فعلنا بمن قبلهم و المُـلكِ العظيم المُـلُكُ المالكِ التَّام المِلْك لا اعتراض عليه فيما به تظهر خصوصيته من إعلاء من شاه. و لما كان في ٢ الإيحاء معنى القول ، فسره بقوله : ﴿ ان انذر الناس ﴾ أي عامة ، و هم الذن تقدم نداءهم أول البقرة ، ما أمامهم من البعث و غيره إن لم يؤمنوا أصلا أو إيمانا خالصا ينغي كل معصية صغيرة أوكبيرة وكل هفوة جليلة أوحقيرة على اختلاف الرتب وتباين المقامات ﴿ وَ بِشْرَ ﴾ أي خص ﴿ الذينِ ا'منو ٓ ا ﴾ أي أوجدوا هذا ١-١) من ظ ، و في الأصل: باستهم (٢) سقط من ظ (٣) زيد من ظ . (٤) تأخر في ظ عن « والعجب تغير » (٥-٥) في ظ : للعالى(٦) في ظ : تعرف.

الوصف و عملوا تصديقا لدعواهم [له-'] الصالحات، أى من الاعمال اللسانية و غيرها، بالبشارة بقبول حسناتهم و تكفير سيئاتهم و التجاوز عن هفواتهم و ترفع درجاتهم كما كان إرسال الرسل قبله وكما هو مقتضى العدل فى إثابة الطائع و عتاب العاصى، و الإنذار: الإعلام بما ينبغى أن يحذر منه، و التبشير: التعريف بما فيه السرور، و أضاف القدم - الذى ه هو السابقة بالطاعة - إلى الصدق فى قوله تعالى موصلا لفعل البشارة إلى المبشر به دون حرف جر: ( ان لهم ) أى خاصة (قدم صدق) أى أعمالا حقة ثابتة قدموها الانفسهم صدقوا فيها و أخلصوا فيما يسروا له / لانهم خلقوا له و كان بما يسمى إليه بالإقدام، [وزاد فى البشارة اله / لانهم خلقوا له و كان بما يسمى إليه بالإقدام، [وزاد فى البشارة اله / لانهم خلقوا له و كان بما يسمى إليه بالإقدام، [وزاد فى البشارة اله / لانهم خلقوا له و كان بما يسمى إليه بالإقدام، [وزاد فى البشارة اله / لانهم خلقوا له و كان بما يسمى إليه بالإقدام، [وزاد فى البشارة اله / لانهم خلقوا له و كان بما يسمى إليه بالإقدام، [وزاد فى البشارة اله / لانهم خلقوا له و كان بما يسمى إليه بالإقدام، [وزاد فى البشارة الم / لانهم أن يخلص الصدق من شوائب الكذب، وفى التعبير بصفة الإحسان إشارة إلى المضاعفة .

و لما ثبت أن الرسول و ما أرسل به على وفق العادة ، انتنى أن يكون عجباً من هذه الجهة ، فصار المحل قابلا لآن يتعجب منهم فيقال: ما قالوا حين أظهروا العجب؟ و من أيّ وجه رأوه عجبا؟ فقيل: ١٥ ﴿ قال الكفرون ﴾ أي الراسخوان في هذا الوصف [ منهم و تبعهم غيرهم - '] مؤكدين لما [ يحق - '] لقولهم من الإنكار ﴿ ان هذا ﴾ أي القول و ما تضمنه من الإخار بما الايعرف من البعث و غهيره

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢) في ظ : عقاب (٣) في ظ : فعل (٤) من ظ ، وفي الأصل : تنبيها (٥) في ظ : وقف (٨) من ظ ،
 وفي الأصل : ما .

﴿ لَسَحَمُ ﴾ أي محمد لساحر - كما في قراءة ابن كثير و حمزة و الكساني ﴿ ﴿ مِبِينَ ﴾ أي ظاهر في نفسه ، و هو من شدة ظهوره مظهر لكل شيء أنه كذلك ، فجازًا ؟ بما هو في غاية البعد عن وصفه ، فان السحر قد تقرر لكل ذي لب أنه - مع كونه مل تمويها لا حقيقة له - شر محض ليس فيه ه شيء من الحكمة فضلا عن أن يمتطئ الذروة منها مع أن في ذلك ادعاءهم أمرا متناقضاً، و هو أنه من قول البشر كما هي العادة في السحر، و أنهم عاجزون عنه ، لان السحر فعل تخنى الحيلة فيه حتى يتوهم الإعجاز به، فقد اعترفوا بالعجز عنه و كذبوا في ادعاء أنه لسحر ۗ لأن الآتي [ به \_ ٢ ] منهم لم ٧ يفارقهم قط و ما خالط عالما لا بسحر ولا ١٠ غيره حتى يخالطهم فيه شبهة، فهم يعلمون أن قولهــم في غاية الفساد، فشرع سبحانه يقيم الدليل على بطلان قولهم من أنه \_ مع ما تضمنه من البعث \_ سحر ، و على حقيقــة ^ أنه من عنده من غير شبهــة ، و على أن الرسالة لا عجب فيها، لأنه سبحانه خلق الوجود كله و هو نافذ الأمر فيه وقد ابتلي من فيه من العقلاء ليردهم إليه و يحاسبهم فانه لم يخلقهم ١٥ سدى لانه حكيم، فلا بد من رسول يخبرهم بما يرضيه و ما يغضبه لتقوم بذلك الحجة فقال: ﴿ إنْ رَبُّكُمْ ﴾ أي الموجد لـكم و المربي و المحسن ﴿ الله ﴾ أي من ربي شيئا ينبغي أن يكون حكيما و قادرا على أسباب (١) و في قراءة حفص عن عاصم أيضا كما في مصاحفنا (٢) في ظ: فحاه (٢) في ظ : كونها (٤) في ظ : يتمطى (٥) في ظ : سحر (٦) زيد من ظ (٧) من ظ ، و في الأصل: لما (٨) من ظ ، و في الأصل: حقته (٩) في الأصل وظ: رب. صلاحه (1V)

صلاحه ، فأيقظوا أنفسكم من سنة غفلتها تعلموا أن هذا الكتاب من عند [الذى - '] له العظمة كلها قطعا ، وأنه قادر على بعثكم لانه ربكم (الذى) بدأ الخلق بأن (خلق) أى قدر وأوجد (السلموات و الارض) على اتساعها وكثرة ما فيها من المنافع ( فى ستة ايام ) لحكمة أرادها على أن ذلك وقت يسير لايفعل مثل ذلك فى مثله إلا من ه لا يعجزه شىه .

و لما أوجد سبحانه هذا الخلق الكثير المتباعد الاقطار الواسع الانتشار المفتقر إلى عظيم التدبير و لطيف التصريف و التقدير، عبر سبحانه عن عمله فيه عمل الملوك في ممالكهم بقوله مشيرا إلى عظمته بأداة التراخى: ﴿ ثم استوى ﴾ أى عمل فى تدبيره و إتقان ما فيه ١٠ و إحكامه عمل المعتنى بذلك ﴿ على العرش ﴾ المتقدم وصفه بالعظمة ، وليست "ثم المنزتيب بل كناية عن علو الرتبة و بعد منالها ؟ ثم بين وليستواه بقوله: ﴿ يدبر ﴾ لان التدبير أعدل أحوال الملك فالاستواه كناية عنه ﴿ الامر " كله فلا يخنى عليه عاقبة أمر من الامور، فحصل الامن بهذا من أن يفعل شيء بغير علمه ، لان التدبير ١٥ تنزيل الامور في مراتبها على إحكام عواقبها ، و هو مع ذلك منزه عما تعرفونه من أحوال الملوك من أنه يكون في ممالكهم من يقضى بعض تعرفونه من أحوال الملوك من أنه يكون في ممالكهم من يقضى بعض الأمور بغير أذن منهم و إن علموا به لعجزهم عن المجاهرة بادامة دفعه ،

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٧) في ظ : فيها (٣) في ظ : اتقانه (٤) من ظ ، و في الأصل : على (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) في ظ : عن (٧) من ظ ، و في الأصل : يقتضي (٨) في ظ : من غير .

بل هو متصف بأنه ﴿ ما من شفيع ﴾ أى و إن كان بلبغ الاتصاف مذلك .

و لما كان تمام قهره و عظيم سلطانه لا يفيد أحدا عند إذنه له إذنا عاما لجميع الازمان و الاماكن ، أتى بالجار فقال: ﴿ الا من بعد اذنه ۗ ﴾ ه فاذا لم يقدر شفيع على الكلام في الشفاعة إلا باذنه فكيف يقدر أحد أن يأتى بشيء من الأشياء بغير إذنه فكيف يأتى بكتاب حكم ليس من عنده يعجز الخلق عن معارضته، فحصل الأمن أن يكون غيره قاله أو شفع فيمن أبلغه فأبلغه من غير إرادة منه سبحانه ، فتحرر أنه / ليس إلا من عنده" و أنه أمر بابلاغه ، و قد عرف من هذا أن " ما من شفيع " .١ في موضع الدلالة على أنه لا يخرج عن تدبيره 'أمر من الأمور' و لا يغلبه شي. أصلا فبطل ما كانوا يقولون في الأصنام من الشفاعة وغيرها \* و الشفيع : السائل في غيره بتبليغ منزلته من عفو أو زيادة منزلة ، و قد وقع ذكر الكتاب و الرسول و العرش مرتبا في أول هذه عـــلي ما رتب آخر تلك ؟ فلما تقرر ما وصف به من العظمة التي لايشاركه <sup>٧</sup> فيها ١٥ ' أحد ، وجب أن يعبد عبادة لا بشاركه [ فيها - ^ ] شيء ، فنبه على ذلك بقوله: ﴿ ذَٰلِكُم ﴾ أي العظم الشأن العالى المراتب ﴿ الله ﴾ أي (1) في ظ: بجميع (٢) سقط من ظ (٩) زيد بعده في الأصل: بعجز الحلق عن معارضته فحصل ، و لم تكن الزيادة في ظ فحذفناها (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) في ظ: وغيره (٦) في ظ: ذلك (٧) مر. ظ، و في الأصل: لم يشاركه (٨) زيد لاستقامة العبارة .

1070

الملك الأعلى ﴿ ربكم ﴾ الذي تقرر الله من العظمة و الإحسان بالإيجاد و التربية الما لا يبلغه وصف ﴿ فاعدوه ﴾ أي فحصوه بالعبادة فان عبادتكم مع الإشراك ليست عبادة ، ولو لا فضله لم يكن [لمن - ] زل أدنى زلة طاعة ، ولما سبب [سبحانه - ] عن أوصافه العلى ما وجب له من الآمر بالعبادة ، تسبب عن ذلك الإنكار عليهم فى التوقف عنها و الاحتياج ه فيها إلى بروز الآمر بها لما قام على استحقاقه للأفراد بها من الآدلة التي فيهم شواهدها فقال: ﴿ ا فلا تذكرون ه ﴾ أى و لو بأدنى أنواع التذكر بما أشار إليه الإدغام ، ما أخبركم سبحانه به و نبهكم عليه بما يعله التذكر بما أشار إليه الإدغام ، ما أخبركم سبحانه به و نبهكم عليه بما يعله كل أحد من نفسه من أنه لا يقدر أحد أن يعمل كل ما يريده و يعمل كل أحد من نفسه من أنه لا يقدر أحد أن يعمل كل ما يريده و يعمل كثيرا ما لا غرض له فيه و يعلم أنه يضره ألى غير ذلك من الأمور ١٠٠

كثيرا بما لا غرض له فيه و يعلم أنه يضره الله غير ذلك من الامور ١٠ و المعلم قطعا أن الفاعل الحقيق غيره [و-] أنه لا بد لهذا الوجود من مؤثر فيه هو فى غاية العظمة لا يصح [بوجه \_] أن يشاركه شيء ولو كان أعظم ما يعرف من الاشياء فكيف بجهاد لا يضر و لا ينفع ا

فلما تقرر أنه هو الذي بدأ الخلق، تقرر بذلك أنه قادر على إعادته فقال: ﴿ اليه ﴾ أي خاصة ﴿ مرجعكم ﴾ [ أي رجوعكم و موضع ١٥ رجوعكم و وقته \_ ] حال كونكم ﴿ جميعا \* ﴾ لا يتخلف منكم أحد، تقدم وعده لكم بذلك ﴿ وعد الله ﴾ أي الذي له الكمال كله ﴿ حقا \* \* )

<sup>(1)</sup> من ظ، و في الأصل: يقر (7) في ظ: بالتربية (م) زيد من ظ (3) في ظ: الوصاف (ه) في ظ: و في الأصل: فهم . الوصاف (ه) في ظ: سبب (٧) من ظ، و في الأصل: فهم . (٨) في ظ: يضر (٩) ليس في الأصل .

فهو تعليـل لعبادته لوحدانيتـه، فيحيون ا بعد الموت و يحشرون إلى موضع جزاء الله تعالى لهم فى زمانه الذى قدره له، و يرفع ما كان لهم ً من المكنة فى الدنيا، فعـلم قطعا أنه لا بد من الرسول، فاستعدوا للقاء هذا الملك الأعظم بكل ما أمركم به رسوله صلى الله عليه و سلم ؟ ه ثم "أوضح التنبيـه على قدرته مضمنا له" بيان حكمته فقــال معلملا لوجوب المرجع إليه مؤكدا عدا لهم في عداد المنكر الابتداء لأجل إنكارهم ما يلزم عنه من تمام القدرة على البعث وغيره: ﴿ انه يبدؤا الحلق ﴾ أى ينشئه النشأة الأولى، له هذه الصفة متجددة التعلق على سبيل الاستمرار ﴿ ثم يعيده ﴾ ليقيم العدل في خلقه بأن ينجز لمن عبده، ١٠ وعده بأن يعزه ويذل عدوه و ذلك معنى قوله: ﴿ ليجزى ﴾ ٠

و لما كان فى سياق البعث ، قدم أهل الجزاء و بدأ بأشرفهم فقال: ﴿ الذينَ المنوا ﴾ أي أوجدوا هذا الوصف الذي هو الأساس المتقن لكل عمل صالح ﴿ وعملوا ﴾ أى وصدقوا إيمانهـم بأن عملوا ﴿ الصَّلَّاحِتَ ﴾ جزاء كاثنا ﴿ بالقسط ۗ ﴾ [و اقتصر على العدل دون ١٥ الفضل ليفهم أن ترك الحشو مخل بالعمل الذي هو محط الحكمة التي هي أعظم مصالح السورة \_ أ ]، و الجزاء: الإعطاء بالعمل " ما يقتضيه من خير أو شر، فلو كان \* الإعطاء ابتداء لم بكن جزاء، ولوكان

(1)

<sup>(</sup>١) من ظ، و في الأصل: يحيون (٢-٢) تقدم ما بين الرقمين في الأصل على « فعلم قطعا » والترتيب من ظ (م) فى ظ : الذى (٤) زيد ما بين الحاجزين من ظ (هـه) سقط ما بين الرقين من ظ.

ما لا يقتضيه العمل لم يكن جزاء مطلقاً ، و القسط : العدل ﴿ وِ الدِّينَ ۚ كَفُرُوا ﴾ أى أرجدوا هذا الوصف ﴿ لهم ﴾ أى في الجزاء على جهة الاستحقاق ﴿ شراب من حميم ﴾ أي مسخن بالنار أشد الإسخان ﴿ و عذاب اليم ﴾ أى بالغ الإبلام ﴿ بِمَا كَانُوا ﴾ أي جبلة و طبعا ﴿ يَكَفُرُونَ ۗ ﴾ فان عدابهم من أعظم نعيم لمؤمنين الذبن عادرهم فيه سبحانه " فاليوم الذين ٥ امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون " وكأنه قال: " يبدؤ" مضارعًا لا كما قال في آية أخرى "كما بدأكم تعودون" "حكاية للحال و تصويرا لها تنبيها على تأمل ما يتجدد إنشاءه ليكون أدعى لهم إلى تصور القدرة على الإعادة ؟ قال الرماني: وقد تضمنت الآية البيان عما يوجه التمكين/ في الدنيا من تجديد .١٠ / ٥٦٦ النشأة للجزاء لأنه لابد - مع التمكين من الحسن و القبيح - من ترغيب وترهيب لايؤمن معه العذاب عـلى الخلود ليخرج المكلف بالزجر عن القبيح عن حال الإباحة له برفع التبعة عليه - انتهى. فقـد لاح بما ذكر - مع ما تعين في أثناء السورة بتكريره لِتوضيحه و تقريره - أن مقصودها وصف الكتاب بما يدل قطعا على أنه من عنده سبحانه و باذنه، لأنه ١٥ لاغائب عن علمه و لامداني لقدرته و لا مجترئ على عظمته، و أنه تام القدرة متفرد بالخلق و الامر^ فهو قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء،

<sup>(</sup>۱) فى ظ: الذى (٢) سورة ١٣٦ ق ٢٩ ٣٦ (٣) فى ظ: تعدون، و راجع سورة م آية ٢٦ (٤) فى ظ: من (٥) فى ظ: يعتنى (٦) زيدت الواو بعده فى ظ. (٧) من ظ، وفى الأصل: يدان ـ كذا (٨) من ظ، وفى الأصل: بالامه.

و أن المراد بالكتاب البشارة و الندارة للفوز عند البعث و النجاة من غوائل يوم الحشر مع أنه سبحانه نافذ القضاء، فلا تغنى الآيات و الدلالات البينات عن حكم بشقارته و قضى بغوايته ، و أن ذلك من حكمته و عدله فيجب التسليم لآمره و قطع الهمم عن سواه؛ ثم شرع سبحانه يقررا أمر بدئه للخلق و إعادته في سياق مذكر بالنعم التي يجب شكرها، او يسمى المعرض عن شكرها كافرا فقال: ﴿ هُو ﴾ أي لا غيره ﴿ الذي جعل ﴾ أي ما هيأ من الاسباب ﴿ الشمس ﴾ .

و لما كان النور كيفية قابلة الشدة و الضدف، خالف سبحانه في الإسماء عما يدل على ذلك فقال في نور الشمس: ﴿ ضِيآ ﴾ أي ذات ١٠ نور قوى ساطع ر قدرها منازل، هكذا التقدر"، لكن لما كانت في تقلبها بطيئة بالنسبة إلى القمر ذكره دونها فقال: ﴿ وَ القَمْرِ ﴾ أَي وَ جَعَلَ القمر ﴿ نُورًا ﴾ أي ذا نور من نورها ﴿ و قدره ﴾ أي و زاده عليها بأن 'قدره مسيرة' ﴿ منازل ﴾ سريعا يقلبه ^ فيها، و باختملاف حاله في زيادة نوره و نقصانه تختلف أحوال الرطوبـات و الحرارات الي٠٠ ١٥ دبر الله بها هذا الوجود - إلى غير ذلك من الأسرار "أي هي فرع وجود الليل و النهار ﴿ لتعلموا ﴾ ` بذلك علما سهلا ﴿ عدد السنين ` ` ﴾ أى المنقسمة الى الفصول الأربعية وما يتصل بذلك من الشهور وغيرها (1) في ظ: يقدر (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) في ظ: قابلية . (ع) في ظ: الاشياء (ه) في ظ: التقرير (٩) في ظ: زاد (٧ - ٧) في ظ: قادر مسيره (٨) في ظ: تقلبه (٩) في ظ: اى (١٠) في ظ: عدد \_ كذا (١١) زيد معد. في ظ: لتعلمو أ .

ليمكن لمكم تدبير المعاش في أحوال الفصول وغيرها ﴿ و الحساب ﴾ أي في غير ذلك بما يدل على بعض تدبيره سبحانه .

[ و لما كان ذلك مشاهدا لا مرية \_ ' ] فيـه ، وصل به قوله : ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهِ ﴾ أي الذي له الكمال كله ﴿ ذَٰلِكُ ﴾ أي الأمر العظيم جدا ﴿ الا بالحقَّ ﴾ أي خلقا ملتباً المحق الكامل في الحقية لا مرية ه فيه، فعلم أنه قادر على إيجاد الساءة كذلك إذ لا فرق، و إذا كان خلقه كذلك فكيف يكون أمره الناشئ عنه الخلق غير الحلق بأن يكون من السحر الذي مبناه على التمويـــه و التخييل الذي هو عين الباطل، أوع ما خلقه إلا بسبب إظهار الحق من العدل بين العباد باعزاز الطائع و إذلال العاصي، فانه لا نعيم كالانتصار على المعادي و الانتقام من المشاني، ١٠٠٠ و الجعل: وجود ما به يكون الشيء على صفة لم يكن عليها ، و الشمس: أ جسم عظم النور ، به یکون ضیاه النهار ؟ و القمر : جسم نیر یبسط نوره على جميع الظاهر من الارض و يكسفه " نور الشمس ؟ و النور : شعاع. فيه ما ينافي الظلام؟ و الحساب : عدد " يحصل به " مقدار الشيء من غيره .

أَنْ الله النظر في هذه الآيات من الوضوح بحيث لا يحتاج ^إلى كان النظر في هذه الآيات من الوضوح بحيث لا يحتاج ^إلى كثير^ من الاتصاف بقابلية العلم . ختم الآية بقوله : ﴿ يَفْصُلُ ﴾ أي الله

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (۲) في ظ: متلبسا (۳) من ظ، و في الأصل: حق (٤) في ظ « و » (ه) من ظ ، و في الأصل: حق (٤) في ظ: ظ « و » (ه) من ظ ، و في الأصل: صفته (٦) في ظ: يكشفه (٧-٧) في ظ: لاكثر.

1074

فلا

(19)

في قراءة ان كثير و أني عمرو و حفص عن عاصم بالياء التحتيــة، و بالالتفات إلى أسلوب العظمة تعظما للبيان في قراءة الباقسين بالنون ﴿ الْإِيْتَ ﴾ أي يبين الدلائل الباهرة واحدة في إثر واجدة متفاصلة بيانا شافياً . و لما كان البيان لمن لا علم له كالعدم، قال : ﴿ لَقُومٍ ﴾ أي ه لهم قوة المحاولة لما يريدون ﴿ يعلمون ﴾ ﴾ أي لهم هذا الوصف على سبيل التجدد و الاستمرار؟ و لما كانت لهم المعرفة النامة و النظر الثاقب في منازل القمر عدت من الجلي .

و لما أشار سبحانه إلى الاستدلال على فناء العالم بتغيره و إلى القدرة على البعث باعجاد كل من / الملوين بعد إعدامه في قوله - مؤكدا له ١٠ لإنكارهم أن يكون في ذلك دلالة -: ﴿ إن في اختلاف اليل ﴾ أي على تبان أوصافه ﴿ و النَّهَار ﴾ أي كذلك ﴿ و مَا ﴾ أي و فيما ﴿ خلق الله ﴾ أي الذي له الإحاطة الكاملة ﴿ في السَّمُواتِ وِ الارضِ ﴾ من أحوال السحاب و الأمطار و ما يحدث من ذلك الحسف و الزلازل و المعادن و النبات و الحيوانات و غير ذلك من أحوال الكل التي لا يحيط البشر ١٥ باحصائها؛ لما أشار إلى ذلك ختمها بقوله: ﴿ لَأَيْتَ ﴾ أي دلالات بينة عدا ﴿ لقوم يتقون م ﴾ أي أن من نظر في هذا الاختلاف و تأمل تغير الاجرام الكبار كان جديرا بأن يخاف من أن تغير أحواله و تضطرب أموره فيتق الله لعلمه قطعا بأن أهل هذه الدار غير مهملين ، (1) سقط من ظ (7) من ظ ، وفي الأصل: الحن -كذا (٣-٣) في ظ: النبات و المعادن (٤) في ظ: بينات (٥) من ظ، و في الأصل: يغير .

فلا بد لهم من أمر و نهى و ثواب و عقاب ؟ و الاختلاف: ذهاب كل من الشيئين فى غير جهة الآخر . فاختلاف الملوين: ذهاب هذا فى جهة الضياء و ذاك فى جهة الظلام ؟ و الليل: ظلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثانى ، و هو جمع ليلة كتمر و تمرة ؟ و النهار: اتساع الضياء من طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس ؟ و الحلق: فعل الشيء على هما تقتضيه الحكمة ، و أصله التقدير ؟ و نبه بما خلق فى السهاوات و الارض على وجوه الدلالات . لأن الدلالة فى الشيء قد تكون من جهة خلقه أو اختلاف صورته أو حسن منظره أو اكثرة نفعه الموعظم أمره أو غير ذلك .

و لما أشير بالآية إلى انقراض الدنيا بأن الحادث لا ثبات له، ١٠ و قام الدليل القطعى على المعاد ، ناسب تعقيبها بعيب من اطمأن إليها في سياق مبين أن سبب الطمأنينة إنكار الطمأنينة اعتقادا أو حالا ؛ و لما كان خم تلك به يتقون " لاح أن مم من يتق و من لا يتق ؛ و لما كان المغرور أكثر ، بدأ به تنفيرا عن حاله ، لان در المفاسد أولى من جلب المصالح ، فقال مؤكدا لأجل إنكارهم: ﴿ إن الذين ﴾ و لما ١٥ كان الحوف و الرجاء معدن السعادة ، و كان الرجاء أقرب إلى الحث على الإقبال ، قال مصرحا بالرجاء ملوحا إلى الحوف: ﴿ لا يرجون لقآءنا ﴾ على الإقبال ، قال مصرحا بالرجاء ملوحا إلى الحوف: ﴿ لا يرجون لقآءنا ﴾ بالبعث بعد الموت و لا يخافون ما لنا من العظمة ﴿ و رضوا ﴾ أى عوضا بالبعث بعد الموت و لا يخافون ما لنا من العظمة ﴿ و رضوا ﴾ أى عوضا

<sup>(</sup>١-١) في ظ: لترفعه (٦) من ظ، وفي الأصل: تعقيب (٣) زيد بعده في الأصل: اعتقاد الطانينة، ولم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها.

عن الآخرة ﴿ بَالْحَيْوَاةُ الدُّنَّا ﴾ [أي- ' ] فعملوا لها عمل المقيم فيها مع ما اشتملت عليه مما يدل على حقارتها ﴿ و اطمانوا ﴾ إليها \* مع الرضى \* ﴿ بِهَا ﴾ طمأنينة من لا يزعج عنهـا مع ما يشاهدونه مع سرعة زوالها ﴿ وِ الدِّن هُم ﴾ أي خاصة ﴿ عن البُّدِّنا ﴾ أي على ما لها من العظمة لا عن ه غيرها منالاحوال الدنية الفانية ﴿ غُفلُونَ لِي ﴾ أيغريقون في الغفلة . وتضمن قوله تعالى استثنافا -: ﴿ أُوالَّمْكُ ﴾ أَى البعداء البغضاء ﴿ مَاوَاهِمِ النَّارِ بِمَا ﴾ أى بسبب ما ﴿ كانوا ﴾ أى جبلة و طبعا ﴿ يكسبون ه ﴾ فان كسبهم كله ضلال - أنه لا يماجلهم بالعقاب على تأخير المتاب. و جعلت ملاقاة ما لا يقدر عليه إلا أنه ملاقاة الله " تفخيما لشأنها كما جعل إتيان " جلائل آيات الله في ١٠ قوله " الا ان يايتهم الله في ظلل من الغام " و نحوه . و الاطمئنان : الركون إلى الشيء على تمكن فيه، فهؤلاء مكنوا الأحوال للدنيا فصار فرحهم و سخطهم لها ؛ و الغفلة : ذهاب المعنى عن القلب بما يضاد حضوره إياه ، و النقظة نقضها .

و لما انقضى هذا القسم خالا و مآلا، أتبعه سبحانه القسم الآخر القوله مؤكدا لإنكار الكفار هدايتهم: ﴿ ان الذين المنوا ﴾ اى أوجدوا هدا الوصف بما لهم من القوة النظرية التى كالها معرفسة الآشياء و سلطانها معرفة الله تعالى ﴿ وعلوا ﴾ أى و صدقوا دعواهم الإيمان بأن علوا ﴿ الصللحت ﴾ بالقوة العملية التى سلطانها عبودية الله تعالى، و الصالح: ما جاء بالحث عليه الانبياء عليهم السلام ﴿ يهديهم ﴾ أى على

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٣- ٢) في ظ : راضين (٣) في ظ : قه (٤) مرب ظ ، و في الأصل : اثبات (٥) من ظ ، و في الأصل : تمكين (٦) في ظ : سلطانه .

سيل التجدد و الاستمرار (ربهم) أى المحسن إليهم ( بايمانهم ع) أى بسبب تصديقهم و إذعانهم لمعرفه الآيات التي غفل عنها الذين يأملون البقاء و لا يرجون اللقاء. فقادتهم إلى دار السلام، و هذا كما كان كثير من الصحابة رضى الله عنهم بعد إسلامهم يشتد تعجبهم [ مما كان \_ '] من تباطؤهم عن الإسلام، وكما ترى أنك تخنق على بعض الكملة افلا يدعك و خط النفس ترى له حسنة. ثم إنك قد ترضى عنه فتراه كله محاسن. و لما ذكر أن مال القسم الأول النار، ذكر مال هذا القسم في معرض سؤال من يقول: ما ذا تورثهم هدايتهم ؟ فقيل له: ﴿ تجرى ﴾ معرض سؤال من يقول: ما ذا تورثهم هدايتهم ؟ فقيل له: ﴿ تجرى ﴾ وأشار إلى اقرب منال المياه و انكشافها عن كل ما ينتفع به في غير ذلك باثبات الجار فقال: ﴿ من تحتهم ﴾ أى تحت غرفهم و أسرتهم ١٠

وغير دلك من مشتهياتهم كقوله "تعالى" قد جعل ربك تحتك سريا "" و كـدا قول فرعون " و هـذه الانهر تجرى من تحتى " ( الانهار ) كاثنين ( فى جنت النعيم ه ) [ أى التي ليس فيها من غيره ـ ا] . و لما كان الواجب على العباد أولا تنزيهه تعالى عن النقائص التي

أعظمها الإشراك، وكان من فعل ذلك سلم من غوائل الضلال فربح ١٥ نفسه فعرف ربه و فاز فى شهود حضرته بمشاهدة أرصاف الكمال، أشار إلى التسليك فى ذلك بقوله: ﴿ دعواهم ﴾ أى دعاؤهم العظيم الشابت

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (٢) في ظ: الكلمة (٢-١) في ظ: اقرب مال -كذا.

<sup>(</sup>ع) في ظ: باتيان (ه) من ظ، و في الأصل: لقوله (٦) سورة ١٩ آية ٢٤ .

 <sup>(</sup>٧) -ورة ٢٨ آية ١٥.

الكثير الذي يقولونه فيها [ لا - ' ] على وجه التكليف، بل يلهمونـه إلهام النفس في الدنيا ﴿ فيها ﴾ وأشار إلى مجامع التنزيه عن كل شائبة نقص فقال : ﴿ سَبَّحَنْكُ اللَّهُم ﴾ إشارة إلى الآمر الأول الذي هو الأساس و هو المعراج في الآخرة ﴿ و تحبتهم ﴾ أي لله ' و فيما بينهم ﴿ فيها سلم ع ﴾ ه إشارة إلى أول نتائج الأساس بأنه لاعطب معه بوجه و هو بزول عن المعراج بالنظر في أحوال الخلق ﴿ وِ الْخُرُ دَعُولُهُم ﴾ أي دعائهم العظيم و هو المعراج الكمالي ﴿ ان الحمد ﴾ أي الكمال ﴿ لله ﴾ أي المحيط بجميع أوصاف الجلال و الجال يعني أن التنزيه عن النقص أوجب لهم السلامة ؛ و لما سلموا من كل نقص وصلوا إلى الحضرة فغرقوا في ١٠ بحار الجلال و انكشفت لهم سمات الكمال؛ و الدعوى : قول يدعى به إلى أمر ؛ و التحية : التكرمة بالحال الجليلة ، و أصله من قولهم " : أحياك الله حياة طيبة ، وأشار بقوله : ﴿ رَبِ العُلْمِينَ ﴾ إلى نعمة الإيجاد إرشادا بذلك إلى القدرة على المعاد، و فيه هبوط عن المعراج الكمالي إلى \* الخلق، وذلك إشارة إلى أن الإنسان لاينفك عن الحاجة والنقصان. و لما أشير في هذه الآية إلى تنزهه تعالى و علوه و تفرده بنعوت الكمال، و دل بختمها بالحمد على إحاطته و برب العالمين على تمام قدرته و حسن تدبيره في ابتدائه^ و إعادته ،/اتبعت بما بدل على ذلك من لطفه (١) زيد من ظ (٦) منظ ، و في الأصل : الله (٣) في ظ : عطف (٤-٤) في ظ: باوصاف (٥) في ظ: التنويه (٦) في ظ: قوله (٧) سقط من ظ (٨) من ظ، وفي الأصل: ابدايه.

079/

في معاملته من أنه لا يفعل شيئا قبل أوانه لأن الاستعجال من سمات الاحتياج ' ، بل و روى أبو يعلى و أحمد بن منيع عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى إلله عليه و سلم قال د التأني من الله و العجلة من الشيطان. قال شيخنا ابن حجر : و في الباب عن سهل و سعد رضي الله عنهماني، فقال تعالى عاطفا على قوله " يدبر الامر " ما معناه أنه تعالى يفعل فعل ٥٠ من ينظر في أدبـار الأمور فلا يفعل إلاما هو في غاية الإحكام، فهو : لايعاجل العصاة بل يمهلهم ويسبغ عليهم النعم وهم في حال عصيانهم له أضل من النَّعم يطلمون خيراته ويستعجلونه بها: ﴿ وَ لُو يُعجِلُ اللَّهُ ﴾ أى المحيط بصفات الكمال ﴿ للناس ﴾ [ أي - ] الذن اتخذرا القرآن عجباً لما لهم من صفة الاضطراب ﴿ الشر استعجالهم ﴾ أي عاملا في ١٠ إرادته لإيقاع الشر بهم مثل عملهم في إرادتهم و طلبهم العجلة ﴿ بِالحَيْرِ لقضي ﴾ أى تُحتم و بت و أدى ، بناه للفعول في قراءة الجماعة دلالة عـلى هوانه عنده ، و لأن المحذور مجرد فراغه لا كونه من معين. و بناه ان عاس للفاعل و نصب الأجل ﴿ اليهم ﴾ أي الناس خاصة ﴿ اجلهم ﴾ أي عمرهم أو؛ آخر لحظة تكون منه، فأهلك من في الأرض فاختل النظام ١٥ الذي دبره، و لكنه لا يفعل إلا ما تقدم من إمهاله لهم إلى ما" سمى من. الآجال المتفاوتة ، و ذلك سبب/إضلال من يربد ضلاله ، و لعل التعبير بنون العظمة في " فنذر " إشارة إلى أن الأس في غايـة الظهور ؛ فكان القياس هداهم لكثرة ما عليه من الدلائل الظاهرة و لكنه تعالى أراد ضلالهم

<sup>(</sup>١) في ظ: لا أن (٦) من ظ، وفي الأصل: الاحتجاج (٦) زيد من ظ.

<sup>(</sup>٤) في ظ: اى (ه) سقط من ظ.

و هو من العظمة بحيث لا بعجزه شيء، و يجوز أن يكون معطوفا على قوله "اوائك ماواهم النار" لأن معناه: أولئك يمهلهم الله إلى انقضاه ما ضرب لهم من الآجال مع مبالغتهم في الإعراض، تم يكون مأواهم النار ولا يعجل لهم ما يستحقونه من الشر "ولو يعجل الله للناس الشر" أي ولا يعجل لهم الشر للناس إذا خالفوه أو إذا استعجلوه به في نحو قولهم "امطر علينا [حجارة من السهاء"-] و دعاء الإنسان على ولده و عبده، مثل استعجالهم أي مثل إرادتهم تعجيل الخير، وعدل عن أن يقال: ولو يستعجل الله للناس الشر" استعجالهم بالخير "أي يعجل، دفعا لإيهام النقص بأن من يستعجل الشيء ربما يكون طالبا عجلته من عيره لعدم قدرته، وتنبيها على أن الأمر ليس إلا بيده "لقضي اليهم اجلهم" فانه إذا أراد شيئا كان ولم يتخلف أصلا.

و لما كان التقدير لآن 'لو' امتناعية': ولكنه سبحانه لايفعل ذلك لانه لا يفوته شيء بل يمهل الظلمين ويدر لهم النعم ويضربهم بشيء من النقم حتى يقولوا: هذه عادة الدهر، قد مس آباءنا الضراء والسراء، اسبب عنه قوله: ﴿ فنذر ﴾ أي على أي حالة كانت، ووضع موضع الضمير تخصيصا و تنبيها على ما أوجب لهم الإعراض و الجرأة قوله: ﴿ الذين ﴾ و أشار بنفي الرجاء إلى نفي الخوف على الوجه الأبلغ فقال: ﴿ لا يرجون لقآه نا ﴾ [ أي - ^ ] بعد الموت بهذا الاستدراج على ما أنا

 <sup>(</sup>١) من ظ ، و في الأصل « و » (٧ - ٧) في ظ : لا يعاجلهم (٣) زيد من ظ و القرآن الكريم سورة ٨ آية ٣٣ (٤ - ٤) سقط ما بين الرقمين من ظ .
 (٥) في ظ : امتناعه (٢) سقط من ظ (٧) في ظ : الاوجه (٨) زيد من ظ .

من العظمة التي من أمنها كان أضل من الانعام ﴿ في طغيانهم ﴾ أي تجاوزهم للحدود تجاوزا لا يفعله من له أدنى روية ﴿ يعمهون م ﴾ أي أي - أ ] بحكم مشيئتنا السابقة في الازل عميا عن رؤية الآيات صما عن سماع البينات ؟ و التعجيل: تقديم الشيء على وقته الذي هو أولى به ؟ و الشر: ظهور ما فيه الضر، و أصله الإظهار من قولهم: شررت ه الثوب - إذا أظهرته للشمس، و منه شرر النار - لظهوره بانتشاره ؟ و الطغيان: الغلو في ظلم العباد ؟ و العمه، شدة الحيرة .

و لما بين تعالى أن دأبهم استعجالهم بالخير، وكان منه استكشاف الضر ، بين أن حالهم عنده الاعتراف، و شكرهم على النجاة منه الإنكار [ فدأبهم الطغيان و العمه ' ـ ] ، و ذلك في غاية المنافاة لما يدعونه من ١٠ رجاحة العقول و إصالة الآرا. و سلامة الطباع ، فالحاصل أن الإنسان عند البلاء غير صابر ، و عند الرجاء غير شاكر ، فكأنه قيل: فاذا مس الإنسان منهم الخير كان في غفلة بالفرح و الأشر و المرح ﴿ و اذا مس الانسان ﴾ منهم ﴿ الضر ﴾ [ و إن كان من جهة يتوقعها لطغيان هو فيه و لا ينزع عنه خوفًا بما يتوقعه من حلول الضر لشدة طغيانه و جهله - ' ] ﴿ دعانا ﴾ ١٥ مخلصا معترفا بحقنا عالما بما لنا من كال العظمة عاملا بذلك معرضا عما ادعاه شريكا لنا كاثنا ﴿ لجنبة ﴾ أي مضطجعا حال إرادته للراحة ، وكأنه عير باللام إشارة إلى أن ذلك أسرًا أحواله إليه ﴿ او قاعدا ﴾ لى متوسطاً [ في أحواله - ا ﴿ او قَآمُما ج ﴾ أي في غايبة السعى في (1) زيد منظ (٧) منظ ، و فالأصل : احد (٧) منظ ، و في الأصل : متوطنا .

مهاته، لايشغله عن ذلك شيء في حال من الأحوال، [ بل بكون ظرف المس بالضر ظرف الدعاء بالكشف - ` ]، و يجوز أن يكون عبر بالأحوال الثلاثة عن مراتب الضر ، وقال : لجنه ، إشارة إلى استحكام الضر و غلبتـه بحيث لا يستطيـع جلوسا كما يقال: فلان لما به ، و أشار ه بالفاء إلى قرب زمن الكشف فقال: ﴿ فلما كشفنا ﴾ أى بما لنا من العظمة ﴿ عنه ضره ﴾ [ أي - ' ] الذي دعانا لأجله ﴿ مر ﴾ أي في كل ما يريده لاهيا عنا بكل اعتبار ﴿ كَانَ ﴾ أي كأنه ﴿ لم يدعنا ﴾ أي على ما كان يعترف به وقت الدعاء من عظمتنا ؛ و لما كان المدعو يأتي إلى الداعي فيعمل ما دعاه لاجله قال: ﴿ الى ﴾ أي كشف ﴿ ضر مسه ١ ﴾ ١٠ أى كأن لم يكن له بنا معرفة أصلا فضلا عن أن يعترف بأنا نحز كشفنا عنه ضره، فهذه الآية في بيان ضعف الإنسان و سوء عبوديته، و التي قبلها في بيان قدرة الله و حسن ربوبيته ؛ و المس: لقياء من غير فصل؛ و الدعاء: طلب الفعل من الفادر عليه؛ و الضر: إيجاب الآلم بفعله أو السبب المؤدى إليه •

١٥ / و لما كان هذا من فعل الإنسان من أعجب العجب، كان كأنه قيل:

لم يفعل ذلك؟ فقيل: لما ً يزين له من الأمور التي يقع بها الاستدراج وهذا دأبنا أبدا ﴿ كذاك ﴾ أى مثل هذا التزيين العظيم الرتبة؛ و لما كان الصار مطلق التزيين ، بني للفعول قوله : ﴿ زين المسرفين ﴾

(۲۱) آی

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (7) سقط من ظ (٣) في ظ: ما (٤) من ظ ، وفي الأصل: تقدم (٥) في ظ: الاستدراع .

أى كلهم العربقين في هذا الوصف (ما كانوا ) أى بجبلاتهم (يعملون ه) أى يقبلون عليه على سبيل التجديد و الاستمرار من المعصية بالكفر و غيره مسع ظهور فساده و وضوح ضرره ؛ و الإسراف: الإكثار من الحروج عن العدل .

و لما كان محط نظرهم الدنيا ، وكان هذا صريحاً في الإمهال للظالمين ه و الإحسان إلى المجرمين، اتبعه بقوله تعالى مهددًا لهم رادعًا عما هم فيه من اتباع الزينة مؤكدا لأنهم ينكرون أن هلاكهم لأجل ظلهمية: ﴿ وَ لَقَدَ اهْلَكُمُنَا ﴾ { أَي - " ] بما لنا من العظمة ﴿ القَرْوِنَ ﴾ أَي أَعَلَى ما لهم من الشدة و القوة ؛ و لما كان المهلكون هلاك العذاب المستأصل بعض من تقدم ، أثبت الجار فقال : ﴿ من قبلكم لما ظلموا لا ﴾ أي تكامل ١٠ ظلمهم إهلاكا عم آخرهم وأولهم كنفس واحدة دفعا التوهم أنه سبحانه لا يعم بالهلاك ، و قال تمالى عطفا على " اهلكنا ": ﴿ و جَآءَتُهُم رَسُلُهُمْ ﴾ أى إلى كل أمة رسولها ﴿ بالبينت ﴾ أى التي ينت ممثلها الرسالة ﴿ وَمَا ﴾ أَى وَ الْحَالَ أَنْهُمُ مَا ﴿ كَانُوا ﴾ أَى بِحِبْلاتِهُم ، وَأَكَّدُ النَّنِي من ينكر أن يتأخر إيمانهم عن البيان فقال: ﴿ ليؤمنوا ۗ ﴾ و لو جاءتهم ١٥ كل آية ، تنبيها لمر قد يطلب أنه سبحانه يربهم بوادر العـذاب أو ما اقترحوه من الآيات ليؤمنوا، فبين سبحانـه أن ذلك لا يكون سبياً لإيمان من أضى بكفره، بل يستوى في التكذيب حاله قبل مجيء الآيات و بعدها ليكون سببا لهلاكه. فكأنه قبل: هل يختص ذلك بـالامم

<sup>(1)</sup> في ظ: العريقون (7) سقط من ظ (7) زيد من ظ (3) من ظ ، و في الأصل: رفعا (٥-٥) في ظ: الذي تثبت.

الماضية؟ فقيل: بل ﴿ كَدَلْكَ ﴾ أي مثل ذلك الجزاء العظيم ﴿ نجزى القوم ﴾ أى الذين لهم قوة على محالة ما يريدونه ﴿ المجرمين م ﴾ لأن السبب هو العراقة في الإجرام و هو قطمع ما ينبغي وصله، فحيث ما وجد وجد جزاؤه؛ و الإهلاك: الإيقاع فيما لا يتخلص منه من العذاب؛ و القرن: أهل العصر لمقارنة معضهم لبعض .

و لما صرح بأن ذلك عام لكل مجرم، أتبعه قوله: ﴿ ثُمُّ جَعَاشُكُمُ ﴾ أى أيها المرسل إليهم أشرف رسلنا ﴿ خَلَّتُف فَي الارض ﴾ أي لا في خصوص ما كانوا فيه ؛ و لما كان زماننا لم يستغرق ما بعد زمان المهلـكمين أدخل الجار فقال: ﴿ من بعدهم ﴾ أى القرون المهلكة إهلاك الاستئصال • ﴿ لِنَظْرُ ﴾ و نحن - بما لنا من العظمة - أعلم بكم من أنفسكم ، و إنما ذلك لنراه في عالم الشهادة لإقامة الحجمة ﴿ كيف تعملون م ﴾ فيتعلق نظرنا بأعمالكم موجودة تخويف للخاطبين من أن يجرموا فيصيبهم ما أصاب من قبلهم .

وَ لَمَا تَقَدَّدُ أَنْ مِن قَضَى بِشَقَاوِتِهِ لَا يَتَأْتَى إَعَالُـهِ بَآيَةٍ مِن الآيات ١٥ حتى تنزل [ به - \* ] سطوته و تذيقه بأسه و نقمته ، وكان القرآن أعظم آية أنزلت إلى الناس لما لا يخني. أتسع ذلك عطفا على قوله " قال الكُفرون ان هذا لسحر مبين " بقوله بيانا لذلك: ﴿ و اذا تُتَلَّى ﴾ بناه المفعول إيذانا بتكذيبهم عند تلاوة الى تال كان، وأبداء مضارعا (١) من ظ، وفي الأصل: منهم (٦) في ظ: لمقاربة (٦) في ظ: الينا (٤) في ظ:

ينزل (ه) زيد من ظ (٩) في ظ : نزلت (٧) في ظ : تلاوته .

إشارة إلى أنهم يقولون ذلك و لوتكررت التلاوة ﴿ عليهم ﴾ أي على هؤلاء الناس ﴿ 'اياتنا ﴾ أي على ما لها مر. ﴿ العظمة 'باسنادها إلينا' ﴿ بِينْت لا ﴾ فانه مع ما اشتمل عليه عا لزمهم به الإقرار بحقيقته قالوا فيه ما لا معنى له إلا التـلاعب و العناد ، و يجوز عطفـه على " ثم جعلـُنكم خلَّتُفَّ "- الآية , و الالتفات إلى مقام الغيبة للايذان بأنهم أهل للاعراض ه لإساءتهم الخلافة ، والموصول بصلته في قوله : ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ الْمَآمَنَا ﴾ فى موضع الضمير تنبيها على أن هذا الوصف علة قولهم ، و لعله عسر بالرجاء ترغيبا لهم لان الرجاء محط أمرهم في طلب / تمجيله للخير و دفعه للضمير ، فكان من حقهم أن يرجوا لقاءه تعالى رغبة في مثل ما أعده؟ لمن أجابه، و لوح إلى الخوف بنون العظمة ليكون ذلك أدعى لهـم ١٠ إلى الإقبال ﴿ اثبت ﴾ أى من عندك ﴿ بقران ﴾ أى كلام مجموع جامع لما ترید ﴿غیر هٰذآ ﴾ فی نظمه و معناه ﴿ او بدله ﴿ أَی بَالْهَاظُ أَحْرَى و المعانى باقية وقدكانوا عالمين بانه صلى الله عليـه و سلم مثلهم فى العجز عن ذلك و لكنهم قصدوا أنه يأخذ في التغيير حرصا على إجابة مظلوبهم فسطل مدعاه أو بهلك .

[و لما - "] كان كأنه قبل: فما ذا أقول لهم؟ قال : ﴿ قُلَ مَا يَكُونَ ﴾ أى يصح و يتصور بوجه من الوجوه ﴿ لَى ﴾ و لما كان التبديل يعم القسمين الماضيين قال: ﴿ ان ابدله ﴾ و قال: ﴿ من تلقآئى ﴾ أى عند و قِبَل الماضيين قال: ﴿ ان ابدله ﴾ و قال: ﴿ من تلقآئى ﴾ أى عند و قِبَل الماضيين قال: ﴿ ان ابدله ﴾ و قال: ﴿ من تلقآئى ﴾ أى عند و قِبَل الماضيين قال: ﴿ ان الماضية المن الماضية المن الماضية ا

,

﴿ نَفْسَى ۚ ﴾ إشارة إلى الرد عليهـم في إنكار تبديل الذي أنزله بالنسخ بحسب المصالح كما أنزل أصله لمصلحة العباد مع نسخ الشرائع الماضية به'، فأنتج ذلك قطعا قوله: ﴿ إن اتبع ﴾ أى بغاية جهدى ﴿ الا ما ﴾ و لما كان قد علم أن الموحى إليه الله قال ﴿ يُوحَى الَى جَ ﴾ [ أي - " ] ه سواء كان بدلا أو أصلا؛ ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لإنكارهم مضمونه: ﴿ آنَى اخافٌ ﴾ أي على سبيل التجدد و الاستمرار ﴿ انْ عَصَيْتُ رَبُّ ﴾ أى المحسر ... إلى و الموجد لى و المرنى و المدبر بفعل غير ما شرع لى ﴿ عذاب يوم عظم، ﴾ فان مؤمن به غير مكذب أو لا شاك كغيرى من يتكلم من الهذيان بما لايخاف عاقبته في ذلك اليوم ، و إذا خفته ١٠ - مع استحضار صفة الإحسان ـ هذا الخوف فكيف يكون خوفي مع استحضار صفة الجلال. و لما "م' ما دفع به مكرهم فى طعنهم، اتبعه بعذره \* صلى الله عليـه و سلم في الإبلاغ على وجه يدل قطعـا على أنه كلام الله و ما تلاه إلا باذنه فيجتث طعنهم من أصله و يزيله بحذافيره فقال: ﴿ قَلَ ﴾ أي لهم معلما أنه سبحانه إما أن يشاء الفعل و إما أن ١٥ يشاء عدمه و ليست تُمَّ حالة سكوت أصلا ﴿ لُوشَآءَ الله ﴾ أي الذي له العظمة كلها أن لا أتلوه عليكم ﴿ مَا تَلُونُهُ ﴾ أي تابعت قراءته الم ﴿ عليكم و لاَّ ادراكم ﴾ أي أعلمكم على وجه المعالجة هو سبحانه ﴿ به بِلَّح ﴾ على لسان؛ و لما الأذكر ذاك أنبعه السبب المعرف به فقال: ﴿ فقد لَبْتُ فَيْكُمُ عَمَّرًا ﴾

<sup>( ، )</sup> سقط من ظ ( ، ) ز بد من ظ ( ، س ) فی ظ : لوشا لغیری مما ( ؛ ) زید بعد ه فی ظ : مع ( ه ) فی ظ : تعدر ه ( ، ) فی ظ : قراه ة ( ٧ ) فی ظ : ما .

<sup>(</sup>۲۰) و لما

و لما كان عمره لم يستغرق زمان القبل قال: ﴿ مِن قبله ۗ ﴾ مقدار أربعين سنة بغير واحمد من الأمرين لكون الله لم يشأ واحدا منهها إذ ذاك، مم أنيتكم المهذا الكتاب الاحكم المشتمل على حقائق علم الاصول و دقائق علم الفروع و لطائف علم الاخلاق و أسرار قصص الاولين في عبارة قد عجزتم ـ و أنتم أفصح الناس و أبلغهم ـ عن معارضة آية منها، ه فوقع بذلك العلم القطمي الظاهر جدا أنه من عند الله فلذلك سبب عنه إنكار العقل فقال: ﴿ افلا تعقلون م ﴾ إشارة إلى أنه يكفي - في معرفة أن القرآن من عند الله و أن غيره عاجز عنه - كون الناظر في أمره و أمرى من أهل العقل، أي أفلاً يكون لكم عقل فتعرفوا بــه حقيقة القرآن بما أرشدكم إليه في هذه الآية من هذا البرهان الظاهر ١٠ و السلطان القاهر القائم على أنه ما يصح لى بوجه أن أبدله من قبل نفسى الآني مثلكم [ و - ] قد عرفتم أنكم عاجزون عن ذلك مع التظاهر، فأنا وحدى - مع كونى أميا \_ أعجز، و" من أنه تعالى لو شاه ما بلغكم، و من أنى مكثت فيكم قبل إتياني به زمنا ، طويــلا لا أتلو عليكم شيثًا و لا أدعى فيكم علما و لا أتردد إلى عالم؛ و تعرفوا أن ١٥ قائل ما قلتم مكذب بآيات الله ، و فاعل ما طلبتم كاذب على الله ، وكل من ذلك أظلم الظلم ﴿ فَن ﴾ أي فهو سبب لأن يقال: من ﴿ اظلم من افترى ﴾ أى تعمد ﴿ على الله ﴾ أى الذي حاز جميع العظمة ﴿ كَذَبًا ﴾ أي أيَّ كذب كان، وكان الأصل: منى، على تقدير أن لا يكون هذا القرآن

<sup>(</sup>١) منظ ، وفي الأصل: انبئكم (م) سقط منظ (م) زيد من ظ (ع) في ظ: زمانا .

1000

من عند الله أكما زعمم'، و لكنه وضع هذا الظاهر مكانه تعميما و تعليقا للحكم بالوصف ﴿ اوكذب باابلته ﴾ كما فعلتم أتم ، و ذلك من أعظم الكذب . و لما كان انتقدير : لا أحد أظلم منه فهو لا يفلح لأنه مجرم . علله بقوله مؤكدا لاجل إنكارهم: ﴿ انه لا فِلْحَ ﴾ أي بوجه من الوجوه ه ﴿ الْمُجْرِمُونَ مَ ﴾ فقد وضح / أن المقصود نفى الكذب عن نفسه صلى الله عليه و سلم و إلحاق الوعيد حيث كذبوا بالآيات بعد ثبوت أنها من عندالله و الإعلام بأنه لا أحد أظلم منهم لانهم كذبوا على الله فى كل ماينسبوك إليه بما نهى عنه وكذبوا بآياته ، و الإتيان بالغير قد يكون مع وجود الأول و التبديل لا يكون إلا رفع الأول و وضع غيره مكانه ؛ و التلقاء ؛: ١٠ جهة مقابلة الشيء، 'اتبعه' بمجيئه بعده؛ و المشيئة خاصة تكون سببا مؤديا إلى وقوع الشيء و مرتباً له على وجه قد يمكن أن يقع عـلى خلافه . و الإرادة نظيرها ؛ و العقل: العلم الغريزي الذي يمكر. به الاستدلال بالشاهد على الغائب، و يجوز أن يكون ﴿ و يعبدون ﴾ حالا من " الذين لا يرجون لقاءنا '' أي قالوا' ذلك عابدين ﴿ من دون الله ﴾ أي الملك ١٥ الأعلى الذي له جميع صفات الكمال الذي ثبت عددهم أن هذا القرآن كلامه لعجزهم عن معارضة شيء منه و هو ينهاهم عن عبادة غيره و هم يعلمون قدرته على الضرو النفع.

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقين من ظ (ع) سقط مر ظ (ع) في ظ : يلبسونه . (ع) من ظ ، و في الأصل : النقاء (ه) من ظ ، و في الأصل : الغزير -كذا . (ج) في ظ : قال .

و لما كان السياق للتهديد و التخويف، قدم الضر لذلك و ننيها لهم على أنهم مغمورون في نعمه التي لاقدرة لغيره على منع شيء منها . فعليهم أن يقيدوها بالشكر فقال: ﴿ مَا لَا يَضَرُّهُمْ ﴾ أي أصلًا من الأصنام وغيرها ﴿ وَ لَا يَنفُمُهُم ﴾ في معارضة القرآن بتبديل أوغيره و لا في شيء من الأشياء، و من حق المعبود أن يكون مثيبًا على الطاعة معاقبًا على ه المعصية و إلا كانت عبادته عبثًا. معرضين عما جاءهم من الآيات البينات من عندا [من - ] يعلمون أنه يضرهم و ينفعهم و لا يملك شيئًا من ذلك أحد سواه ، و قد أقام الأدلة على ذلك غير مرة. و فى هذا غاية التبكيت لهم؟ بمنابذة العقل مع ادعائهم رسوخ الأقدام فيه وتمكن المجال منه؛ والعبادة: خضوع بالقلب في أعلى مراتب الخضوع؛ ثمم عجب منهم تعجيبا آخر ١٠ فقال: ﴿ وَ يَقُولُونَ ﴾ أَي لَم يَكَفَهُم قُولَ ذَلَكُ مَرَةً مِنَ الدَّهُرَ حَتَى يَجَدَّدُوا ا قوله مستمرين عليه: ﴿ هَـَوْلًا. ﴾ أي الأصنام أو غيرهم ﴿ شفعاً وْمَا ﴾ أي ثابتة شفاعتهم لنا ﴿ عند الله الله أى الملك الأعظم الذي لا يمكن الدنو من شيء من حضراته إلا باذنه ، و قد مضى إبطال ما تضمنته هذه المقالة في قوله تعالى " ما من شفيع الامن بعد اذنه " و فيه تخجيلهم في العجز ١٥ عن تبديل القرآن أو الإتيان بشيء من مثله حيث لم تنفهم في ذلك فصاحتهم و لا أغنت عنهم شيئا بلاغتهم ، و أغوزهم في شأنه فصحاءهم ، و ضل عنهم شفعًا هم ، فدل ذلك قطعًا على أنه ما من شفيع إلا ع باذنه

<sup>(</sup>١) من ظ ، وفي الأصل : عنده (١) زيد من ظ (١) من ظ ، وفي الأصل : عليهم (٤) سقط من ظ (٥-٥) في ظ : لشي ٥ (٦) في ظ : من (٧) زيد بعده في ظ: من .

امن بعدا، فكأنه قال: بما ذا أجيبهم ؟ فقال: ﴿ قَلَ ﴾ منكرا عليهم هذا العلم ﴿ اتنبُونَ ﴾ أى تخبرون إخبارا عظيما ﴿ الله ﴾ و هو العالم بكل شيء المحيط بكل كال ﴿ بما لا يعلم ﴾ أى لا يوجد له به علم في وقت من الأوقات ﴿ في السموات ﴾ و لما كان الحال مقتضيا لغاية الإيضاح، كرر النافي تصريحا فقال: ﴿ و لا في الارض أ ﴾ و في ذلك من الاستخفاف بعقولهم ما لا يقدرون على الطعن فيه بوجه ما يخجل الجماد، فان ما الا يكون معلوما لله ألا يكون له وجود أصلا، فلا نني أبلغ من هذا كما أنك إذا بالغت في نني شيء عن نفسك تقول: هذا شيء ما علمه الله مني.

و لما بين تعالى هنا ما هم عليه من سخافة العقول و ركاكة الآراء ، اختم ذلك بتغزيه انفسه بقوله : ﴿ سبخنه ﴾ أى تنزه عن كل شائبة نقص تنزها لا يحاط به ﴿ و تعلى ﴾ أى و فعل بما له من الإحاطة بأوصاف الكمال فعل المبالغ فى التنزه ٢ ﴿ عما يشركون ه ﴾ أى يوجدون الإشراك به .

و لما بين شرارتهم بعبادة غير الله و ختم بتنزيهه و كماله ، بين أن اهذا الدين الباطل حادث ، و بين نزاهته و كماله ببيان أن الناس كانوا أو لا مجتمعين على طاعته ثم خالفوا أمره فلم يقطع إحسانه إليهم بل استمر

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقمين من ظ (٧) في ظ : اجبتم (٧) في ظ : ما (٤-٤) تكرر بعده في الأصل : لا يكون معلوما فه ، و لم يكن التكر ار في ظ فحذفناه (٥) زيدت الواو بعده في الأصل و لم تكن في ظ فحذفناها (٦) في ظ : بتبرية (٧) من ظ ، و في الأصل : النفرة .

OVTI

في إمهالهم مع تماديهم في سوء أعمالهم على ما سبق في علمه و مضي به قضاءه فقال تعالى: / ﴿ وَ مَا كَانَ النَّاسُ ﴾ أَى كُلُهُمْ مُعَ مَا لَهُمْ مُر. الاضطراب ﴿ الآ أمة ﴾ و لما أفهـم ذلك وحدتهم في القصد حققـه و أكده فقال: ﴿ واحدة ﴾ [أى- '] حنفاء متفقين على طاعة الله ﴿ فَاخْتَلْفُوا ۚ ﴾ فى ذلك عنى عهد نوح عليـه السلام-كما ۗ روى عن ه ان عباس رضي الله عنهما - عقب وحدتهم بسبب ما لهم من النوس فاستحق كافرهم تنجيز العقاب ﴿ و لو لا كلمة ﴾ أى عظيمة ﴿ سبقت ﴾ أى فى الأذل ﴿ من ربك ﴾ أيَّ المحسن إليك برحمة أمتك بامهالهم ، و بين التأكيد 'بما دل على القسم' لأجل إنكارهم أن يكون تأخيرهم لأجل ذلك فقال: ﴿ لَفَضَى بِينَهُم ﴾ أي عاجلا بأيسر أمر ﴿ فَمَا ﴾ [ و لما ١٠ لم يين الكلام على الاتخاذ الذي محط أمره معالجة بالباطن، لم يذكر الضمير بخلاف الزمر فقال - ١ ]: ﴿ فيه ﴾ أي لا في غيره بأن يعجل جزاءهم عليه: ﴿ يختلفون ۥ ﴾ و أشار ذلك إلى أن هذا الأمر الذي دعوا إليه ليس أمرا طارثا حادثا فيكون بحيث يتوقف فيه للنظر \* في عواقبه و التأمل في مصادره و موارده ، بل هو – مع ظهور دلائله و استقامة ٩٥ مناهجه و صحة مذاهبه و إلقاء الفطر أزمة الانقياد إليه - أصل ما كان العباد عليه، و ما هم فيه الآن هو الطارئ الحادث مع ظهور فماده و وضوح سقمه، و هو ناظر إلى قوله تعالى "اكان للناس عجما" لأن قوله " قال (، ) زيد من ظ ( ) من ظ ، وفي الأصل : لما (م) تأخر في الأصل عن « برحمة امتك ، و الترتيب من ظ (ع-ع) في ظ : باللام (ه) سقط من ظ .

الكفرين ان هذا لسحر مبين " دال على أنهم قسمان: كافر و مؤمن ؟ و الأمة : الجماعة على معنى واحد في خلق واحد كأنها تؤم ـ أي تقصد -شيئًا 'واحد' ؟ ثم قال تعالى عطفا [على - ] قوله " و يعبدون ": ﴿ وِ يَقُولُونَ ﴾ أي أنهم لما أتتهم البينات قالوا: اثت بقرآن غير هذا. ه كافرين تعزلها عابدين من دونه ما لايرضي عاقل بتسويته [ بنفسه \_ ] فكيف بعبادته [ قائلين بفرط عنادهم و تماديهم في التمرد - ۗ ]: ﴿ لُو لَا ﴾ أى هلا ولم لا ﴿ الزل ﴾ [ أى بأى وجه كان - ' ] ﴿ عليه الية ﴾ أى واحدة كائنة و \* آتية ﴿ من ربه ٢ ﴾ أي المحسن إليه غير ما جاء به و ذلك إما لطلبهم آية ملجئة لهم إلى الإيمان أو لكونهم لم يعدوا ما أنزل ١٠ عليه عد د الآيات فضلا عن كونها بينات، وكني بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة في الآيات دقيقة المسلك سُين المعجزات مع عجزهم عن معارضته بتبديل أو غيره ، فأيّ عناد أعظم من هذا .

و لم كان فى ذلك شوب من الاستفهام ، قال [مديبا عر قولهم - ']:

﴿ فقل ﴾ قاصرا قصرا حقيقيا ﴿ إنما الغيب ﴾ أى " لذى عناه عيسى

العليم السلام بقوله "و لا اعلم ما فى نفسك" وهو ما لم يطلخ عليه عليوق أصلا ﴿ لله ﴾ أى الذى له الإحاطة الكاملة وحده ، لا علم لى بعلة عدم إزال ما تريدون ، وهل تجابون إليه أو الا .

<sup>(1)</sup> في ظ: واحد (م) زيد من ظ (م-م) من ظوانقرآن الكريم، وفي الأصل: انزلت (٤) في ظ: او (٥) مقط من ظ ٢١) سورة ه آية ١١٦ (٧) في ظ: ام ٠ و لما

و لما خصه سبحانه بالعلم. وكان إنزال الآيات من الممكنات . سبب عنه قوله : ﴿ فَانْتَطُرُونَ ﴾ ثم أجاب من كأنه يقول له \* : فَمَا تَعِمَلُ أَنْتَ ؟ بِقُولُه : ﴿ إِنِي مَعْكُم ﴾ أي في هذا الآمر غير مخالف لمكم في التشوف إلى آية تحصل بها هدايتكم ، ثم حقق المعنى و أكده فقال أ : ﴿ من المنتظرن ع ﴾ أي لما يرد على من آية و غيرها .

و لما كان طلبهم لذلك محركا لنفوس الخسّيرين إلى ترجى إجابة سؤالهم، أتبعه سبحانه بما يبين أن ذلك غير نافع لهم لأنه محض تعنت ، فقال تعالى عاطفا على قوله " قال الكفرون ! ان \_ أ ] هذا السحر مين " أ. على قوله '' و اذا مس الانسان الضر '' مبينا أن رحمته \* محققة الوجود كثيرة الورود إليهم [ مبينا أن لهم آية عظمي من أنفسهم لا يحتاجون ١٠ معها إلى التعنت بطلب آية وهي دالة على نتيجة مقصود السورة الذي هو الوحدانية وأن إشراكهم إنما هو بما لهم من نقص الغرائز الموجب لكفران الإحسان، و ذلك أنهم عامة إذا أكرموا بنعمة قابلوها بكفر جعلوا ظرفه على مقدار ظرف تلك لنعمة عا أشار إله التعبير بـ اذا ' ثم إذا مسهم الضر ألجاهم إلى الحق فأخلصوا ، لم يختلف حالهم في هذا قط ، ١٥ · هذا الإجماع من لجانبين دليل واضح على كلا الأمرين: الكفر ظلما بما جر إليه من البطل. والتوحيد حقا بما دعا إليه مر. ﴿ الفطرة القويمة الكائنة في أحسن تقويم بما زال عنها حاق الضرر من الحظوظ و الشهوات و الفتور ، و هذا كما وقع في سورة الروم الموافقة لهذه في الدلالة على (1) في ظ: المكنات (٢) سقط من ظ (١) في ظ: بقوله (٤) زيد مر ظ و الفرآن الكريم سورة . , آية ، (ه) في ظ : رحمة الله . الوحدانية فلذا عبر في كل منهما بالباس ليبكون إجماعهم دليلا كافيا عليها و سلطانا جليلا مضطرا إليها - و الله الهادي - ']: ﴿ و اذآ اذفنا ﴾ أى على ما لنا من العظمة ﴿ الناس ﴾ أى الذين لهم وصف الاضطراب ﴿ رحمة ﴾ أى نعمة رحمناهم بها من غير استحقاق .

و لما كان وجود النعمة لا يستغرق الزمان الذي يتعقب النقمة ، أدخل الجار فقال: ﴿ من بعد ضرآ ، أن قحط و غيره ﴿ مستهم ﴾ فاجأوا المكر و هو معنى ﴿ اذا لهم مكر ﴾ أى عظيم بالمعاصى التي يفعلون فى الاستخفاه بأغلبها فعل الماكر ﴿ فَ الْيَاتُنَا ﴾ إشارة إلى أنهم لا ينفكون عن آياته العظام ، فلو كانوا منتفعين بالآيات اهتدوا بها ، فاذا أتتهم رحمة من بعد نقمة لم يعدوها آية دالة على من أرسلها لهم لمخرقها لما كانوا فيه من عادة النقمة مع أنهم يعترفون بأنه لا يقدر على إرسالها و صرف الشدة إلا هو سبحانه ، بل يعملون فيها عمن الماكرين بأن يصرفوها عن ذلك بأنواع الصوارف كأن ينسبوها إلى الاسباب / كنسبة المطر ذلك غير خاتفين من إعادة مثل تلك الضراء أو ما هو اشد منها .

و لما كانت هذه الجملة دالة على إسراعهم بالمكر من ثلاثة أوجه:
انتعبير بالذوق الذى هو أول المخالطة و لفظ ' من ' التى هى للابتداه و ' إذا ' الفجائية ، كان كأنه قبل: أسرعوا جهدهم فى المكر ، فقبل:
- ﴿ قُلُ اللّه ﴾ أى الذى له الإحاطة الكاملة ' بكل شى ﴿ اسرع مكرا ' ﴾

97

1045

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٦) في ظ: النعمة (٩) في ظ: بالعملها (٤) في ظ: بلفظ.

<sup>(</sup>ه) سقط من ظ .

و معنى الوصف بالاسرعية أنه قضى بعقابهم قبل تدبيرهم مكايدهم [ نبه عليه أبو حيان " الر المكر إخفاء الكيد ، بين لهم سبحانه - ٢ ] \*أنهم غير قادرين على مطلق المكر في جهته عز شأنه \* و تعالى كبرياءه و سلطانه، لأنه عالم بـالــر و أخني ، بل لا يمـكرون مكرا إلا و رسله سبحانه مطلعون عليه فكيف به سبحانه ا فقال تعالى مؤكدا لأجل ه إنكارهم : ﴿ ان رسلنا ﴾ أي على ما لهم من العظمة باضافتهم إلينا ﴿ يَكْتَبُونَ ﴾ أَي كُتَابَةُ متجددة على سبيل الاستمرار باستمرار المكتوب ﴿ مَا تَمَكُّرُونَ ۚ ﴾ لأنهم قد وكلوا بكم قبل كونكم نطفا و لم يوكلوا بكم إلا بعد علم موكلهم بكل ما يفعلونه و لا يكتبون مكركم إلا بعد اطلاعهم عليه، وأما هو سبحانه فاذا قضى قضاء لا يمكن أن يطلع عليه رسله ١٠ إلا باطلاعه فكيف بغيرهم! و إذا تبين أنه عالم بأمورهم و هم جاهلون بأموره، علم أنه لا يدعهم يدبرون كيدا إلا و قد سبب له ما يجعله في نحورهم ؛ و الممكر : فتل الشيء إلى غير وجهه على طريق الحيلة فيه ؛ و السرعة : الشيء في وقته الذي هو أحق به ، و قد تضمنت^ الآية البيان عما يوجبه حال الجاهل من متضييع حق النعمة و المكر فيها و إن جلت ١٥ منزلتها و أتت على فاقة إليها و شدة حاجة إلى نزولها مع الوعيد ' بعائد (١) من ظ، وفي الأصل: الاسراعية (١) من ظ، وفي الأصل: تبديرهم \_

<sup>(</sup>۱) من ط، وفي الاصل: الاسراعية (۲) من ظ، وفي الاصل: تبديرهم -كذا (۲) راجع البحر المحيط ١٣٦/ (٤) زيد من ظ (٥-٥) تأخر ما بين الرقمين في الأصل عن « فكيف به سبحانه » و الترتيب من ظ (٦) في ظ: تفعلونه (٧) من ظ، وفي الأصل: يحمله (٨) في ظ: ضمنت (٩) سقط من ظ. (١٠) في ظ: وعيد.

الوبال على الماكر فيها؛ ثم أخذ سبحانه يبين ما يتضح به أسرعاته مكره في مثال دال على ما في الآية فبلها من نقله سبحانه لعباده من الضر إلى النعمة و من سرعة تقلبهم فقال: (هو) أي لا غيره (الذي يسيركم) أي النعمة و من سرعة تقلبهم فقال: (هو) أي لا غيره (الذي يسيركم) أي كل وقت تسيرون فيه سيرا عظيما لا تقدرون على الانفكاك عنه (في البرو البحرا) أي يسبب لكم أسبابا توجب سيركم فيها و يقدركم على ذلك و يهديكم من بين سائر الحيوانات إلى ما فيه من أصناف المنافع مع قدرته على إصابتكم في البر بالحسف و ما دونه و في البحر بالغرق و ما أشبهه .

و لما كان العطب بأحوال البحر أظهر مع أن السير فيه من أكبر ١٠ الآيات و أوضح البينات ، بينه معرضا عن ذكر البر فقال : ﴿ حَيَّ اذَا كُنَّم ﴾ أى كونا لا براح لكم منه ﴿ فَي الْفَلْكُجَ ﴾ أي السفن ، يكون واحدا و جمعا ؛ و أعرض عنهم بعد الإقبال لما سيأتى فقال: ﴿ وَجَرِينَ ﴾ أي الفلك؛ ﴿ بهم ﴾ و لما ذكر جريها و هم فيها، ذكر سببه فقال: ﴿ بريح طيبة ﴾ مم أوضح لهم عدم علمهم بالعواقب بقوله: ﴿ و فرحوا بها ﴾ أي بتلك ١٥ الربح و بالفلك الجارية بـها ﴿ جآءتها ربح عاصف ﴾ فأزعجت سفنهـم و ساءتهم ﴿ و جآءهم الموج ﴾ أي المعروف لكل أحد بالرؤية أو الوصف ﴿ مَنَ كُلُّ مَكَانَ ﴾ أي يعتاد الإتيان منه فأرجف قلوبهم ﴿ و ظنوآ انهم ﴾ و لما كان المخوف الهلاك، لا كونه من معين، بني للفعول ما هو كناية عنه لأن العدر إذا أحاط بعدره أيقن بالهلاك فقال: ﴿ احيط بهم لا ﴾ • (1) في ظ: تنضع (٧) في ظ: العبادة (٧) زيد من ظ (٤) من ظ ، و في الأصل: السفن (ه) في ظ: اوضحوا .

و لما كان ما تقدم من حالهم الغريبة التي تجب لها القلوب و تضعف عندها القوى ـ مقتضيا لأن يسأل عما يكون منهم عند ذلك ، أتى المقال على مقتصى هذا السؤال مخبرا عن تركهم العناد و إخلاصهم الدال على جزعهم عند سطواته و انحلال عزائمهم في مشاهدة ضرباته، وعبارة الرماني: اتصال دعوى اتصال الاجوته ، كأنه قيل: لما ظنوا أنهم أحيط ه بهم ﴿ دعوا الله ﴾ أي الذي له صفات الكمال بالرغبة إليه في الحلاص و العبادة له بالإخلاص ﴿ مخلصين ﴾ أي عن كل شرك ﴿ له الدن عَ أى التوحيد و التصديق عبالظاهر و الباطن ، و قد تضمنت الآية البيان عما يوجبه و بديهة العقل من الفزع عند الشدة إلى واهب السلامة و مسبغ النَّعَمة / في كشف تلك البلية ؟ ثم أتبع سبحانه ذلك حكاية حالهم ١٠ / ١٥٩] في وعدهم الشكر على النجاة ثم كذبهم في ذلك مع ادعائهم أنهم أطهر الناس ذيولا عن الكذب و أشدهم استقباحاً له و أبعد الناس من كفران الإحسان، فقال تعالى حاكيا قولهم الذي دلوا بتأكيدهم له أنهم قالوه بغاية الرغبة نافين ما يظن بهم ^ من الرجوع إلى ما كانوا فيه قبل تلك الحال من الكفر: ﴿ لَنْ انْجِيتُنَا ﴾ أي أيها الملك الذي لا سلطان لغيره ١٥ ﴿ من هذه ﴾ أى الفادحة ﴿ لنكونن ﴾ أى كونا لا ننفك عنه ﴿ مِن الشَّكُونِ هُ ﴾ أي المديمين لشكرك العريقين في الاتصاف به .

<sup>(</sup>١) فى ظ : القريبة (٢) فى ظ : عنها (٣) فى ظ : شك (٤-٤) فى ظ : التوجه و القصد (٥) فى ظ : توجبه (٦) فى ظ : منبع (٧) من ظ ، وفى الأصل : لهم . (٨) فى ظ : به .

و لما أعلم سبحانه أنهم أكدوا هذا الوعد هذا التأكيد ، أتبعـه بيان أنهم أسرعوا في نقضه غاية الإسراع فقال: ﴿ فَلُمَّ انْجُلُّهُمْ ۖ ﴾ و لما أبانت الفاء عن الإسراع في النقيض، أكد مناجاتهم لذلك بقوله: ﴿ اذا هم يبغون ﴾ [ أى - ٢ ] يتجاوزون الحدود ﴿ فَي الارض ﴾ أي ه جنسها ﴿ بغير الحق ﴾ أي الكامل ، فلا يزال الباغي مذموما حتى يكون على الحق الكامل الذي لا باطل فيه بوجه، و جاء الخطاب أولا في " يسيركم " ليعم المؤمنين لأن التسيير " يصلح الامتنان ، ثم التفت إلى الغيبة عند صدور ما لا يليق بهم - نبه عـلى ذلك أبو حيان ، و أحسن منه أن يقال: إنه سبحانه أقبل عليهم تنبيها على أنه جعلهم - بما هيأ فيهم ١٠ من القوى - أهلا لخطابه ثم أعرض عنهم إشــارة إلى أنهم استحقوا الإعراض لإعراضهم اغترارا بما أتاحهم من الريح الطيبة في محل يجب فيه الإقبال عليه والغني عن كل ما سواه لعظم الخطر و شدة الأمر، وكأنه يذكر لغيرهم من حالهم ما يعجبه منه لينكر عليهم ويقبح حالهم؟ و التسيير : التحريك في جهة تمتد كالسير ؛ و البر : الارض الواسعة التي ١٥ تقطع من بلد ، و منه البر لاتساع الحير به ؛ و البحر : مستقر الماء الواسع حتى لا يرى من وسطه حافتاه ؛ والفلك : السفن التي تدور في الماء ، و أصله الدور ، فمنه فلكمة المغزل ، و الفلك "الذي يدور" فيه النجوم ؟ و النجاة : التخليص من الهلاك ؛ و البغي : قصد الاستعلاء بالظلم ، و أصله الطلب؛ و الحق : وضع الشيء في موضعه عملي ما يدعو إليه العقل؛ (1) في ظ: نجاهم (٢) زيد من ظ (٣) في ظ: السير (٤) راجع البحر الميط •/ ١٣٨ و ١٣٩ (٥-٥) في ظ: التي تدور (٦) في ظ: التخلص.

ثم بين أن ما هم فيه من الإمهال إنما هو متاع الدنيا و أنها دار زوال فقال تعالى: ﴿ يُلْآيِهِمْ النَّاسِ ﴾ أى الذى غلب عليهم وصف الاضطراب ﴿ انما بغيكم ﴾ أى كل بغى يكون منكم ﴿ علنَى انفسكم لا ﴾ لعود الوبال عليها خاصة و هو على تقدير انتفاعكم به عرض زائل ﴿ متاع الحيوة الدنيا ن ﴾ ثم يبقى عاره و خزيه بعد الموت ﴿ ثم الينا ﴾ أى خاصة ﴿ مرجعكم ﴾ ه بعد البعث ﴿ فننبتكم ﴾ على ما لنا من العظمة إنباء عظيما ﴿ بما كنتم ﴾ أى كونا هو كالجبلة ﴿ تعملون ، ﴾ و نجازيكم العليه .

و لما كان السياق لإثبات البعث و تخويفهم به و كانوا ينكرونه و يعتقدون بقاء الدنيا و أنها إنما هي أرحام تدفع و أرض تبلع دائما بلا انقضاء [ فهي دار يرضى بها فيطمأن إليها - ']، و للتنفير من البغي ١٠ و التعزز بغير الحق، و كانت الأمثال أجلي لمحال الأشكال، قال تعالى عمثلا لمتاعها قاصرا أمرها على الفناء ردا عليهم في اعتقاد دوامها من غير بعث: ﴿ انما ﴾ [ فهو قصر قلب - ' ] ﴿ مثل الحيواة الدنيا ﴾ التي تتنافسون ' فيها في سرعة انقضائها و انقراض نعيمها بعد عظيم إقباله ﴿ كَمَاءَ انزلنه ﴾ [ أي - ' ] بما لنا من العظمة ، [ و حقق أمره و بينه ١٥ بقوله - ' ] : ﴿ من السمآء ﴾ فشبهه بأمر النبات و أنه عما قليل يبلغ منتهاه فتصبح الأرض منه بلاقع بعد ذلك الاخضرار و الينوع، و في منتهاه فتصبح الأرض منه بلاقع بعد ذلك الاخضرار و الينوع، و في دلك إشارة إلى البعث و إلى أنه تعالى قادر على ضربه قبل نهايته أو بعدها

<sup>(</sup>١) في ظ: يجازيكم (٢) زيد من ظ (٣) في ظ: يثنانسون (٤) في ظ: بعد .

104

يعض الآفات كما يوجد في بعض السنين، فيقفرون منه ويفتقرون إليه، و في ذلك تحذر عظيم ﴿ فَاخْتَلُطُ ﴾ أي بسبب إنزالنا له ﴿ به ﴾ أي بسبب تليينه و لطافته ﴿ نبات الارض﴾ عموما في بطنها ﴿ بما ياكل الناس﴾ أى كافة ﴿ و الانعام ْ ﴾ من الحبوب و الثمار و البقول فظهر على وجهها ه ﴿ حَيٌّ ﴾ و لم يزل كذاك ينمو ويزيد في الحسن و الجرم؛ و لما كان الخصب هو الأصل، عبر عنه بأداة التحقيق' فقال: / ﴿ اذآ ﴾ و لما كانت بهجة النبات تابعة للخصب ، فكان الماء كأنه يعطيها إياها فتأخذه ، قال : ﴿ اخذت الارض ﴾ [أى - ] التي لها أهلية النبات ﴿ زخرفها و ازينت ﴾ بأنواع ذلك النبات زينة منها الجلي و منها الخني - بما يفهمه الإدغام ١٠ ﴿ وَ ظَنِ اهلها ﴾ أي ظنا مؤكدا جدا بما أفاده العدول عن ' قدرتهم ' إلى ﴿ انهم قلدرون ﴾ أي ثابتة قدرتهم ﴿ عليها ﴾ باجتناء الثمرة من ذلك النبات و غاب عنهم لجهلهم علم العاقبة ، فلما كان ذلك ﴿ اتَّما المرنا ﴾ [أي -] الذي لا يرد من البرد؛ أو الحر المفرطين ﴿ ليلا او نهارا فجعلنها ﴾ أى زرعها وزينتها بعظمتنا بسبب ذلك الأمر وتعقيبه وبالإهلاك ا ١٥ ﴿ حصيدًا ﴾ و عبر بما أفهمه فعيل من المبالغة و الثبات بقوله : ﴿ كَأَنَّ ﴾ أى كأنها ﴿ لَمْ تَعْنَ ﴾ أي لم ' تكرب غانية أي ساكنه ^ حسنة غنية ذات وفر مطلوبة مرغوبا فيها أي زرعها و زينتها ﴿ بِالْأُمْسِ ۗ ﴾ فكان

حال

<sup>(</sup>١) فى ظ: التحقق (٢) فى ظ: للخشب (٣) زيد من ظ (٤ – ٤) سقط ما إبين الرقمين من ظ (٥) فى ظ: يعقبه (٦) من ظ، و فى الأصل: عما (٧) سقط من ظ. (٨) فى ظ: ماكنه .

حال الدنيا فى سرعة انقضائها و انقراض نعميها بعد عظيم إقباله كحال نبات الأرض فى جفافه و ذهابه حطاما بعد ما التف و زين الأرض بخضرته و ألوانه و بهجته .

و لما كان هذا المثل في غاية المطابقة للساعة ، هز السامع له فازداد عجبه من حسن تفصيله بعد تأصيله فقيل جوابا له ؛ ﴿ كذلك ﴾ أى ه مثل هذا التفصيل الباهر ﴿ نفصل ﴾ أى تفصيلا عظيما ﴿ الأيات لقوم ﴾ أى ناس أقويا وفيهم قوة المحاولة لما يريدون ﴿ يتفكرون ﴾ أى يجددون الفكر على وجه الاستمرار و المبالغة ؛ و المثل: قول سائر يشبه فيه حال الثانى بالأول ؛ و الاختلاط: تداخل الأشياء بعضها فى بعض ؛ و الزخرف: حسن الألوان .

و لما قرر سبحانه هذه الآيات التي حذر فيها من أنواع الآفات، و بين أن الدار التي [ رضوا بها و اطمأنوا إليها دار المصائب و معدن الهلكات و المعاطب و أنها ظل زائل تحذيرا منها و تنفيرا عنها، بين تعالى أن الدار التي - " ] دعا إليها سالمة من كل نصب وهم و وصب، ثابتة بلا زوال، فقال تعالى عاطفا على قوله " ان ربكم الله الذي خلق السموات ١٥ و الارض" ترغيبا في الآخرة و حثا عليها: ﴿ و الله ﴾ أي الذي له الجلال و الإكرام ﴿ يدعوآ ﴾ أي يعلق دعاءه على سبيل التجدد و الاشتمرار بالمدعوين ﴿ الى دار السلم \* ) عن قتادة أنه سبحانه أضافها إلى اسمه تعظيما لها و ترغيبا فيها، يعني بأنها لا عطب فيها أصلا، و السلامة فيها دائمــة،

<sup>(</sup>١) في ظ: انقلابها (٢) سقط من ظ (٩) زيد ما بين الحاجزين من ظ.

و السلام فيها فاش من يعضهم على بعض و من الملائكة و غيرهم ؛ و الدعاء : طلب الفعل بما يقع لأجله ، و الدواعي إلى الفعل خلاف الصوارف عنه . و لما أعلم - بالدعوة بالهداية بالبيان و أفهم ختمُ الآية بقوله: ﴿ وَ يَهْدَى مِنْ يُشَآءُ ﴾ أي بما يخلق في قلبه من الهدايـــة ه ﴿ إلى صراط مستقيم ه ﴾ أن ا من الناس من يهديه و منهم من يضله . و أن الكل فاعلون لما يشاء ـ كان موضع أن يقال : هل هم واحد في جزائه كما هم واحد في الانقياد لمراده؟ فقيل: لا ، بل هم فريقــان: . ﴿ لَلَذُنَ احسُوا ﴾ أي الأعمال في الدنيا منهم و هم من هداه ﴿ الحسَىٰ ﴾ أى الخصلة التي هي في غاية الحسن من الجزاء ﴿ و زيادة \* ﴾ [ أي عظيمة - " ] ١٠ من فضل الله فالناس: مريد خرجت هدايته من الجهاد " و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ٢ "، و مراد خرجت هدايتـه من المشيئة ، فالدعوة إلى الجنة بالبيان عامة ، و الهداية إلى الصراط خاصة لأنها الطريق إلى المنعم .

ولما كان النعيم لا يتم إلا بالدوام بالأمن من المضار قال: ١٥ ﴿ وَ لَا يَرَمُقُ ﴾ أي يغشي و يلحق ﴿ وجوههم قتر ﴾ أي غبرة كغبرة الموت وكربة " ، و هو تغير " في الوجه معه " سواد و عبوسة تركبهما غلبة ﴿ وَ لَا ذَلَةٌ \* ﴾ أَى كَـا بَهُ وكسوف يظهر منه الانكسار والهوان •

و لما كان هذا واضحا في أنهم أهل السعادة ، وصل به قوله:

<sup>(1)</sup> منظ، و في الأصل: أى (٢) زيد منظ (٣) سورة ٢٩ آية ٦٩ (٤) في ظ: و الامن (٥) في ظ : كبره (٦) من ظ ، و في الأصل: تغيير (٧) في ظ : مع . اولئك (۲٦)

﴿ اولَـ مَك ﴾ أى العالو الرتبة ﴿ اصحاب الجنة ج ﴾ و لما كانت الصحبة جديرة بالملازمة ، صرح بها فى قوله : ﴿ هُم ﴾ أى لا غيرهم ﴿ فيها ﴾ أى خاصة ﴿ الخلدون ه ﴾ أى مقيمون لا يبرحون ا، لانهم لا يربدون ذلك لطيبها ٢ و لا يراد بهم .

و لما بين حال الفضل فيمن / أحسن ، بين حال العدل فيمن أساءً ٥ / ٥٧٠ فقال: ﴿ وَ الَّذِينَ كُسْبُوا ﴾ أي منهم ﴿ السَّيَاتَ ﴾ اي المحيطـــة بهم ﴿ جزآه سيئة ٢ ﴾ أى منهم ﴿ بمثلها لا ﴾ بعدل الله من غير زيادة ﴿ و ترهقهم ذلة ﴿ ﴾ ؛ أي من ؛ جملة جزائهم ، فكأنه \* قيل : أما لهم انفكاك عن ذلك ؟ فقيل جواباً : ﴿ مَا لَهُمْ مَنْ اللَّهُ ﴾ أي الملك الأعظم ؛ و أغرق في النفي فقال: ﴿ مَن عَاصَمِتَ ﴾ أي يمنعهم من شيء يريده بهم . و لما كان من المعلوم أن "ذلك مغير" لاحوالهم، وصل به قوله: ﴿ كَانْمُكَ ﴾ و لما كان المسكروه مطلق كونها بالمنظر السييي ، بني للفعول فوله: ﴿ اغْشيت وجوههم ﴾ أي أغشاها مغش لشدة سوادها لما هي فيه من السوء ﴿ قطعا ﴾ و لما كان القطع بوزن عنب مشتركا بين ظلمة آخر الليل مِ مجمع القطعة من الشيء ، بين و أكد فقال : ١٥ ﴿ مَنَ اللِّلَ ﴾ أي هذا الجنس حال كونه ﴿ مظلما ۗ ﴾ و لما كان ذلك ظاهرًا ^ في أنهم أهل الشقاوة ، وصل به قوله : ﴿ اوَّلَـٰ تُكُ ﴾ أي البعداء (١) زيد بعده في ظ: اي (٢) من ظ ، و في الأصل: لظميها \_ كذا (م) من ظ ، و في الأصل : شاه (ع-ع) في ظ : هي (ه) سقط من ظ (٢-٦) في ظ : ذله متغير (٧) من ظ . و في الأصل : التي (٨) في ظ : ظاهر ٠

البغضاء ﴿ اصحاب النارج ﴾ و لما كانت الصحبة الملازمة ، بينها بقوله : ﴿ مِ فِيها ﴾ [ أى خاصة - ' ] ﴿ 'خلدون ه ﴾ أى لا يمكنون من مفارقتها ؟ و الرهق : لحاق الإمر ، و منه : راهق الغلام - إذا لحق حال الرجال ؟ و القتر : الغبار ، و منه الإفتار في الإنفاق لقلته ؟ و الذلة : صغر النفس بالإهانــة ؟ و الكسب : الفعل لاجتلاب النفـع إلى النفس أو استدفاع الضر .

و لما بين سبحانه مآل الفريقين، نبه على بعض مقدمات ذلك إلمانعة أن يشفع أحد من،غير إذنه بقوله: ﴿ وَ يُومَ ﴾ أي و" فرقنا بينهم لأنه لا أنساب هناك و لا أسباب فلا تناصر يوم ﴿ نحشرهم ﴾ أي الفريقين: ١٠ الناجين و الهالكين العابدين منهم و المعبودين حال كونهم ﴿ جميعاً ﴾ ثم يقطع ما بين المشركين و شركائهم فلا يشفع فيهم شيء مما يعتقدون شفاعته و لا ينفعهم بنافعة ، بل يظهرون الخصومة و يبارزون° بالعداوة و هو ناظر إلى قوله تعالى " انه يبدؤ الخلق ثم يعيده " و إلى قوله " و يعبدون من دون الله ما لايضرهم و لا ينفعهم " و الحشر : الجمع بكره من كل ١٥ ,جانب إلى موقف واحد ؛ و أشار سبحانه إلى طول وقوفهـم بقوله : ﴿ مَم نقول للذين اشركوا ﴾ أي بنا الله من لم يشارك في خلقهم ؛ و قوله: ﴿ مَكَانَكُم ﴾ نقل أبو حيان \* عن النحويين أنهم جعلوه اسما لاثبتوا ، و رد (١) زيد من ظ (ع) في ظ دو » (م) سقط من ظ (ع) في ظ : تقطم (ه) في ظ: يبادرون (٦) من ظ ، و في الأصل: بكثرة (٧) من ظ ، و في الأصل: بما (<sub>A</sub>) راجع البحر المجيط ه / ١٥١ و ١٥٢ ·

على الزمخشرى تقديره بالزموا لأنه متعدا و يجب أن يساوى بين الاسم و المسمى فى التعدى و اللزوم، أى نقول لهم: قفوا وقوف الذل ﴿ انتم و شركاً وُكُمَّ ﴾ حتى ينفذ فيكم أمرنا إظهارا لضعف معبوداتهم التي كانوا يترجونها و تحسيرا لهم ، فلا يمكنهم عخالفة ذلك .

و لما كان التقدير : فوقفوا موافقة للأمر على حسب الإرادة ، ه عطف عليه مسببا عنه قوله: ﴿ فَزِيلنا ﴾ أي أزلنا إزالة كثيرة مفرقة ما كان ﴿ بينهم ﴾ في الدنيا من الوصلة و الآلفة حتى صارت عداوة و نفرة فقال الكفار : ربنا هؤلاء الذين أضلونا ، وكنا ندعو من دونك ﴿ وَ قَالَ شُرَكَا وَهُمْ ﴾ لهم متبرئين منهم بما خلق لهم سبحانه من النطق ﴿ مَا كُنتُم ﴾ أي أيها المشركون، و أضاف الشركاء إليهم لأنهم هم الذين ١٠ تصبوهم بغمير أمر ولادليل ولانهم جعلوا لهم نصيبا من أموالهم ﴿ ايانا تعبدون م ﴾ أي تخصوننا بالعبادة لأنا لانستحق ذلك إشارة إلى أنه لا يعبد الامن يستحق الإخلاص في ذلك بأن يعبدا وحده من غير شريك ، و من لا يستحق ذلك لا يستحق مطلق العبادة و لا يصلح لها، وكل عبادة فيها شرك لا تعد أصلا و لا يرضى بها جماد لو نطق، ١٥ فتي و المقيد بالخلوص نني المطلق لآنه لا اعتداد به أصلا ، و مر . المعلوم أن ما كان بهذه الصفة لا يقدم عليه أحد ، فنحن نظن أنه لم يعبدنا عابد فضلا عرب أن يخصنا بذلك، والشخص يجوز له أن ينفي ما

<sup>(</sup>١) من ظ ، و في الأصل : يتعدد (٢) في ظ : فلا تمكنهم (٣) في ظ : كبيرة .

<sup>(</sup>٤-٤) سقط مابين الرقين من ظ (ه) من ظ ، و في الأصل: حتى .

/ OVA

ايظن نفيها ونحن لم نعلم شيئا من ذلك .

و لما نفوا ذلك عطفوا عليه مسبين عنه قولهم: ﴿ فَكُنُّوا بِاللَّهِ ﴾ أى الحيط علما و قدرة ﴿شهيدا، ﴾ أى هو يكفينا كفاية عظيمة جدا من جهة الشهادة التي / لاغيبة فيها موجه و لا ميل أصلا ﴿ بيننا و بينكم ﴾ ه في ذلك يشهد انا وعلينا ؟ ثم استأنفوا خبرا يصحح نفيهم فقالوا مؤكدين لاَنهم كانوا يعتقدون علمهم : ﴿ ان ﴾ أي إنا ﴿ كَنَا ﴾ أي كونـا هو جبلة لنا ﴿ عن عبادتكم ﴾ لنا أو لغيرنا مخلصة أو مشوبة ؟ و لما كانت \* إن ' هي المحقفة من الثقيلة تلقيت باللام الفارقة بينها و بين النافية فقيل : ﴿ لَغُفَايِنَ ﴾ ﴾ لأنه لا أرواح فينا ، فلم نكر. بحيث نأمر بالعبادة ١٠ و لا نرضاها فاللوم عليكم دوننا ، و ذلك افتداء من موقف الذل أر أنهم لما تخيلوا في الشركاء صفات عبدوها لأجلها وكانت خالية عنها صح النغي لانهم عبدوا ذوات موصوفة بصفات لا وجود لها في الاعيان، و أيضا فانهم ما عبدوا إلا الشياطين التي كانت تزين لهم ذلك و تغويهم ، و يكون انتقدير على ما دل عليه السياق : " فزيلنا بينهم " أي منعناهم بما كانوا ١٥ فيه من التواصل و التواد المقتضى للتناصر بعبادة الاوثان ، فقال المشركون لشركائهم لما أبطأ عنهم نصرهم : إنا كنا نعبدكم من دون الله فأغنوا عنا كما كنا نذب عنكم و ننصر دينكم ' و قال شركاؤهم ماكنتم ايانا تعبدون '' (-1) من ظ ، و في الأصل : نطق بفيه (7) سقط من ظ ، و في الأصل: عليهم (٤) في ظ: نقال (٥) من ظ ، و في الأصل: و صفات (٦) في

(۲۷) أي

ظ: عليهم .

أى كَشِف لنا اليوم بتفهيم الله أنه ليس الامركما زعمتم و أنكم لم تخصونا بالعبادة حتى ' يلزمنا منعكم على أنكم لو' خصصتمونا ما قدرنا على ذلك كما قال الشيطان " ما انا بمصرخكم [ و ما انتم بمصرخي" - " ] " فكني " " أى قسبب عن نفينا لذلك على ما كشف لنا من العلم أن نقول: كغي "بالله شهيدا بيننا وبينكم " في ذلك ، يشهد أنكم لم تخصوا أحدا منه ه و منا بعبادة بل كنتم مذبذبين، و هذا كله إشارة إلى أن العبادة المشوبة لااعتداد بها و لا يرضاها جماد لو نطق، و أن من استحق العبادة استحق الإخلاص فيها و أن لا يشرك به أحــد و أنه لا يستحق ذلك إلا القادر على كشف الكرب مو المنع من أن يقطع بينه و بين متوليه و عابده قاطع ؛ و لما كانت فائدة الشاهد ضبط ما قد ينساه المتشاهدان، ١٠ عللوا الكتفاءهم بشهادة الله بقولهم : "أن كنا عن عبادتكم" في تلك الآزمان " لغفلين " فأقروا لهم بما هو الحق بما كان يعلمه كل من له تأمل صحيح أنهم لم يشعروا بعبادتهم ساعة من الدهر قبل ساعتهم هذه، فهم أجدر الخلق بالاكتفاء بشهادة الشهيد لأنهم أسوأ حالا بمن يعلم المشهود به و يخشى النسيان ، أو يقال : فقال ' المشركون لشركائهم : إنا كنا نعبدكم ١٥ فهل أنتم ناصرونا أو شافعون لنا فنجونا بما وقعنا فيه '' و قال شركاؤهم (١) من ظ ، و في الأصل : كما حكذا (٢) سقط مرب ظ (٣) زيد من ظ و القرآن الكريم سورة ١٤ آية ٢٢ (٤) زيد بعد. في ظ: بالله (ه) في ظ: ذلك (٦) في ظ: تشهد (٧) في ظ: احدا (٨) فيظ: الكذب (٩) فيظ: علل . (١٠) من ظ ، و في الأصل : فيقال .

1049

ماكنتم ايانا " وحدنا " تعبدون " أي ماكنتم تخلصون لنا العبادة حتى يلزمنا أن نخلصكم كما أعلمنا بذلك الله ربنا و ربكم المحيط بكل شيء علما " فكنى " أى قلسبب عن ذلك أنه كنى " بالله شهيدا بيننا و بينكم " في ذلك ، فكأن المشركين قالوا : قد تضمن كلامكم أنا عبدناكم على ه غير منهج الإخلاص، أفليس قد عبدناكم؟ أفلا تغنون عنـا شيئا ؟ فأجاب الشركاء' بقولهم : " ان كنا عن عبادتكم " خالصة كانت أو مشوبة " لغُفلين " فلا نقر لكم بعبادة أصلا و إن تيقنا الإخـلاص لسلب العلم عنا بما كنا فيه من الجمادية فضلا عن أن نأمركم أو نرضى بعبادتكم على أنه لا غناء عندنا على تقدير من التقادير ؛ أو يقال - و هو ١٠ أحسن بما مضي -: " و قال شركاؤهم " لما تحققوا العذاب طلبا لأن يخفف عنهم منه بتوزیعه علیهم و علی کل من عبدوه من غیرهم " ما کنتم " أيها العابدون لنا " ايانا " أي خاصة " تعبدون " بل "كنتم تعبدون" أيضًا غيرنًا ، و هذا يعم ، و الله كل من يراثيه غيره بعمل و هو يعلم أنه يراثيه فيقره و لا ينكره عليه ؟ و لما أفهموا بنني العبادة بقيد الخصوص 10 أنهم كانوا يعبدون معهم غيرهم ، وكان المخلوق قاصر العلم "غير محيطه بوجه بأحوال نفسه فكيف/ بأحوالًا غيره، سببوا عن ذلك قولهم: " فكنى بالله شهيدا بيننا و بينكم ان " أى فى أنا " كنا عن عبادتكم " أى في الجلة " لغفلين " و الحاصل أن هذا ترجمة كلام الكفار و هو ناشئ منهم عن محض غلبـة و دهش و فرط غم و ندم و قلق ،

فلا

<sup>(1)</sup> في ظ: شركاء (7) في ظ: إنا (٣-٣) سقط ما بين الرقبين من ظ (٤) من ظ، و في الأصل: نعم (٥) في ظ: فيقروه.

فلا يشترط أن يكون معناه على الوجه الاسد و الطريق الابلغ ، فالإعجاز في نظمه ، و مرادهم به أن يخفف عنهم من العذاب و لو بمشاركة من كانوا يعبدونهم معهم ، فهو من وادى قوله تعالى " فهل التم مغنون عنا من عذاب الله من شيء" ، " فهل التم مغنون عنا نصيبا من النار" " ، " فالتهم عذابا ضعفا من النار " و نحوه " فما كان لكم علينا من فضل ه فذوقوا العذاب " - و الله أعلم .

و لما أخبر عن حال المشركين ، تشوفت النفس إلى الاطلاع على حال غيرهم فقال مستأنفا مخبرا عن كلا الفريقين : ﴿ هنالك ﴾ أى فى ذلك الموقف من المكان و الزمان العظيم الاهوال المتوالى الزلزال ﴿ تبلوا ﴾ أى تخبر و تخالط مخالطة مميلة محيلة ﴿ كل نفس ﴾ طائمة و عاصية ١٠ ﴿ مَا اللَّفْت ﴾ أى قدمت من العمل فيعرف الهل كان خيرا أو شرا و هل [ كان - ^ ] يؤدى إلى سعادة أو شقاوة .

و لما كان مطلق الرد - و هو صرف الشيء إلى الموضع الذي ابتدأ منه - كافيا فى الرهبة لمن له لب ، بنى للفعول قوله : ﴿ و ردوآ ﴾ أى بالبعث بالإحياء كما كانوا أولا ﴿ الى الله ﴾ أى الملك الاعسظم ١٥ ﴿ مولّهم الحق ﴾ فلم يكن لهم قدرة على قصد غيره و لا الالتفات إلى سواه من تلك الاباطيل ، بل انقطع رجاه هم من كل ما كانوا يدعونه سواه من تلك الاباطيل ، بل انقطع رجاه هم من كل ما كانوا يدعونه

<sup>(؛)</sup> تكرر فى ظ (٢) سورة ع، آية ٢١ (٣) سورة ٤٠ آية ٤٧ (٤) سورة ٧ آية ٨٨ (٥) سورة ٧ آية ٢٩ (٦) فى ظ : الزلازل (٧) فى ظ : فتعرف (٨) زيد من ظ .

فى الدنيا، وهو المراد بقوله: ﴿ وصل عنه م ﴾ أى بطل و ذهب وضاع ا ﴿ ما كانوا ﴾ أى كونا هو جبلة لهم ﴿ يفترون ع ﴾ أى يتعمدون كذبه من أن معبودا تهم شركاء، و تيقنوا فى ذلك المقام أن توليهم لغير الله كان باطلا غير حق ؟ و النزييل ا: تفريق يزول به كل واحد عن مكانه، و هو من تفريق الجثث، و ليس من الواوى ، بل من اليائى ، يقال : زلته عن الشيء أزيله - إذا فرقت بينه و بينه ؟ و الكفاية : بلوغ مقدار الحاجة فى دفع الاذية أو حصول المنفعة ؟ و الإسلاف : تقديم أمر لما بعده ؟ و الرد : الذهاب إلى الشيء بعد الذهاب عنه كالرجع ؟ و المولى : من يملك تولى أمر مولاه ،

الاعلى ما قدم سبحانه أن شركاءهم مربوبون مقهورون ، لا قدرة لهم الاعلى ما يقدرهم الله عليه ، و أنه وحده المولى الحق ، و بانت بذلك فضائحهم ، أتبعه ذكر الدلائل على فساد مذهبهم ، فوبخهم بأن وجه السؤال اليهم عما هم معترفون بأنه محتص به و يدل قطعا على تفرده بجميع الامر الموجب من غير وقفة لاعتقاد تفرده بالإلهية فقال : ( قل ) [أى يا أكرم خلقنا و أرفقهم بالعباد - ] ( من يرزقكم ) [أى يجلب لكم الخيرات - ] أيها المنكرون للبعث المدعون للشركة (من السمآه) [أى - ] بالمطرو غيره من المنافع ( و الارض ) بالنبات و غيره لتعيشوا ( ا من يملك السمع ) وأى - ] الذي تسمعون به الآيات ، و وحده للتساوئ فيه في الغالب

<sup>(</sup>١) من ظ ، و فى الأصل : ضل (٢) فى ظ : الترتيل (٣) زيدمن ظ (٤) من ظ ، و فى الأصل : لما تساوى (٥) من ظ ، و فى الأصل : من ·

۱۱۱ (۲۸) والابصار

(و الابصار) التي تبصرون بها ما أمم عليكم به في خلقها مم حفظها في المدد الطوال على كثرة الآفات فيفيضها عليكم لتكمل حياتكم الحسية بيقاء الروح، و المعنوية بوجود العلم ؛ روى عن على رضى الله عنه أنه قال: سبحان من بصر بشحم، و أسمع بعظم، و أنطق بلحم.

فلما سألهم عن أوضح ما هم فيه و أقربه ، نبههم على ما قبله من ه بدء الحلمة فقال : ﴿ وَمِنْ يَخْرِجِ الْحِيّ ﴾ من الحيوان و النبات ﴿ مِنْ الْمَيْتِ ﴾ أي من النطفة و نحوها ﴿ و يَخْرِجِ الْمَيْتِ ﴾ أي أي من النقص إلى النطفة و نحوها عما لا ينمو ﴿ مِنْ الحِيّ ﴾ [ أي فينقل من النقص إلى الكمال - "] ؟ مم عم فقال : ﴿ وَمَنْ يَدِيرِ الْامْرِ أَنْ الْمَامُ .

و لما كانوا مقرين بالرزق و ما معه من الخلق و التدبير ، أخبر عن جوا بهم إذا سئلوا عنه بقوله: ﴿ فسيقولون الله ع ﴾ أى مسعى هذا الاسم الذى له الكمال كله بالحياة و القيومية بخلاف ما سيأتى من الإعادة و الهداية ﴿ فقل ﴾ أى فتسبب عن ذلك أنا نقول / لك : قل لهم مسببا عن جوابهم هذا الإنكار عليهم فى عدم التقوى: ﴿ افلا تتقون ۚ ه ﴾ أى ١٥ تجعلون وقاية بينكم و بين عقابه على اعترافكم بتوحده فى ربوبيته و إشراككم غيره فى إلهيته ؛ ثم علل إنكار عدم تقواهم بقوله : ﴿ فلالكم ﴾ أى الذى له الجلل و الإكرام ، فكانت هذه العظيم الشأن ﴿ الله ﴾ أى الموجد الكم المدبر الأموركم الذى الاإحسان قدرته و أفعاله ﴿ ربكم ﴾ أى الموجد الكم المدبر الأموركم الذى الاإحسان

<sup>(</sup>١) في ظ : حقها (٢) سقط من ظ (٦) زيد من ظ (٤) زيد بعد م في ظ :الكلمة .

<sup>(</sup>o) في ظ : العالم (٦) في ظ : فلا يتقون (v) من ظ ، وفي الأصل: الواحد.

عندكم لغيره ﴿ الحق مِ ﴾ أى الثابتة ربوبيته ثباتا لا رب فيه [ لاجتماع الصفات الماضية له لا لغيره لأنه لا تكون الربوية حقيقة لمن لم تجتمع له تلك الصفات - ' ] ﴿ فا ﴾ أى متسبب عن ذلك أن يقال له كم الشات ﴿ الا الصلل الح ﴾ فانه ما ﴿ ذا بعد الحق ﴾ أى الذى له أكمل الثبات ﴿ الا الصلل الح ﴾ فانه لا واسطة بينها - بما أنبا عنه إسقاط الجار ، و لا يعدل عاقل عن الحق إلى الصلال فانى تصرفون أنتم عن الحق إلى الصلال ؛ و لذلك سبب عنه قوله : ﴿ فانى ﴾ أى فكيف و من أى جهة ﴿ تصرفون ه ﴾ [ أى - ' ] قوله : ﴿ فانى ﴾ أى فكيف و من أى جهة ﴿ تصرفون ه ﴾ [ أى - ' ] أنتم من صارف ما كائنا ما كان ، عن الحق إلى الصلال .

و لما كانوا جديرين عند تقريرهم بهذه الآية و إقرارهم بمضمونها ان يقولوا : سلمنا فأسلمنا و لا نصرف عن الحق أبدا ، فلم يقولوا ، كانوا حقيقين بأن يقال [ لهم - ' ] : حقت عليكم كلمة الله لفسقكم و زرغانكم عن الحق ، فقيل : هل خصوا بذلك ؟ فقيل : بل ﴿ كذلك ﴾ أى مثل ذلك الحقوق العظيم ﴿ حقت كلمت ربك ﴾ أى المحسن إليك باهلاك أعدائك : الكلمة الواحدة النافذة انتى لا تردد فيها ، و معنى الجمع في قراءة نافع الكلمة الواحدة النافذة انتى لا تردد فيها ، و معنى الجمع في قراءة نافع مل أنه لاشيء من كلماته يناقض الكلمة التي أوجبت عذابهم ، بل كلها توافقها فالمراد واحد ، أو يكون ذلك كناية عن أن عذابهم لا نهم فان كلماته لا تنفد ﴿ على ﴾ كل ﴿ الذين ﴾ فعلوا فعلهم لإنهم ( فسقوآ ﴾ أى أوقعوا الله الترك لامر الله و أوجدوا عصيانه و فعلوا الخروج عن طريق الحق و - ' ] الحروج عن دارة الصلاح ، [ و هو الخروج عن دارة الصلاح ، [ و هو ر كونهم أمة واحدة إلى دين أبيهم آدم صفى الله عليه السلام - ' ] ؟

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٦) في ظ : الا (٣) من ظ ، و في الأصل : ايقعوا ـ كذا .

ثم علل ذلك الحقوق بقوله: (انهـم لا يؤمنون ه) أى لا يتجدد منهم إيمان أصلا، [وعبر بالفسق المراد به الكفر لآن السياق المخروج عن دائرة الدين الحق فى قوله "وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا" وهذا المعنى أحق بالتعبير للفسق الذى أصله الحزوج عن محيط فى قولهم: فسقت الرطبة عن قشرها - أى خرجت - "]، أو" يكون المعنى: ٥ حقت الربوبية له سبحانه بهذا الدليل، وهو فعل هذه الاموو المختدمة بالتدبير المقتضى للوحدانية [له سبحانه - "] قطعا لانه لو كان قادر بسلوبه فى مقدوره لامكن أن يمانه، وبطل أن يكون قادرا، و"حق أن من فى مقدوره لامكن أن يمانه، وبطل أن يكون قادرا، و"حق أن من زاغ عن الحق كان فى الصلال كما حق هذا "كذلك حقت " [أى ثبت ثباتا عظيما - "] "كانت ربك على "كل " الذين " قضى بفسقهم ١٠ منهم، [و - "] " انهم لا يؤمنون " تفسير لكلمته التي حقت ؛ و الرزق: جمل العطاء الجارى .

و لما علم أنهم معترفون بأمر الهداية و ما يتبعها من الرزق و التدبير أعاد سبحانه السؤال عنها مقرونة بالإعادة تنبيها لهم على ما يتعارفونه من أن الإعادة أهون ، فانكارها مع ذلك إما جمود أو عناد ، و إنكار ١٥ المسلمات كلها هكذا ، و سوقه على طريق الاستفهام [ أبلغ و أوقع فى القلب - ٢] ، فقال : ﴿ قَل ﴾ [ أى - ٢] على سبيل الإنكار عليهم

<sup>(1)</sup> في ظ: لا يجدد (7) زيد من ظ (م) من ظ، و في الأصل دو» (٤) من ظ، و في الأصل: او (۵) من ظ، و في الأصل: او (۵) سقط من ظ (٣) زيدت الواو بعد، في ظ (٧) من ظ، و في الأصل: عادة.

و التوبيخ لهم (هل من شركاً ثكم ) [أى- ] الذين زعمتموهم اشركاء لى وأشركتموهم فى أموالكم من أنعامكم و زروعكم الرمن يبدؤا الخلق) كما بدأته ليصح لهم ما ادعتيم من الشركة الرثم يعيده الى.

و لما كان الجواب قطعًا من غير توقف : ليس فيهم من يفعل ه شيئا من ذلك ، وكان لجاجهم في إنكار الإعادة و عنادهم لا يدعهم أن يجيبوا بالحق ، أمره بجوابهـم بقوله : ﴿ قُلُ اللَّهُ ﴾ أى الذي له الأمر كله ﴿ يبدؤا الخلق ﴾ أى مهها أراد ﴿ ثم يعيده ﴿ ﴾ و أتى هنا بجزنى الاستفهام وكذا ما يأتي في السؤال عن الهداية تأكيدا للاثمر بخلاف ما اعترفوا به ، فانه اكتنى فيه بأحد الجزءين فى قوله " فسيقولون الله " ١٠ و لم يقل: يرزقنا - إلى آخره ؛ ثم زاد في تبكيتهم على عدم الإذعان لذلك بالتعجيب منهم في قوله : ﴿ فَانِي تَوْفَكُونَ مِ ﴾ أي كيف و من أىَّ جهة تصرفون بأقبح الكذب عن وجه الصواب من صارف ما ، وقد استنارت جميع الجهات ، و رتب هذه الجمل أحسن ترتيب، و ذلك أنه شألهم أولا عن سبب دوام حياتهم وكمالها بالرزق و السمع و البصر ١٥ و عن بده الخلق في إخراج الحي من الميت و ما بعـــده، وكل ذلك تنبيها على النظر في أحوال أنفسهم مرتباً على الأوضح " [فالأوضح ، فلما اعترفوا به كله أعاد السؤال عن بدء الخلق ليقرن به الإعادة \_ ' ] تنيها على أنهما بالنسبة إلى قدرته على حد سواء، فلما فرغ ^مما يتعلق بأحوال^

117

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢-٧) في ظ : شركائي (٣) من ظ ، و في الأصل : از راعكم .
 (٤) في ظ : الشرك(٥) في ظ : لانه (٦) من ظ ، و في الأصل : مبدا (٧) من ظ ،
 و في الأصل : الاصح (٨-٨) في ظ : من احوال .

<sup>(</sup>۲۹) لجسد

الجدد أمره أن يسألهم عن غاية ذلك، و المقصود منه من أحوال الروح فى الهداية التى فى سبب السعادة إمعانا فى الاستدلال بالمصنوع على الصانع على وجه مشير إلى التفضيل فقال: ﴿ قَلَ ﴾ [أى - أ] ياأفهم العباد و أعرفهم بالمعبود ﴿ هل من شركآ تُكُم ﴾ أى الذين زعمتم أنهم شركاء لله ، فلم تكن شركتهم إلا لكم لأنكم جعلتم لهم حظا من ه أموالكم و أولادكم ﴿ من يهدى ﴾ أى بالبيان أو التوفيق و لو بعد حين أموالكم و أولادكم ﴿ من يهدى ﴾ أى بالبيان أو التوفيق و لو بعد حين الوجود إعلاما - ا ] .

و لما كانوا جاهلين بالجواب الحق فى ذلك أو معاندين ، أمره أن يجيبهم معرضا عن انتظار جوابهم آتيا بجزئى الاستفهام أيضا فقال : ١٠ ﴿ قل الله ﴾ أى الذى له الإحاطة الكاملة ﴿ يهدى ﴾ و لما كان قادرا على غاية الإسراع ، عبر باللام فقال : ﴿ للحق ﴿ إِن أراد ، و يهدى إلى الحق من يشاء \_ ' ] ، لا أحد بمن زعموهم شركاء ، فالاشتغال بشى منها بعبادة أو غيرها جهل محض و اختلال فى المزاج كبير ، [ فالآية مر بعبادة أو غيرها جهل محض و اختلال فى المزاج كبير ، [ فالآية مر الاحتباك : ذكر " الى الحق " أولا دليلا على حذفه ثانيا ، و « للحق » ١٥ ثانيا دليلا على حذفه أولا – ' ] ، فتسبب عن ذلك إنكار اتباعهم لهم ثقال : ﴿ الحن يهدى ﴾ أى منتهيا فى هداه و لو على بعد ﴿ الى الحق ﴾ أى الكامل الذى لا زيخ فيه بوجه [ و لو على أبعد الوجوه – ' ]

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢) في ظ « و » (٣) من ظ ، و في الأصل : بخبرى (٤) من ظ ، و في الأصل : بخبرى (٤) من ظ ، و في الأصل : اختلاف .

﴿ احق ان يتبع ﴾ أى بغابة الجهد ﴿ ام من لا يهدى ٓ ﴾ أى يهتدى فضلا عن أن يهدى غيره إلى شيء من الأشياء أصلا و رأسا ؟ و إدغام تاء الافتعال للايماء إلى انتفاء جميع أسباب الهداية حتى أدانبها ، فان التاء عند أرباب القلوب معناها انتهاء التسبب إلى أدناه ﴿ الآ ان يهدى ٤) ه أى يهديه هاد غيره كاثنا من كان، وهذا يعم كل ما عبد من دون الله من يعقل و من لا يعقل ؛ فلما أتم ذلك على هذا النهج القويم ، كان كأنه قيل: أتجيبون أم تسكتون؟ وإذا أجبّم أتؤثرون الحق فترجعوا عن الضلال أم تعاندون، تسبب عن ذلك سؤالهم على وجه التوييخ بقوله: ﴿ فَمَا ﴾ أي أي شيء ثبت ﴿ لَكُمْ مَنَ ﴾ في فعل غير الحق من كلام ١٠ أو سكوت ؛ ثم استأنف تبكيتا آخر فقال: ﴿ كَيْفَ تَحَكَّمُونَ هُ ﴾ فما سالناكم عنه مما لا ينبغي أن يخني على عاقل، أن بالباطل أم بالحق؟ فقد تبين الرشد من الغي ؛ و البده : العقل الأول ؛ و الإعادة : إيجاد الشيء ثانيا ؛ و الهداية : التعريف بطريق الرشد من ألغي .

و لما أخبر باقرارهم عن بعض ما يسألون عنه مم عقبه " بما لوح إلى ١٥ إنكارهم أو سكوتهم عن بعضه بما يتعلق بشركائهم، عطف على ما صرح به من قولهم ''فسيقولون'' وما لوح إليه من 'فسينكرون' أو ' فسيسكتون، قوله' : ﴿ وَمَا يَتَبِعُ ﴾ أي بغاية الجهد ﴿ اكْثُرُهُمْ ﴾ أي في ' نطقه أو سكوته في عبادته للا صنام و قوله: إنها شفعاه، و غير ذلك

<sup>(</sup>١) من ظ ، و في الأصل: لا (٢) في ظ: المنهج (٣) في ظ: فسبب (٤) في ظ : إما (ه) في ظ : عقب (٦) من ظ ، و في الأصل : بقوله(٧) في ظ : من . 71

ONY /

﴿ الا ظنا ﴿ ﴾ تنبيها على أنهم إنما هم مقلدون و تابعون للا هواء.

و لما كان الظن لا يذكر استماله فى الشرائع، نبه على أن محله إنما هو حيث لا يوجد نص على المقصود، فيقاس حينئذ على النصوص بطريقه، و أما إذا وجد القاطع فى حكم فانه لا يجوز العدول عنه وبجه من الوجوه فقال تعالى فى جواب من يقول: أو ليس الظن مستعملا ه فى كثير من الاحكام؟: ﴿ إن الظن لا يغنى ﴾ أى أصلا ﴿ من الحق ) أى الكامل ﴿ شيئا أَ ﴾ أى بدله، ولا يكون بدل الحق إلا إذا كان تابعه عالفا فيه لقاطع يعله.

و لما صار ظهور الفرق ضروريا. أوقع تهديد المتمادى فى غيه فى جواب من كأنه قال: إن ذلك غير خنى عنهم و لكنهم يستكبرون ... فلا يرجعون ، فقال: (إن الله) أى المحيط بكل شى. (عليم) أى بالغ العلم ( بما يفعلون م) فاصبر فلسوف يعلمون .

و لما قدم فی هذه السورة قولهم " لولا انزل علیه ایة من ربه" و أتی فیها ردا علیهم و وعظا لهم مر الآیات البالغة فی الحکمة جدا یتجاوز قوی البشر و یضمحل دونه من الخلق القدر ، و کان آخر ذلك ١٥ التنبیه علی أن شرکاه هم لا بهتدون إلا أن هداهم الهادی فضلا عن أن یهدوا ، و إقامة الدلیل علی أن مذاهبهم لیست مستندة إلی علم بل هی تابعة للهوی ، أتبع ذلك دلیلا قطعیا فی أمر القرآن من أنه لا یصح العد أن یؤتی به من دون أمره سبحانه ردا لقولهم : إنه مفتری ، لانه

<sup>(</sup>١) في ظ: به (٢) في ظ: تضمحل (م) سقط من ظ (٤) في الأصلوظ: عن.

<sup>(</sup>a) من ظ ، و في الأصل : دو نه .

من وادى ما ختم به هذه الآيات من اتباعهم للظنون لانه لا سند لهم فى ذلك بل و لا شبهة أصلا، و إنما هو مجرد هوى بل و أكثرهم عالم بالحق في أمره، فنني ذلك بما يزيح الظنون و يدمغ الخصوم و لا يدع شبهة لمفتون ، و أثبت أنه هو [ الآية الكبرى و - ' ] الحقيق بالاتباع ه لاته هدى. فقال تعالى: ﴿ وَ مَا كَانَ ﴾ عاطفًا له على قوله " مَا يَكُونَ لَى إِنْ الْمِدْلُه '' – إِلَى آخره، فهو حينتُذ مقول القول، أَى قُل لهم ذاك الكلام وقل لهم " ما كان" أى قط بوجه من الوجوه، وعينه تعييناً لا يمكن معه لبس، فقال: ﴿ هذا القرآن ﴾ أى الجامع لكل خير مع ۗ التأدية بأساليب الحكمة المعجزة لجميع الحلق ﴿ ان يفتر ٰى ﴾ [أى - '] ١٠ أن عقم في وقت من الأوقات [ تعمد نسبته كذبا إلى الله - ] من أحد من الخلق كاثنا من كان ؛ و عرف بتضاؤل رتبتهــم دون شامخ رتبته سبحانه بقوله: ﴿ من دون الله ﴾ أى الذي تقرر أنه يدبر الأمر كله ، فما من شفيع إلا من بعد إذنه و ما يعزب عنه شيء فسبحان المتفضل على عباده بايضاح الحجج و إزالة الشكوك و الدعاء إلى سييل الرشاد ١٥ مع غناه عنهم و قدرته عليهم ؛ و الاقتراء : الإخبار على القطع بالكذب، لآنه من فرى الاديم و هو قطعه بعد تفزيره .

و لما كان إتيان الأمي - الذي لم يجالس عالما - بالأخبار و القصص الماضية على التحرير دليلا قطعيا على صدق الآتى في ادعائه أنه لا معلم

<sup>(</sup>١) زيد منظ (٧) في ظ: من (٧) سقط من ظ (٤) زيد بعد في الأصل: تعمد كذبه، ولم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها (ه) من ظ ، وفي الأصل : وتنين (٦) في ظ : لا. 4

له إلا الله ، عبر بأداة العناد فقال: ﴿ وَلَـكُنَ ﴾ أَى كَانَ ۚ كُونَا لَا يَجُوزُ غَيْرِه ﴿ تَصَدِيقِ الذَى ﴾ أَى تقدم ﴿ بِين يديه ﴾ أَى قبله من الكتب ، و الدليل على تصادقه شاهد الوجود مع أن القوم كانوا فى غاية العداوة له صلى الله عليه و سلم و كان أهل الكتابين عندهم فى جزيرة العرب على غاية القرب منهم مع أنهم كانوا يتجرون إلى بلاد الشام [ و هم - "] ه متمكنون من السؤال عن كل ما يأتى به ، فلو وجدوا مغمزا ما لقدحوا به ، فدل عدم قدحهم على التصادق قطعا .

و لما كان ذلك سلطانا قاهرا على صدقه صلى الله عليه و سلم ، زاده ظهورا بما اشتمل الكتاب الآتي به عليه من التفصيل الذي هو نهاية العلم فقال: ﴿ و تفصيل الكتب ﴾ أى الجامع المجموع فيه الحكم و الأحكام ١٠ و جوامع الكلام من جميع الكتب الساوية في بيان بحملاتها و إيضاح مشكلاتها ، فهو ناظر إلى قوله " افمن يهدى الى الحق " - الآية ، فهو برهان على أنه هو الهادي وحده ، فهو الحقيق بالاتباع و التفصيل بتبيين الفصل بين المعانى الملتبسة حتى تظهر كل معنى على حقه، و نظيره التقسيم، و نقيضه التخليط و التلبيس ، و بيان تفصيله أنه أتى من العلوم العلميـــة ١٥ الاعتقادية من معرفة الذات والصفات بأقسامها ، والعملية التكليفية المتعلقة بالظاهر وهي علم الفقه وعلم الباطن ورياضة النفوس بما لا مزيد عليه و لا يدانيه فيه كتاب٬ ، و علم الاخلاق كثير في القرآن مثل (١) من ظ ، و في الأصل: بارادة (٢) سقط من ظ (٣) زيد من ظ .

<sup>171</sup> 

" خذ العفوا" ـ الآية " ان الله يامر بالعدل "" ـ الآية و أمثالها" ·

و لما كان ـ مع الشهادة لنفسه بالصدق بتصديق ما ثبت عقيقة -معجزًا بالجمع و التفصيل لجميع " العلوم [ الشريفة - ' ]: عقلها و نقليها إعجازا لم يثبت لُغيره ، ثبت أنه مناقض للافتراء حال كونه ﴿ لا ربب فيه ﴾ وأنه ﴿من رب العلمين عنى ﴾ أى موجدهم ومدبر أمرهم و المحسن إليهم لأنه -- مع الجمع لجميع ذلك - لا اختلاف فيه بوجه ، و ذلك خارج عن طوق البشر.

و لما كان هذا موضع أن يذعنوا لأن هذا القرآن ليس إلا من عندالله و بأمره قطعا، كان كأنه قيل: أرجعوا عن غيهـــم فـآمنوا ١٠ و استقاموا ﴿ ام ﴾ استمروا على ضلالهم ﴿ يقولون ﴾ على سبيل التجديد . والاستمرار عنادا ﴿ افتراه ا ﴾ [أى تعمد نسبته كذبا إلى الله - "]، فكأنه قيل ، تمادوا على عتوهم فقالوا ذلك فكانوا كالباحث عن حتف ه بظلفه، لأنهم أصلوا أصلا فاسدا لزم عليه / قطعا إمكان أن يأتوا بمثله لانهم عرب مثله، بل منهم من قرأ وكتب \* و خالط العلمـــاه و اشتد ١٥ اعتناءه بأنواع البلاغة من النظم و النثر و الخطب و تمرنه فيها بخلافه صلىالله عليه و سلم في جميع ذلك، فلهذا أمره في جوابهم بقوله: ﴿ قُل ﴾ أي لهم يا أبلغ خلقنا و أعرفهم بمواقع الكلام لجميع أنواعه، أتى بالفـاءُ (١) سورة ٧ آية ١٩٥ (٧) سورة ١٩ آية ٩ (٣) في ظ: امثالها (٤) من ظ ، و في الأصل: ثبتت (ه) من ظ ، و في الأصل: لجموع (٦) زيد من ظ (٧) في

ظ: من (٨) من ظ ، و في الأصل : يكتب (٩) من ظ ، و في الأصل: بموقع .

1015

السبية في قوله : ﴿ فَاتُوا ﴾ أي أتم تصديقًا لقولكم حذا الذي تبين و أنكم فيه مماندون؛ و لما كانوا قد جزموا في هذه السورة بأنه افتراه، وكان مفصلا إلى سور كل واحدة منها لها مقصد معين يستدل فيهــا عِليه، و تكون خاتمتها مرتبطة بفاتحتها متحدة بها ، اكتنى في تحديثهم بالإتيان بقطعة واحدة غير مفصلة إلى مثل سورة لكن تكون مثل جميع ه القرآن في الطول و البيان و انتظام العبارة و التئام المعاني فلذلك قالم؟ : ﴿ بسورة ﴾ قال الرماني: و السورة منزلة محيطة بآيات من أجل الفاتحة والحاتمة كاحاطة سور البناء، و هذا نظرا إلى أن المتحدى به سورة اصطلاحية ، و الصواب أنها لغوية ، و هي - كما قال الحرالي - تمام جملة من المسموع تحيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة السور بالمدينة ؛ و وصفها بقوله -: ﴿ مِثْلُهُ ﴾ أى في ١٠ البلاغة وحسن النظم وصحة المعانى ومصادقة الكتب وتفصيل العلوم لانكم مثلي في العربية و تزيدون بالكتابة و مخالطة العلماء - من غر إتيان بـ من ' لما "نقدم من أن المراد كونها " مثل القرآن كله ، و لذلك وسع لهم في الاستعانة بجميع من قدروا عليه و وصلت طاقتهم إليه و لم يقصرهم على مرب بحضر تهــم فقال : ﴿ و ادعوا ﴾ أى لمعاونتكم ١٥ ﴿ مِن استطعتم ﴾ أي قدراتم على طاعته و لو بيـذل الجهد من الجنِّ و الإنس و غيرهم للعاونة ' ، و حقق أن هذا القرآن من عنده سبحانه

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) فى ظ : سورة (٧) زيد بعد فى الأصل : فاتوا انتم تصديقا لقولكم ، ولم تكن الزيادة فى ظ فخذ فناها (٤) فى ظ : اصلاحية (٥-٥) تكرر ما بين الرقين فى ظ .

باستثنائه في قوله: ﴿ من دون الله ﴾ أي الذي له الكمال كله ، و نبه على أنهم متعمدون لما نسبوه إليه - و حاشاه من تعمد الكذب - و أنهم معاندون بقوله : ﴿ ان كنتم ﴾ أى جبلة و طبعا ﴿ اصدقين م ﴾ أى فى 'أنه أتى ابه من عنده ، لأن العاقل لا يجزم بشي. إلا إذا كان عنده منه ه مخرج، وذلك لا يكون إلا عن دليل ظاهر و سلطان قاهر باهر، وقد مضى في البقرة و يأتي في هود إن شاء الله تعالى ما يوضح هذا المعنى ؟ و الاستطاعة : حالة تتطاوع بها الجوارح و القوى للفعل لأنــه مأخوذ من الطوع ؛ ثم كان كأنه قيل : فقال لهم ذلك فلم يأتوا لقولهم بشبهة توجب شكا فضلا عن مصدق ، لأنه معجز لكونه كلاما في أعلى طبقات ١٠ البلاغة بحسن النظام و الجزالة منزلا من عند الله المحيط علما و قــدرة، و أحسن من ذلك أنه لما أقام الدليل على أن القرآن كلامه ، وكان الدليل إنما من شأنه أن يقام على من عرض له غلط أو شبهة ، وكان قولهم " افتراه " لا عن شبهة و إنما هو مجرد عناد ، نبه سبحانه على ذلك و على ١٥ أنه إنما أقام الدليل لإظهار عنادهم لا لأن عندهم شبهة في كونه حقا بالإضراب عن قولهم فقال: " بل " أي لم يقولوا " افتراه " عن اعتقاد منهم لذلك بل ﴿ كذبوا ﴾ أي أوقعوا التكذيب الذي لا تكذيب أشنع منه مسرعين عنى ذلك من غير أن يتفهموه مستهياتين ﴿ بِمَا لَمْ يَحْيِطُوا بِعَلَمْهُ ﴾ أي في نظمه أو معناه من غير شبهة أصلا بل

<sup>(</sup>١-١) في ظ : إنى اتيت (٦) من ظ ، و في الأصل : مسترعين .

عنادا و طغيانا و نفورا مما يخالف دينهم و شرادا ، فهو من باب ، من جهل شيئا عاداه ، و الإحاطة : إرادة ما هو كالحائط حول الشيء ، فاحاطة العلم بالشيء العلم به من جميع وجوهه .

و لما كان لا بد من وقوع تأويله، و هو إتيان ما فيه من الإخبار بالمغيبات على ما هي عليه، قال: ﴿ و لما ياتهم ﴾ أي إلى زمن تكذيبهم ه ﴿ تاويله ﴿ ﴾ أي ترجيعنا لاخباره إلى مراجعها و غاياتها حتى يعلموا أصدق هي أم كذب، فانه معجز من جهة نظمه و من جهة / صدقه في أخباره ؛ و التأويل: المعنى الذي يؤل إليه التفسير، و هو منتهى التصريح من التضمين .

و لما كان كأنه قيل: إن فعلهم هذا لعجب ، فما حملهم على التمادى ١٠ فه ؟ فقيل: تبعوا فى ذلك من قبلهم لموافقتهم فى سوء الطبع ، قال مهددا لهم و مسليا له صلى الله عليه و سلم: (كذلك ) أى مثل تكذيبهم هذا التكذيب العظيم فى الشناعة قبل تدبير المعجز (كذب الذين ) و لما كان المكذبون بعض السالفين ، أثبت الجار فقال: ( من قبلهم ) أى من كفار الأمم الحالية فظلموا فأهلكناهم بظلمهم ؛ و لما كان التكذيب ١٥ خطرا لما يثير من السرور ، سبب عنه - تحذيرا منه - النظر فى عاقبة أمره ، فقال: ( فانظر ) أى بعينك ديارهم و بقلبك أخبارهم .

و لما كان من نظر هذا النظر وجد فيه أجل معتبر و أعلى مزدجر، وجه السؤال إليه بقوله: ﴿ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةً ﴾ أي آخر أمر ﴿ الظلمين ﴾ ﴾

<sup>(</sup>١) في ظ: ادارة (١) سقط من ظ.

أى الذين رسخت أقدامهم فى وضع الأشياء فى غير مواضعها حتى كذبوا من لا يجوز عليه الكذب بوجه ، و من المقطوع به أن هذا المسؤل يقول من غير تلعثم و لا تردد: عاقبة وخيمة قاصمة ذميمة ؛ و العاقبة سبب تؤدى إليه البادئة ، فالذى أدى إلى هلاكهم بعذاب الاستئصال ما تقدم من ظلمهم لانفسهم و عتوهم فى كفرهم .

و لما ذكر سبحانه تكذيبهم. كان ذلك ربما أيأس من إذعانهم و تصديقهم، وآذن باستصالهم لتكمل المشابهة للأولين، وكان صلى الله عليه و سلم شديد الشفقة عليهم و الحرص على إيمانهم، فأتبعه تعالى بقوله بيانا لآن عليه بانقسامهم أوجب عدم استئصالهم [عاطفا على بقوله بيانا لآن عليه بانقسامهم أوجب عدم استئصالهم [عاطفا على من كذبوا "-ا]: ﴿ و منهم ﴾ أى قومك ﴿ من يؤمن به ﴾ أى في المستقبل ﴿ و منهم من لا يؤمن به الله بالرفق بأمتك ﴿ اعلم بالمفسدين ع الدين هم عريقون في الإفساد، فسيعاملهم بما يشغي صدرك ،

و لما قسمتهم هذه الآية قسمين، و تليت بذكر القسم الثانى بالواو؟،

10 عرف أنه معطوف على مطوى القسم الآول، فكان كأنه قبل: فان
صدقوك فقل: الله ولى هدايتكم ولى [ مثل - ' ] أجوركم بنسبتى فيها
فضلا من ربى: ﴿ "و ان " كذبوك فقل ﴾ [ أى - ' ] قول منصف
معتمد على قادر عالم ﴿ لى عملى ﴾ بالإيمان و الطاعة ﴿ و لـكم عملكم ع ﴾

(1) زيد من ظ (٢) زيدت الواو بعده في ظ (٣-٣) من ظ و القرآن الكريم،
و في الأصل: فان.

ما لاحد منا و لا عليه من جراء الآخر شيء ؟ ثم صرح بالمقصود من ذلك بقوله محذرا لهم ': ﴿ اتْم بريّـوْن مَآ اعمل ﴾ أى فان كان خيرا لم يكن لكم منه شيء لم يكن لكم منه شيء و إن كان غيره لم يكن عليكم منه شيء ﴿ و انا بريّ م ما تعلمون ه ﴾ لا جناح على قى شيء منه لانى لا أقدر على ردكم عنه ؟ و البراءة: قطع العلقة الذي يوجب رفع المطالبة ، و لا حاجة ه إلى ادعاء نسخ هذه الآية بآية السيف ، فانه لا منافاة بينها ، لان هذه في رفع لحاق الإثم و هو لا ينافي الجهاد .

و لما قسمهم إلى هذين القسمين، قسم القسم الآخير إلى قسمين فقال: (و منهم) أى المكذبين (من) و لما كان المستمع إليه أكثر لانهم أشهى الناس إلى تعرف حاله، وكان طريق ذلك السمع و البصر، ١٠ وكان تحديق [العين - أ] إليه لا يخنى، فكان أكثرهم يتركه إظهارا لبغضه و خوفا من إنكار من يراه عله، وكان إلقاء السمع بغاية الجهد يمكن إخفاءه مخلاف الإبصار، عبر هنا بالافتعال، وجمع دالا عملى كثرتهم نظرا إلى معنى من و أفرد فى انتظر اعتبارا للفظها و دالا على على قلة الناظر بما ذكر فقال: (يستمعون) و ضمن الاستماع الإصغاء ١٥ ليؤدى مؤدى الفعلين، و دل على الإصغاء بصلته معلقة بحال انتزعت منه و فكأنه: قال مصغين (اليك عنه أى عند قواءة القرآن و بيانه السنة، و لكنهم و إن كانوا قسمين بالنسة إلى الاستماع و النظر فهم السنة، و لكنهم و إن كانوا قسمين بالنسة إلى الاستماع و النظر فهم

<sup>(</sup>١) في ظ: لكم (٦) من ظ، و في الأصل: له (٣) سقط من ظ(٧) زيد من ظ. (٥-٥) في ظ: فكان كان (٦) من ظ، وفي الأصل: مصغرين (٧) من ظ، وفي ،

قسم واحد بالنسبة إلى الضلال. فكان تعقيب ذلك بحشرهم بعد قصر الهداية عليه سبحانه كذكر حشرهم فيما مضى بعد تقسيمهم الى قسمين بعد قوله "و يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ".

و لما كان صلى الله عليه وسلم يريد \_ باسماعه لهم ما أنزل الله" \_ هدايتهم ٥٨٥ / ٥٠ / به، سبب عن استماعهم إنكار إسماعهم الإسماع المترتب عليه الهدى فقال: ﴿ افانت ﴾ أى وحدك ﴿ تسمع الصم ﴾ أى فى آذان قلوبهم لأنهم يستمعون إليك وقد ختم على أسماعهم فهم لا ينتفعون باستماعهم لأنهم يطلبون السمع للرد لا للفهم؛ و السمع إدراك الشيء بما يكون به مسموعا، فكانوا بعدم انتفاعهم كأنهم [هم\_ ] مجانين، لأن الأصم 10 العاقل ربما فهم بالتفرس في تحريك الشفاه و غيرها فلذا قال: ﴿ وَ لُو كَانُوا ﴾ أى جبلة وطبعا ﴿ لا يعقلون م ﴾ أى لا يتجدد لهم عقل أصلا فصاروا بحيث لا يمكن إسماعهم لأنه لا يمكن إلا بسماع الصوت الدال على المعنى [ و بفهم المعنى ـ " ] ، و المانع من الأول الصمم ، و من الثانى عدم العقل، فصاروا شرا من البهائم لأنها و إن كانت لا تعقل فهي تسمع، ١٥ و الأصم: المنسد السمع بما يمنع من إدراك الصوت ﴿ و منهم من ينظر ﴾ محدقا او راميا ببصره من بعيد ﴿ اليك ﴾ فهو من التضمين كما سبق في " يستمعون "؟ نقل عن التفتازاني أنه قال في حاشية الكشاف: و٣ حقيقة التضمين أن يقصد اللفعل معناه الحقيقي مع فعل آخر يناسبه

<sup>(</sup>١) في ظ: تفسيمين (٧) سقط من ظ (٧) زيد من ظ (٤) في ظ: التضمن ٠

<sup>(</sup>ه) من ظ ، و في الأصل : قاله (٦) من ظ ، و في الأصل : تقصد .

و هو كثير في كلام العرب، و ذاك مع حذف حال مأخوذ مر. الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية. ويتعين جمل الفعل المذكور أصلا و المذكور حاله تبعاً ، لأن حدفه و الدلالة عليـــه بصلته يدل على اعتباره في الجملة لا على زيادة "قصد إليه , و من أمثلته : أحمد إليك الله , أى منهيا إليك حمده ، و يقلب كفيه على كذا ، أي نادما عليه . " و لا تعد ه عينك عنهم" " أي مجاوزتين عنهم إلى غيرهم ، " و لا تاكلوا اموالهم -- ضاميها ١- الى امو الكم". " الرفث - مفضين \_ الى نسائكم "، "و لا تعزموا "، أى على النكاح و أنتم تنوون عقدته "و لا يسمعون ـ مصغين ـ الى الملا الاعلى ""؛ سمع الله - أي مستجيباً - لمن حمده. "و الله يعلم المفسد " - بميزا له -من المصلح؟ " . " و الذن يؤلون – ممتنعين "من – وطبي \_ نسائهم " . " . . . . و لما كان المعنى ألك يا أكرم الخلق تريد بنظر هذا الناظر إليك أن ينظر إلى ما تأنى" به من باهر الآيات فيهتدى" وهو غير منتفع بنظره لما جعل عليه من الغشاوة " فكان كالأعمى الذي زاد على عدم بصره عدم العقل فلا بصر و لا بصيرة ١٠، قال منكرا لذلك: ﴿ أَ فَانْتَ تَهْدَى الْعَمَّى ﴾ (1) من ظ ، و في الأصل : فصليه ـكذا (ع) سورة ١٨ آية ٢٨ (٣) من ظ ، و في الأصل: مجاوزين (ع) سورة ع آية م (ه) سورة م آية ١٨٧ (٦) راجع سورة ، آية ٢٠٥ (٧) سورة ٢٠ آية ٨ (٨) من ظ و القرآن الكريم سورة ٧ آية . ٢٧ ، و في الأصل: المصلح (٩) من ظ و القرآن الكريم ، و في الأصل: المفسه (١٠) سورة ٣ آية ٣٣٦ (١١) من ظ ، و في الأصل: ياتي (١٢) من ظ ، و في الأصل : ان يهتدي (١٣) من ظ ، و في الأصل : قساوة (١٤) زيد =

أى عيونا و قلوبا ﴿ و لوكانوا ﴾ أى بما جبلواً عليه ﴿ لا يبصرون ه ﴾ أى لا يتجدد لهم بصر و لا بصيرة ، فلا تمكن مدايتهم ، لأن هداية الطريق الحسى لاتمكن إلا بالبصر ، و هداية الطريق المعنوى لاتمكن إلا بالبصيرة ؛ و النظر : طلب الرؤية بتقليب البصر ، و نظر القلب طلب ه العلم بالفكر؟ و العمى: آفة تمنع الرؤية عن العين و القلب ؟ و الإبصار : إدراك الشيء بما به يكون مبصرا ، فكأنه قيل : ما له فعل بهم هذا و الأمر يبده ؟ فقيل: لأنه تام المُملك و اليملك و هو متفضل في جميع نعمه لا يجب عليه لاحد شيء فهو لا يسأل عما يفعل ، و بني عليه قوله : " ان الله "و أحسن منه أن يقال: و لما كان التقدير: إذا علمت " ذلك هدايتهم لأن الله تعالى أراد ما هم عليه منهم لاستحقاقهم ذلك لظلمهم أنفسهم ، علله بقوله : ﴿ ان الله ﴾ أى الحيط بجميع الكال ﴿ لَا يَظُمُ النَّاسُ شَيْئًا ﴾ و إن كان هو الذي جبلهم عــــلي الشــــر ﴿ و لكن الناس ﴾ أي لما عندهم من شدة الإضطراب و التقلب ﴿ انفسهم ﴾ ١٥ أى خاصة ﴿ يَظْلُمُونَ مَ ﴾ بحملهم لها على الشر و صرف قواهم فيـه باختيارهم مع زجرهم عن ذلك و حجبهم عما جبلوا عليه و إن كان الكل بده سبحانه و لا يكون إلا مخلقه .

<sup>=</sup> بعد في الأصل : فلذا ، و لم تكن از ادة في ظ غذفناها .

<sup>(</sup>١) من ظ ، و في الأصل : خلقوا (٧) من ظ ، و في الأصل : يمكن (٧) من ظ، و في الأصل: سلمت.

1 540

و لما كان في هذه الآيات ما ذكر من أفانين جدالهم في أباطيلهم و ضلالهم ، وكان فعل ذلك - بمن لا يرى حشرا و لا جزاء و لا نعيما وراء نعيم هذه الدار - فعل فارغ السر مستطيل للزمان آمن من نوازل الحدثان، حسن تعقيبه بأنهم يرون يوم الحشر / من الأهوال ما يستقصرون معه مدة لبثهم في الدنيا، فقد خسروا إذنَّ دنياهم بالنزاع، و آخرتهم ه بالعذاب الذي لا يستطاع، و ليس له انقطاع، فقال تعالى مهددا لهؤلاه الكفار الذين يعاندون فلا يسمعون و لا يبصرون عاطفا عملي " و يوم نحشرهم " الأولى : ﴿ و يوم نحشرهم ' ﴾ أي و استقصروا مدة لبثهم في الدنيا يوم الحشر لما يستقبلهم من الأهوال و الزلازل الطوال ، فكأنه قبل: إلى أيّ غاية ؟ فقبل: ﴿ كَانَ ﴾ أي كأنهم ﴿ لَمْ يَلْشُوآ ﴾ في ١٠ دنياهم ، و٢ الجملة [ في - ٢] موضع الحال من ضمير ٣ نحشرهم " البارز أى مشبهين بمن لم يلبثوا ﴿ الاساعة ﴾ أي حقيرة ﴿ من النهار ۗ ﴾ و قوله: ﴿ يَتَعَارُفُونَ بِينَهُمْ ۗ ﴾ حال ثانية \* ، أي لم يفدهم تلك الساعـة أكثر من أن عرف فيها بعضهم بعضا ليزدادوا بـذلك حسرة في ذلك اليوم بعدم القدرة على التناصر و التعـاون و التظافر كما كانوا يفعلون ١٥. في الدنيا .

و لما كانت حالهم هذه هي الخسارة التي ليس معها تجارة ، فكان السامع متوقعا للخبر عنها . قال متعجبا " منهم موضع : ما أخســـرهم :

<sup>(1)</sup> و في مصاحفنا : يحشرهم (٢) في ظ : او (م) زيد من ظ (٤) في ظ : نهار .

<sup>(</sup>ه) سقط من ظ (٦) في ظ: لم تفدهم (٧) في ظ: معجبا .

(قد خسر ) أى حقا ﴿ الذين كذبوا ) أظهر موضع الإضمار تعميما و تعليف للحكم بالوصف [ مستهينين - " ] ﴿ بلقآه الله ) أى الملك الأعلى بما أخذوا من الدنيا من الحسيس الفاني و تركوا بما كشف لهم عنه البعث من النعيم الشريف الباقى ؛ و لما كان الذي وقدع منه تكذيب مرة في الدهر قد يفيق بعد ذلك فيهتدى ، قال عاطفا على الصلة : ﴿ و ما كانوا ﴾ أى جبلة و طبعا ﴿ مهتدين » ﴾ مشبرا إلى تسفيههم فيما يدعون البصر فيه من أمر المتجر و المعرفة بأنواع الحداية .

و لما كان إخبار الصادق بهلاك الأعداء مقرا للعين، و كانت مشاهدة هلا كهم أقر لها، عطف على قوله "قد خسر": ﴿ و اما برينك ﴾ أى اراءة عظيمة قبل وفاتك ﴿ بعض الذى نعدهم ﴾ أى فى الدنيا بما لنا من العظمة فهو أقر لعينك ﴿ او نتوفينك ﴾ قبل ذلك ﴿ فالينا مرجعهم ﴾ فتريك فيها هنالك ما هو أقر لعينك و أسر لقلبك، فالآية من الاحتباك: ذكر أولا الإراءة دليلا على حذفها ثانيا، و الوفاة ثانيا دليلا على حذفها أولا ؛ و "ثيم " - فى قوله: ﴿ ثم الله ﴾ أى المحيط بكل شى، ﴿ شهيد ﴾ أى بالغ الشهادة ﴿ على ما يفعلون ه ﴾ فى الدارين - يمكن أن يمكون على بابها، فتكون مشيرة إلى التراخى بين ابتداء رجوعهم بالموت و آخره بالقيامة ، و ليس المراد بقوله "شهيد" ظاهره "، بل العذاب الناشى، عن الشهادة فى الآخرة إلى أن الله يعاقبهم بعد مرجعهم ، فيربك ما بعدهم كانه عالم بما يفعلون .

<sup>(</sup>١) في ظ: خسروا (٧) في ظ: اكثر (٣) زيد من ظ (٤) في ظ: في (٥) في ظ: ظاهرة ٠

و لما كان في هذه الآية التهديد بالعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة غير معين له صلى الله عليه و سلم واحدةً منهما، أتبعها بما هو صالح للأمرين بالنسبة إلى كل رسول إشارة إلى أن أحوال الآمم على غير نظام فلذلك لم يجزم بتعيين واحدة من الدارين للجزاء، و جعل الأمر منوطا بالقسط، فني أيّ دار كان أحكم جعله فيها ، فقال تعالى [دالا على أنه نشر ذكر ه الإسلام و هو الإيمان بالله و ملائكته وكتبه و رسله و اليوم الآخر من عهد آدم عليه السلام إلى آخر الدهر على وجه لم يحصل له اندراس في دهر من الدهور ، فمن تركه استحق العذاب سواء كان ممن بين عيسي و محمد عليهما السلام أم لا ، فلا تغتر بما يقــال من غير هذا ــ ' ] : ﴿ وَ لَكُلُّ امْهُ ﴾ أي من الأمم التي خلت قبلك ﴿ رسول ج ﴾ يدعوهم ١٠ إلى الله ؛ ثم سبب عن إتيان رسولهم بيان القضاء فيهم فقال: ﴿ فَاذَا جَآءَ ﴾ [أى-'] إليهم ﴿ رسولهم ﴾ في الدنيا بالبينات و الهدى ؛ و في الآخرة في الموقف بالإخبار بما صنعوا به في الدنيا من تكذيب أو تصــديق ﴿ قَضَى بَيْنَهُم ﴾ [ أي في جميع الأمور بما أفاده نزع الحافض على أسهل وجه من غير شك بما أفاده البناء للفعول؛ و لما كان السياق بالترهيب ١٥ أجدر ، قال \_ ' ] : ﴿ بالقسط ﴾ 'أى أظهر' ما كان [ خفيا \_ ' ] من استحقاقهم في القضاء بالعدل [و القسمة المنصفة بينهم كلهم بالسوية ، فأعطى كل أحد منهم مقدار ما يخصه \_' ] من تعجيل العذاب و تأخيره كما فعل معك ؛ و لما كان ذلك لا يستلزم الدوام، قال : ﴿ وَهُمُ لَا يَظْلُمُونَ ﴾ كا فعل

<sup>(</sup>١) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٢-٢) في ظ: فاظهر .

100

أى لا يتجدد لهم 'ظلم منه' سبحانه و لا من غيره .

و لما تقدم في هذه الآيات تهديدهم ابالعذاب في الدنيا أو في الآخرة ، حكى سبحانه جوابهم عن ذلك عطفا على قوله " و يقولون لو لا انزل عليه ا'ية من ربه " فقال : ﴿ و يقولون ﴾ أي هؤلاء المشركون مجددين لهذا ه القول مستمرين على ذلك استهزاء: ﴿ متى هذا الوعد ﴾ أي بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة، و ألهبوا و هيجوا بقولهم: ﴿ ان كَنتُم ﴾ أي أنت و من قال بقولك ﴿ صدقين ه ﴾ و القول كلام مضمن في ذكره بالحكاية و قد يكون كلام لا يعبر عنه فلا يكون له ذكر / مضمن بالحكاية ، فلا يكون قولاً [ لأنه إنما بكون قولاً - ] من أجل تضمن ذكره بالحكاية -١٠ قاله الرماني ، و التضمين جعل الشيء في وعاء ؛ و الوعد : خبر بما يعطى من الخير ، و الوعيد : خبر بما يعطى من الشر ، و قد راد الإجمال كما هنا فيطلق الوعد عـــلي المعنين: رعد المحسن بالثواب و المسيء بالعقاب؛ و الصدقُ: الخبر "عن الشيء" على ما هو به ؛ و الكذب: الخبر عنه على خلاف ما هو به .

ر الله عليه و سلم بما يتوعدهم الله عليه و سلم بما يتوعدهم الله به ، أمره بأن يتبرأ مر القدرة على شيء لم يقدره الله عليه بقوله :

﴿ قَلَ ﴾ أي لقومك المستهزئين ﴿ لَا الله لنفسى ﴾ فضلا عن غيرى ؟

و لما كان السياق للنقمة ، قدم الضر منبها على أن نعمه اكثر من نقمه ؛

و أنهم

<sup>(</sup>١-١) في ظ: منه ظلم (١) في ظ: الكلام (١) زيد من ظ (١) سقط من ظ.

<sup>(</sup> ه ) في ظ : الصداق (٦-٦) في ظ : بالشيء (٧) في ظ : نقمه .

و أنهم فى نعمه ، عليهم ان يقيدوها بالشكر خوفا من زوالها فضلا عن أن يتمنوه فقال : ﴿ ضرا و لا نفعا ﴾ .

و لما كان من المشاهد أن كل حيوان يتصرف في نفسه و غـيره ببعض ذلك قال: ﴿ الا ما شآء الله ١ ﴾ أي المحيط علما و قدرة أن أملكم من ذلك ، فكأنه قيل : فمالك لا تدعوه بأن يشاه ذلك و المقدرك ه عليه ؟ فقيل: ﴿ لَكُلُّ امَّهُ اجل م فَكُأُنَّهُ قِيل: و ما ذا يكون فيه ؟ فقيل: ﴿ اذا جآء اجلهم ﴾ هلكوا؛ و لما كان قطع رجائهم من الفسحة في الأجل من أشد عذابهم ، قدم قوله : ﴿ فَلَا يَسْتَأْخُرُونَ ﴾ أي عنه ﴿ سَاعَةً ﴾ ثم عطف على الجملة الشرطية بكمالها ﴿ وَلا يُستقدمون ه ﴾ فلا تستعجلوه فان الوفاء بالوعد لا بد منه ، و السين فيهما بمعنى الوجدان ، · ١ أى لا يوجـد لهم المعنى الذي صيغ [منه- \*] الفعـل مثل: استشكل الشيء و استثقله ، [ و يجوز كون المعنى : لا يوجدون التأخر و لا التقدم و إن اجتهدوا في الطلب، فيكون في السين معنى الطلب - \* ] أبا و الملك قوة يتمكن بها من تصريف الشيء أتم تصريف، و النفع: إيجاب اللذة بفعلها و التسبب المؤدى إليها ؛ و الضر : إيجاب الألم بفعله أو التسبب إليه ؛ ١٥ و الاجل : الوقت المضروب لوقوع أمر .

و لما كان جل<sup>٦</sup> قصدهم بـذلك الاستهزاء، وكان وقوعـه أمرا ممكنا، وكان من شأن العـاقل ان يبعد عن كل خطر ممكن، أمره

 <sup>(</sup>١) فى ظ : او (٢) سقط إس ظ (٩) فى ظ : لو (٤) مر ظ ، و فى الأصل :
 فلا يستمجلوا (٥) زيد من ظ (٢) فى ظ : جعل .

صلى الله عليه و سلم بجواب آخر حذف منه واو العطف لئلا يظن أنه
لا يكفى فى كونه جوابا إلا بضمنه إلى ما عطف عليه فقال: ( قل ) أى
لن استبطأ وعيدنا بالعذاب فى الدنيا أو فى الاخرى، و هو لا يكون إلا بعد
الآخذ فى الدنيا إعلاما بأن الذى يطلبونه ضرر لهم محض لانفع فيه
بوجه ، فهو مما لا يتوجه إليه قصد عاقل ( ارميتم ) و هى من رؤية آ
القلب لانها دخلت على الجلة من الاستفهام ( ان اتنكم عذابه )
فى الدنيا .

و لما كان أخذ الليل أنكى و أسرع، قدمه فقال: ﴿ بِيَاتًا ﴾ [ أي\_] في الليل بغتة و أنتم ناتمون كما يفعل العدو ؛ و لما كان الظفر ليلا ١٠ لا يستلزم الظفر نهارا مجاهرة قال: ﴿ او نهارا ﴾ أى مكاشفة و أنتم مستيقظون ، أ تستمرون على عنادكم فلا تؤمنوا؟ فكأنهم قالوا : لا ، فليعجل به ليرى ، فقبل : إنكم لا تدرون ما تطلبون ! إنه لا طاقة لمخلوق بنوع منه ، و لا يجترئ على مثل هذا الكلام إلا مجرم ﴿ ما ذا ﴾ أي ما الذي؟ و يجوز أن يكون هذا جواب الشرط ﴿ يستعجل ﴾ أى يطلب العجلة ﴿ منه ﴾ ١٥ أى من عذابه ، و عذابه كله مكروه لا يحتمل شيء منه ﴿ المجرمون ه ﴾ إذ سنة الله قد استمرت بأن المكذب لا يثبت إلا عند مخايله ، و أما إذا برك بكلكله وأناخ بثقله فانه يؤمن حيث لا ينفعه الإيمان " ولن تجد لسنة الله تحويلا " و هذا معنى التراخي في قوله : ﴿ ا ثُمَّ اذَا مَا وَقَعَ ﴾ (١) من ظ، و في الأصل: ينفع (٢) في ظ: رواية (٣) زيد من ظ(٤) منظ، و في الأصل: بنقله .

<sup>(</sup>٣٤) أي

أى عذابه و انتغى كل ما يضاده ﴿ الْمنتم به الله و ذلك أنه كانت عادتهم كمن قبلهم الاستعجال بالعذاب عند التوعد به، وكانت سنة الله قد جرت بأن المكذبين إذا أتاهم العذاب يتراخى إيمانهم بعد مجيء مقدماته وقبل اجتثاثهم بعظائم صدماته لشدة معاندتهم' فيه و توطنهم عليه كما وقــــع للأولين / من الأمم بغيا و عنوا كقوم صالح لما تغيرت وجوههم بألوان ٥ ﴿ ٨٨٥ مختلفة في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث و أيقنوا بالهلكة و ودع بعضهم بعضا و لم يؤمنوا ، و جرت بأنهم إذا ذاقوا مس العذاب و أخـــذتهم فواجئه الصعاب شغلتهم دراهيه عرب العناد ً و اضطرتهم أهواله إلى سهـل الانقياد، فكان في غاية الحسن وضع تقريعهم على الاستعجال عقب الوعيد ، ثم وضع التراخي عن الإيمان بالعناد بعد الإشراف على ١٠ الهلاك و معاينة التلف ، فكان كأنه قيل : أخروني عني تقدير أن يأتيكم عذابه الذي لا عذاب أعظم منه - كما دل على ذلك إضافته إليه \_ فبيتكم أوكاشفكم، ما ذا تفعلون؟ ألا تؤمنون؟ فقالوا: لا، فليعجل به ايرى، فناسب لما كان استعجالهم بعد هـــذا الإنذار تسفيهُهم على ذلك فقيل وما ذا" أي أيّ نوع منه يطلب عجلته " المجرمون"، و لا نوع منه إلا و هو ١٥ فوق الطاقة " و وراء الوسع ، إن هذا لمنكر من الآراء ، أ فبعد تراخي إيمانكم عن مخايل صدمته و مشاهدة مبادئ عظمته و شدته أوجدتم الإيمان به °عند وقوعه ؟ يقال لكم حين اضطرتكم فواجئه إلى الإيمان° و حملتكم (١) في الأصل : معاندهم ، و في ظ : عنادهم (٢) موضعه بياض في ظ (٦) في ظ : الطاعة (٤) في ظ : ايمانه (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ .

ظ: الحالمكم .

قوارعه على صيورة الإذعان: ﴿ آلَانُنَ ﴾ تؤمنون به - أى بسببه \_ بعد أن أزال بطشنا قواكم و حل عزائم " هممكم و أوهاكم " ﴿ و قد كنتم ﴾ أى كونا كأنكم بجبولون عليه ﴿ به تستعجلون ه ﴾ أى تطلبون تعجيله حتى كأنكم لا تطلبون عجلة ' شى، غيره تكذيبا و عزما على ألثبات على العناد، لو وقع فلم نقبل إيمانكم هذا منكم و لا كف عذا بنا عنكم، بل صيركم كأمس الدار .

و لما كان ما ذكر هو العذاب الدنيوي، أنبعه ما بعده إعلاما بانه لا يقتصر عليه في جزائهم فقال : ﴿ ثُم قبل ﴾ أي من أيّ قائل كان استهانة ﴿ للذين ظلموا ﴾ أى و بعد أزَّكم في الدنيا و البرزخ٬ بالعذاب 10 وهزُّكم بشديد العقاب قيل لكم يوم الدين بظلكم الآيات و بما أمرتم به فيها بوضعكم كلَّا من ذلك في غير موضعه : ﴿ ذُوقُوا عَذَابِ الْحَلَاجَ ﴾ فالإتيان بـ " ثم " إشارة إلى تراخى ذلك عن الإهلاك في الدنيا بالمكث في البرزخ أو إلى أن عذابه أدنى من عذاب يوم الدين ﴿ هُلُ يَجْرُونَ ﴾ بناه للفعول لأن المخيف مطلق الجزاه؛ و لما كان الاستفهام الإنكاري ١٥ بمعنى النني ، وكان المعنى: بشيء ، استشى منه فقال: ﴿ الا بِمَا كُنتُم ﴾ أي بجبلاتكم ﴿ تَكْسَبُونَ ۗ ﴾ أي في الدنيا من العزم على الاستمرار على الْكَفَر (١) بمعنى منتهى الأمر و عــا قبته ، و في ظ : صهورة (٢) في ظ : عزائمكم . (٣) في ظ : او هامكم (٤) من ظ ، و في الأصل : عجلته (٥) في ظ : فلم يقبل . (٦) من ظ ، و في الأصل : التراخي (٧) من ظ ، و في الأصل : شديد (٨) في

و لو طال المدى لا تنفكون عنه بشى، من الأشياء و إن عظم ، فكان جزاءكم الخلود فى العذاب طبق النعل بالنعل ؛ و العذاب: الألم المستمر، و أصله الاستمرار ، و منه العذوبة لاستمرارها فى الحلق ؛ و البيات: إتيان الشىء ليلا ؛ و الذوق : طلب الطعم بالفم فى ابتداء الاخذ .

و لما انقضى ما اشتملت عليه الآية من التهديد وصادع الوعيد، ه أخبر تعالى أنهم صاروا إلى ما هو جدير بسامع ذلك من النزول عن ذلك المناد إلى مبادئ الانقياد بقوله تعالى: ﴿ و يستنبونك ﴾ عطفا على قوله " و يقولون منى هذا الوعد " أى و يطلبون منك الإنباء وهو الإخبار العظيم عن حقيقة هذا الوعيد الجسيم ، و يمكن أن يكون ذلك منهم على طريق الاستهزاء كالأول ، فيكون التعجيب و التوييخ فيه بعد ما مضى من ١٠ الادلة أشد ﴿ احق هو ' ﴾ أى أ ثابت هذا الذى تتوعدنا " به أم هو كالسحر لاحقيقة له كما تقدم أنهم قالوه ﴿ قل ﴾ أى فى جوابهم ﴿ اى و دِنِي َ ) أى الحسن إلى المدر لى و المصدق لجميع ما آتى به ؛ و لما كانوا منكرين ، أكد قوله : ﴿ إنه لحق ع ﴿ أَى كَانَ ثابت لا بد من نزوله بكم .

و لما كان الشيء قد يكون حقا، و يكون الإنسان قادرا على دفعه ١٥ فلا يهوله، قال نفيا لذلك: ﴿ و مَا اَنْتُم ﴾ أى لمن توعدكم ﴿ بمعجزين عُ ﴾ فيما يراد بكم .

و لما أخبرهم بحقيقته ، أخبرهم بما يكون [منهم- ] من الظلم أيضا عند مماينته بالساح/ببذل جميع ما فى الارض حيث لاينفع البذل بعدترك المأمور به مماينته بالساح/ببذل جميع ما فى الارض حيث لاينفع البذل بعدترك المأمور به

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل: الدين \_كذا (٢) في ظ: الاليم (٦) زيد بعده في ظ: اى (٤) في ظ: طريقة (٥) من ظ، وفي الأصل: يتوعدنا (٦) زيد من ظ،

و هو من أيسر الأشياء و أحسنها فقال: ﴿ وَلُو انْ لَكُلُّ نَفْسُ ظُلْمُتُ ﴾ أى عند المعاينة ﴿ مَا فَيَ الْارْضِ ﴾ أي كلها مر. ﴿ خزائنها و نفائسها ﴿ لافتدت به ١ ﴾ أي جعلت فدية لها من العذاب لكنه ليس لهم ذلك، و لو كان ما قبل منهم ، فاذا وقع ما يوعدون استسلموا ﴿ و اسروا الندامة ﴾ ه أى اشتد ندمهم و لم يقدروا على الكلام ﴿ لما راوا العذاب ع ﴾ لأنهم بهتوا لعظم ما دهمهم فكان فعلهم فعل المسر، لأنهم لم يطيقوا بكاء و لا شكاية و لا شيئا بما يفعله الجازع؛ و الاستنباء: طلب النبأ كما أن الاستفهام طلب الفهم؛ و النبأ: خبر عن يقين في أمر كبير؛ و الحق: عقد على المعنى على ما هو به تدءو الحكمة إليه، وكل ما بني على هذا ١٠ العقد' فهو حق لأجله ، و الحق في الدين ما شهد به الدليل على الثقـة فيما طريقه العلم، و القوة فيما طريقه غـالب الأمر، و ذلك فيما يحتمل أمرين أحدهما أشبه بالأصل الذي جاء به النص؛ و الافتداه: إيقاع الشيء بدل غيره لرفع المكروه، فداه فدية و أفداه و افتداه افتدا. و فاداه مفاداة و فدَّاهً تفدية و تفادى منه تفاديا ؟ و الإسرار : إخفاء الشيء في ١٥ النفس؛ والندامة: الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن أوقعها \*، وهي حال معقولة يتأسف صاحبها على ما وقع منها و يود أنه لم يكن أوقعها. و لما اشتملت الآيات الماضيات على تحتم إنجاز الوعد والعدل في الحكم، و ختمت بقوله: ﴿ و قضى ﴾ أى و أوقع القضاء على أيسر وجه و أسهله ؛

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل: انضد \_ كذا (٢) في الأصل وظ: فداه .

<sup>(</sup>٣-٣) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) في ظ : تفادا (٠) سقط من ظ .

و لما استغرق القضاء جميع وقائعهم . دل عليه بنزع الجار فقال : (بينهم) أى الطلبين و المظلومين و الظالمين و الاظلمين ( بالقسط ) أى العدل؛ و لما كان وقوع ذلك لا ينني وقوع الظلم في وقت آخر قال : (وهم) أى و الحال أنهم ( لا يظلمون ه ) أى لا يقع فيهم ظلم من أحد أصلا كائنا من كان في وقت ما .

و لما كان السبب الحامل لملوك الدنيا على الكذب و الجور و الظلم العجز أو طلب التزيد في الملك، أشار إلى تنزهه عن ذلك بقوله مؤكدا سوقًا لهم مساق المنكر لأن فعلهم في عبادة الأصنام فعل من ينكر مضمون الكلام: ﴿ الَّا انْ لَلَّهُ ﴾ أى الملك الأعظم وحده ﴿ مَا فَي السَّمُواتُ ﴾ بدأ بها لعلوها معنى و٢ حسا و عظمتها ؛ و لما كان المقام للغنى عن الظلم ، ١٠ لم يحوج الحال إلى تأكيد باعادة النافي فقال: ﴿ وِ الْارْضُ ۚ ﴾ أي من جوهر و عرض صامت و ناطق ، فلا شيء خارج عن ملك يحوجه إلى ظلم أو إخلاف وعد لحيازته ، و الحاصل أنـه لا يظلم إلا ناقص الملك و أما من له الملك كله فهو الحكم العدل، لآن جميع الأشياء بالنسبة إليه على حد سواء، و لا يخلف الوعد إلا ناقص القدرة و أما من له كل شيء ه. و لا يخرج عن قبضته شيء فهو المحق في الوعد العدل في الحكم، و في الآية زيادة تحسير و تنديم للنفس الظالمة حيث أخبرت بأن ما تود أن تفتدي به ليس لها منه شيء و لا تقدر على التوصل إليه، و لو قدرت ما قبل

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) من ظ ، و في الأصل : او (٧) من ظ ، و في الأصل : يفتدى (٤) من ظ ، و في الأصل : يفتدى (٤) من ظ ، و في الأصل : لا يقدر .

منها، و إيما هو لمن رضي منها بالقليل منه فضلا منه عليها على ما أمر به على لسان رسله ، و على هذا فيجوز أن يكون التقدير : لو أن لها ذلك لافتدت به، لكنه ايس لها بل لله ؟ فلما ثبت بذلك حكمــه بالعدل و تنزهه أعن إخلاف الوعد ، صرح بمضمون ذلك بقوله مؤكدا لإنكارهم: • ﴿ الَّا ان وعد الله ﴾ أي الذي له الكمال كله ﴿ حق ﴾ لأنه تام القدرة و الغني ، فلا حامل [ له - ٢ ] على الإخلاف ﴿ وَ لَـكُنَّ اكْثُرُهُمْ ﴾ أي الذين؟ تدعوهم و' هم يدعون دقة الأفهام و سعة العقول ﴿ لا يعلمون ۗ ﴾ أي لاعلم لهم فهم لا يتدبرون ما نصبنا من الأدلة فلا ينقادون لما أمرنا به من الشريعة ، فهم باقون على الجهل معدودون مع "بهائم ؛ و " الا " مركبة " ١٠ من همزة الاستفهام و ' لا ' وكانت تقريرا و تذكيرا فصارت تنبيها ، وكسرت وإن وبعدها لأنها استثنافية بنبه بها على معنى يبتدأ به ولذا يقع بعدها الامر والدعاء بخلاف 'لو' و' إلا ' الاستقبال فلم يجز بعدها إلا كسر 'إن' / و 'أما' قد تكون' بمعنى 'حقا' في قولهم: أما إنه منطلق، و هي للحال فجاز في 'ان' بعدها الوجهان ـ ذكره الرماني؛ و الساوات طبقات ١٥ مرفوعة أولها سقف مزين بالكواكب ، وهي من سما بمعني علا . و لما تقرر أنه لاشيء خارج عن ملكه ، وأنه تام القدرة لأنه لا منجى من عذابه ، شامل العلم لقضائه بالعدل ، صادق الوعد لانـــه (1) من ظ، وفي الأصل: تنزه (ع) زيد من ظ (م) من ظ، وفي الأصل: الذي (ع) من ظ، وفي الأصل: أو (ه) من ظ، وفي الأصل: رقة (٦) من

109.

ظ، و في الأصل: مركله \_كذا (٧) من ظ، و في الأصل: يكون •

لاحامل له على غيره ، و ثبت تفرده بأنه يحيى و يمبت ؟ ثبت أنه قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء , قبت أنه لا يكون الرد إلا إليه فنه على ذلك بقوله : ﴿ هُو ﴾ أى وحده ﴿ يحبي ﴾ أى كما أنتم به مقرون ﴿ و الله ﴾ أى لا إلى غديره ﴿ و يمبت ﴾ كما أنتم له مشاهدون ﴿ و الله ﴾ أى لا إلى غديره ﴿ ترجعون ه ﴾ لأنه وعد بذلك في قوله " اليه مرجعكم جميعا وعد الله هما " و في قوله " اى [ و - أ ] ربى انه لحق " و غير ذلك و لا مانع له " منه ؟ و الحياة معنى يوجب صحة المم و القدرة و [ يضاد \_ " ] الموت ، و هو يحل سائر أجزاه الحيوان فيكون بجميعه حيا واحدا ، و الحي هو الذي يصح أن يكون قادرا ، و القادر هو الذي يصح أن يذم و يحمد بما فعل ، و الموت معنى يضاد ، الحياذة على البنة الحيوانية ، و ليس كذلك الجادية .

و لما ثبت أن ذلك كله حق مباين للسحر الذى مبناه على التخييل، أقبل على الذي تقدم الإحبار عنهم فى أول السورة فى قوله: أكان للناس عجبا أنهم قالوا إنه سحر، فقال: ﴿ يَايِهَا النَّاسِ ﴾ أى الذين قالوا: إن وعدنا و الإخبار بنه سحر ؛ و لما كان بين الأرواح و الابدان حب ١٥ غريزى بالتعلق، و التذ الروح لذلك بمشتهيات هذه الحياة الدنيا بما انطبع فيه بمظاهر الحس فلم يأته نور العنقل حتى تعود النقائص بقوة التعلق فيه بمظاهر الحس فلم يأته نور العنقل حتى تعود النقائص بقوة التعلق فيه بمظاهر الحس فلم يأته نور العنقل حتى تعود النقائص بقوة التعلق فيه بمظاهر الحس فلم يأته نور العنقل حتى تعود النقائص بقوة التعلق فيه بمظاهر الحس فلم يأته نور العنقل حتى تعود النقائص بقوة التعلق فيه بمظاهر الحس فلم يأته نور العنقل حتى الموراد المناه على النقائص بقوة التعلق المورد المناه المؤلّد المؤلّد النقائص بقوة التعلق المؤلّد الم

<sup>(</sup>١) فى ظ: عامل (٢) سورة ١٠ آية ٤ (٣) سورة ١٠ آية ٤٩ (٤) من ظ والقرآن الكريم سورة ١٠ آية ٥٠ (٥) سقط منظ (٦) منظ، وفي الأصل: توجب (٧) زيد من ظ (٨) من ظ، وفي الأصل: من (٩-٩) تكرر ما بين الرقين في ظ.

فحدثت له أخلاق ذميمة هي أمراض روحانية ، فأرسل ربه الذي أوجده و دبره و أحسن إليه طبيبا حاذقا هو الرسول صلى الله عليه و سلم لعلاج هذه الأمراض . و أنزل كتابه العزيز لوصف الأدوية ، فكان أحكم الطب منع المريض عن أسباب المرض ، قال تعالى: ﴿ قد جآء تكم موعظة ﴾ أي زاجر عظيم عن التخلي عن كل ما يشغل القلب عن الله من المحظورات و غيرها من كل ما لا ينبغي ، و ذلك هو الشريعة .

و لما كان تناول المؤذى شديد الخطر، رهو لذيذ إلى النفس لما بينهما من ملاءمة النقص، وكان الانكفاف عنه أشق شيء عليها، رغبها في القبول بقوله: ﴿ من ربكم ﴾ أى المحسن إليكم المدبر لمصالحكم بهذا القرآن؛ و لما كان أليق ما يعمل بعد الحمية تعاطى الدواء المزيل للاخلاط الفاسدة من الباطن، قال: ﴿ و شفآه ﴾ أى عظيم [ جدا - ] ﴿ لما في الصدور ﴿ ) من أدواه الجهل، و ذلك الشفاء يحصل بتطهير الباطن بعد انتخلى عن الاخلاق الذميمة بالتحلى بالصفات الحميدة ليصير الباطن سالما عن العقائد الفاسدة و الاخلاق الناقصة كما سلم البدن من الغال الدنية، و هذا هو الطريق .

ر لما كانت الروح إذا انصقلت مرآ تها فصارت قابلة لتجلى الأنوار عليها [ بفيض - ' ] البروق الإلهية و النفحات القدسية و المواهب الملكوتية لأنها دائمة اللمان كما قال صلى الله عليه و سلم فيما رواه الطبران عن محمد بن مسلمة رضى الله عنه: إن لربكم أيام دهركم نفحات ، ألا فتعرضوا لها - الحديث .

<sup>(</sup>١) في ظ: الانكشاف (ع) ريد من ظ (ع) من ظ ، وفي الأصل: الطريقة. ١٤٤ (٣٦) و ليس

الأصل: عقيلة .

091/

وليس المانع من نزولها فى كل فلب إلا عدم القابلية من بعضها لتراكم الظلمات فيها من صداء المخالفة ورين الإعراض و الغفلة، فيكون بذلك كالمرايا الصديتة لاتقبل انطباع الصور بها، قال تعالى: ﴿ و هدى ﴾ إلى الحق لانه نور عظيم يقود صاحبه - و لا بد - إلى الطريق الأقوم، و هذا للصديقين و هو الحقيقة .

و لما كان هذا النور إذا زاد عظمة و انتشر إشراقه يفيض – بعد الوصول إلى هذه الدرجات الروحانية و المعارج الربانية - عـلى أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام العالم فينير كل قابل له مقبل عليه ، قال تعالى : ﴿ و رحمة ﴾ أى إكرام عظيم بالإمامية بالغ فى الكمال و الإشراق إلى حد لا مزيد عليه، و هذا للأنبيا عليهم السلام ؟ ١٠ و لما كان لاينتفع بأنوارهم إلا من توجه إليهم ، ثم إن الانتفاع بهم / يتفاوت بتفاوت در جات التوجه إليهم و الإقبال عليهم، قال: ﴿ للوَّمنين ﴿ ﴾ ألذين اتبعوه وهم راسخون في التوجه إلى المرشدين و الاستسلام [ لهم - " ] فكان ذلك سببا لنجاتهم - أشار إلى هذا الإمام وقال: فهذه درجات عقلية أو مراتب برهانية مدلول عليها بهذه الكلمات الأربع الفرآنية على ١٥ وجه لا يمكن تأخير شيء منها عن موضعه و لا تقديمه، و هذا بخلاف ما نسبوه إليه [ صلى الله عليه و سلم - " ] من السحر فانه دا. كله و ضلال يجر إلى الشقاء . و الموعظة : إبانة تدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة و الرهبة ، (1) سقط من ظ (7) في ظ : من انوارهم (م) زيد من ظ (٤) من ظ، و في

<sup>120</sup> 

ظ: فرح.

و الوعظ ما دعا إلى الحشوع و النسك و صرف عن الفسوق و الإثم ؟ و الشفاه : إذالة الداه ، و داه الجهل أضر من داه البدن و علاجه أعسر و أطباؤه أقل ، و الشفاه منه أجل ؛ و الصدر : موضع القلب ، و هو أجل موضع فى الحى لشرف القلب ؛ و الهدى : يان عن المعنى يؤدى إلى الحق ، و هو دلالة تؤدى إلى المعرفة ؛ و الرحمة : نعمة على المحتاج .

و لما ثبت ذلك ، حثهم عليه لبعده عن السحر بثباته و عدم القدرة على زلزلته فضلا عن إزالته و بأنه شفاه و موعظة و هدى و رحمـة فهو جامع لمراتب القرب الإلهي كلها ، و زهدهم فيما هم عليـه مقبلون من الحطام إلمشاركته للسحر في سرعة التحول و التبدل بالفناء و الاضمحلال ١٠ فهو [ أهل - ٢ ] للزهد فيه و الإعراض عنه فقال تعالى: ﴿ قُلْ بَفْضُلُ اللَّهُ ﴾ الآية ، و حسن كل الحسن تعقيب ذلك لقوله " هو يحيي و يميت " لما ذكر من سرعة الرحيل عنه ، و لأن القرآن محى لميت الجهل ، من أقبل عليه أفاده العلم و الحكمة، فكان للقلب كالحياة للجسد، ومرب أعرض عنه صار في ضلال و خبط فوصل إلى الهلاك الدائم ، فكان ١٥ إعراضه عنه مميتا له ، و جعل أبوحيان متعلق البا. في " بفضل " محذوفا تقديره: " قل " ليفرحوا " بفضل الله " أي الملك الاعلى ﴿ و برحمته ﴾ مُم عطف "قصر الفرح" على ذلك ﴿ فبذلك ﴾ أى الأمر العظم جدا وحده إن فرحوا ، يوما ما بشيء ﴿ فليفرحوا ١ ﴾ فهما جملتان و قال : إن ذلك أظهر ، و فائدة الثانية قصر الفرح على ذلك دون ما يسرون به من الحطام

(١) في ظ: على (٢) زيد من ظ (٣-٣) سقط ما بن الرقين من ظ (١) في

فان

فان السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية ' • تم صرح بسبب الفرح فقال : ﴿ هُو ﴾ أي المحدث عنه مر الفضل و الرحمة ﴿ خير مما يجمعون ﴿ ﴾ أى من حطام الدنيا و إن كان أشرف ما فيها من المتاع دائبين منه على تعافب الاوقات ، و العاقل يختار لتعبه الافضل ؟ و الفضل : الزيادة في النعمة ؛ و الفرح : لذة في القلب بنيل المشتهى . ه ولما وصف القرآن العظيم بالشفاء ومامعــه المقتضى لاستقامة المناهج و سداد الشرائع و وضوح المذاهب، و أشار إلى أن العاقل ينبغي له أن يخصه بالفرح لبقاء آثاره و ما يدعو إليه و زهده ً فيما يجمعون لفنائه و لأنه يدعو إلى رذائل الاخلاق فيحط من أوج المعالى، أشار إلى أنهم كما وخبطوا في الفرح فخصوه بما يفني معرضين عما يبقي فكذلك ١٠ ٧ خبطوا في طريق الجمع فوعدوها على أنفسهم بأن حرموا بعض ما أحله ، فمنعوا أنفسهم ما هم به فرحون دون أمر من الله تعالى فنقصوا بذلك حظهم في الدنيا بهذا المنع و في الآخرة بكذبهم على ربهم في تحريمـه حيث جعلوه شرعا مرضيا و هو في غاية الفساد و البعد عن الصواب و القصور عن مراقى السداد فقال تعالى : ﴿ قُلْ ﴾ أَى لَمُؤلاهُ الذينِ \* يستهزؤن ١٥ بك استهزاء قاضيا عليهم بأنهم لاعقول لهم مستهزئا بهم و موبخا لهم توييخا هو في أحكم مواضعه ، و ساقه عـلى طريق السؤال بحيث أنهم

<sup>(</sup>١) راجع البحر المحيط ه/١٧١ (٢) في ظ: دابين (٣) في ظ: زهد (٤) في ظ: فيحيط (٥) في ظ: لما (٦) من ظ، وفي الأصل: محضوا ـ كذا (٧) من ظ، وفي الأصل: فلذلك (٨) سقط من ظ.

لا يقدرون على الجواب أصلا بغير الإقرار' بالافتراء فقال: ﴿ ارْءَيْمُ ﴾ أى أخبروني، و عبر عن الحلق بالإنزال تنبيها على أنه شي. لا يمكر. ادعاءه لاصنامهم لنزول أسبابه من موضع لاتعلق لهم به بوجه فقال : ﴿ مَا انزل الله ﴾ أي الذي له صفات / الكمال انتي منها الغني المطلق 1094 ه ﴿ لَكُمْ ﴾ أى خاصا بكم ﴿ من رزق ﴾ أى أى رزق كان ﴿ فِعلتم منه ﴾ أى ذلك الرزق الذي خصكم به ﴿ حراما و حللا ٢ ۗ ﴾ على النحو الذي تقدم في الانعام و غيرها قصته و بيان فساده على أنه جلى الفساد ظاهر العوج؛ ثم ابتدأ أمرا آخر تأكيدا للانكار عليهم فقال: ﴿ قُل ﴾ أى من أذن لكم في ذلك ؟ ﴿ آمَّهُ ﴾ أي الملك الأعلى ﴿ اذن لكم ﴾ ١٠ فتوضحوا المستند به ﴿ ام ﴾ لم يأذن لكم فيه مع نسبتكم إياه إليه لأنكم فصلتموه إلى حرام و حلال و لا محلل و محرم إلا الله ، فأنتم ﴿ على الله ﴾ أى المحيط بكل شيء عظمة و علما ﴿ تفترون م ﴾ مع نسبتكم الافتراء إلى في هـذا القرآن الذي أعجز الافكار والشرع الذي بهر العقـول و ادعائكم أنكم أبعد الناس عن مطلق الكذب و أطهرهم ذيولا منه، ١٥ و تقديم الجار للاشارة إلى زيادة التشنيع عليهم من حيث أنهم أشـد الناس تبرؤا من الكذب و قد خصوا الله - على تقدير التسليم لهم - بأن تعمدوا الكذب عله .

و لما كان قد مضى من أدلة المعاد ما صيره كالشمس، وكان افتراءهم قد ثبت بعدم قدرتهم على مستند وباذن الله لهم فى ذلك، قال مشيرا

<sup>(</sup>۱) سقط منظ (۲) في ظ: خصصتم (۲-۲) في ظ: حلالا وحراما (٤) في ظ: = ۱٤۸ (۲۷) الى

إلى أن القيامة عا هو معلوم لا يسوغ إنكاره: ﴿ وَمَا ظُنَ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ ﴾ أى يتعمدون '﴿ على الله ﴾ أى الملك الاعظم' ﴿ الكذب ﴾ أيَّ أنه نازل بهم ﴿ يوم القيْمة \* ﴾ أي هب أنكم لم تستحيوا منه و لم تخافوا عواقبه في الدنيا فما تظنون أنه يكون ذلك اليوم؟ أ تظنون أنه لا يحاسبكم فيكون حينئذ قد فعل ما لا يفعله رب مع مربوبه .

و لما كان تعالى يعاملهم بالحلم و هم يتمادون في هذا العقوق، قال: ﴿ ان الله ﴾ أى الذي له الكمال كله ﴿ لذو فضل ﴾ أي عظم ﴿ على الناس ﴾ أى بنعم منها إنزال الكتب مفصلا فيها ما يرضاه و ما يسخطه و إرسال الرسل عليهم ً السلام لبيانها بما يحتمــله ، عقول الخلق منها ، و منها طول إمهالهم على سوء أعمالهم فكان شكره واجبا عليهم ١٠ ﴿ وَ لَكُنَ اكْثَرُهُمْ ﴾ أي الناس لاضطراب ضمارهم ﴿ لا يُشكُّرُونَ يُ ﴾ أى لا يتجدد منهم شكر فهم لايتبعون رسله و لا كتبه ، فهم يخبطون خبط عشواء فيفعلون ما يغضبه سبحانه ؛ و التحريم : عقد معنى النهيي عن الفعل ؛ و التحليل: حل معنى النهي بالإذن؟ و الشكر: حق يجب بالنعمة من الاعتراف بها و القيام فيها تدعو إليه على قدوها ؛ و افتراء الكذب: تزويره و تنميقه ١٥ فهو أفحش من مطلق الكذب.

و لما وصف القرآن بما وصفه \* به من الشفاء و ما معه بعد إقامة الدليل

<sup>=</sup> من (ه) في ظ: مستنده.

<sup>(</sup>١-١) تأخر ما بين الرقين في الأصل عن « نازل بهم » و الترتيب مس ظ .

<sup>(</sup>٢) سقط من ظ (٣) في ظ : عليه (٤) في ظ : تحتمله (٥) في ظ : وصف .

على إعجازه، وأشار إلى أن ما تدينوا به في غاية الخبط وأنه مع كونه كذبا يقدر كل واحد على تغييره بأحسن منه لكونـه غير مبى علىٰ الحكمة ، وختم ذلك بتهديدهم على اقتراء الكذب في شرع ما لم یأذن به مع ادعاتهم أن القرآن مفتری و هم عاجزون عن معارضته ، ه و بأنهم لم يشكروه على نعمه التي أجلُّها تخصيصهم بهذا الذكر الحكم و الشرع القويم، و كان قد أكثر في ذلك كلمه من الأمر له صلى الله عليه و سلم بمحاجتهـم' " قل لا الملك لنفسى " ، " قل ارويتم ان اتلكم عذابه "، " قل اى و ربى انه لحق ". " قل بفضل الله " - الآية ، " قل ا رويتم ما أنزل الله لكم "، " قل آلله اذن لكم "، قال تعالى ناظرا إلى ١٠ قوله " و ما كان هذا القرآن ان يفترى " الآية ، تسلية له صلى الله عليه و سلم و تقوية لهمته و زيادة في تهديدهم عطفا على ما تقديره: فقد أنزلت إليهم على لسانك ما هو شرف الهم و نعمة عليهم و هو في غاية البعد عن مطلق الكذب فان كل شيء منه في أحكم مواضعه و أحسنها لا ينطرق إليه الباطل بوجه وهم يقابلون نعمته بالكفر: ﴿ وَ مَا تَكُونَ ﴾ ١٥ [أنت - ٢] ﴿ فَي شَانَ ﴾ أَيْ أَيُّ شَأَنَ كَانَ ﴿ وَ مَا تَتَلُوا مِنْهُ ﴾ أَي من القرآن المحدث عنه في جميع هذه السورة، الذي تقدم أنهم كذبوا به من غير شبهة لهم ﴿ من قران ﴾ أي قليل أوكثير ﴿ و لا تعملون ﴾ أى كلكم طائعكم وعاصيكم ، و أغرق في النفي فقال: ﴿ مَن عَمَلٍ ﴾ (١) من ظ ، و في الأصل : محاجنهم (٢) من ظ ، و في الأصل : عليهم (١) في ظ: اشرف (٤) زيد من ظ .

صغیر أو كبیر ( الا كنا ) [أی - '] بما لنا من العظمة (علیكم شهودا )
أی عاملین باحاطة علمنا و وكالة جنودنا عمل الشاهد ( اذ تفیضون فیه الآیة إیدانا بأنك بعینی فی جمیع هذه المراجعات و غیرها من شؤونك و أنا العالم " بتدبیرك و القادر علی نصر تك ، و هی كلها من كتابی الذی تتضامل القوی دونه و تقف الافكار عن مجاراته لانه حكیم لكونه من و عندی فجل عن مطلق المعارضة لفظا أو معنی فضلا عن التغییر فضلا عن الایتیان " بما هو مثله فكیف بما هو أحسن منه ، لاستقامة أمره و تناسب أحكامه كونها شفاه و هدی [ و رحمة - '] ، و ما كان كذلك فهو من عندی قطعا و باذنی جزما لانی عالم بالإفاضة فیه و الانفصال عنه و جمیع الامور الواقعة منك و منهم و من غیرهم .

و لما كان ربما ظن ظان من إفهام "كنا" و "شهودا" للجنود أنه سبحانه محتاج إليهم، نني ذلك بقوله: ﴿ و ما ﴾ أى و الحال أنه ما ﴿ يعزب ﴾ أى يغيب [ و يخنى - ' ] ﴿ عن ربك ﴾ [ أى - ' ] المدين لكل مخلوق بعام أفضاله و لك مخاص نعمه و أشرف نواله، و أغرق فى النني فقال: ﴿ من مثقال ذرة ﴾ أى وزن مملة صغيرة جدا ١٥ و موضع وزنها و زمانه ؟ و لما كان ' فى ' بموزن الهل الارض كان و موضع أولى فقال: ﴿ في الارض ﴾ و لما لم يدع السياق إلى الجمع - كا سيأتى فى سبا م - قال اكتفاء بالمفرد الدال على الجنس: ﴿ و لا في السمآء ﴾ سيأتى فى سبا م - قال اكتفاء بالمفرد الدال على الجنس: ﴿ و لا في السمآء ﴾

<sup>(1)</sup> زيد من ظ ( $\gamma$ ) زيد بعده في الأصل: عليكم ، و لم تكن الزيادة في ظ فَذَفَناها ( $\gamma$ ) من ظ ، و في الأصل: عالم ( $\gamma$ ) في ظ: الآيات - كذا ( $\gamma$ ) في ظ: لأنه ( $\gamma$ ) في ظ: تسرون ( $\gamma$ ) راجع آية  $\gamma$ .

أى ما علا عن الأرض كاتنا ما كان .

و لما كان ربما أدى الجمود بعض الاغيياء إلى أن يحمل المثقال على حقيقته و يجهل أن المراد به المبالغة ، قال عاطفا على الجملة من أولها و هو على الابتداء سواء رفعنا الراءن على قراءة حمزة ويعقوب أو نصبناهما عند ه الباقين: ﴿ و لاَّ اصغر من ذلك ﴾ أي من مثقال الذرة ﴿ و لاَّ اكبر ﴾ و لما أتى بهذا الابتداء الشامل الحاصر'، أخبر عنه بقوله: ﴿ الا ﴾ أي لا شيء من ذلك إلا موجود الله في كتب ﴾ أي جامع ﴿ مبين ه ﴾ أى ظاهر فى نفسه مظهر لكل ما فيه، [ و سيأتى فى سبا ما يتم به هذا المكان -"]، و في ذلك تهديد لهم و تثبيت له صلى الله عليه و سلم، و لاح ١٠ بهذا أن ما بعد " الا " حال من الفاعل، أي ما يفعل شيئا إلا و أنت بأعيننا فثبت أن القرآن بعلمه ، فلو افتراه أحد عليه لامكن منه ؛ و الإفاضة: الدخول في العمل 'على جهة الانصباب إليه و هو الانبساط في العمل؛ أخذا من فيض الإناء إذا انصب ما فيسه من جوانبه، و أفضتم \*: تفرقتم كتفرق الماء الذي يتصبب من الإناء ؟ و العزوب: ١٥ ذهاب المعنى عن العلم ، و ضده الحضور ؟ و الذر : صغار النمل و هو خفیف الوزن جدا، او مثقاله: وزنه ا

و لما تقدم أنه سبحانه شامل العلم، و علم - من وضع الأحوال (١) في ظ: الحاضر (٢) في ظ: موجودا (٣) زيد من ظ (٤-٤) تكرر ما بين الرقين في الأصل ، و لم يكر التكرار في ظ فحذفناه (ه) في ظ : افرضتم . (٦-٦) سقط ما بين الرقين من ظ .

998/

ما لا تسع و من لا تسع مجرد أسائهـم الارضَ في كتاب مبــين أي مهما كشف منه وجد من غير خفاه و لا احتياج إلى تفتيش ـ أنه كامل · القدرة بعد أن تقدم أنهم فريقان : صادق في أمره ، و مفـتر ' عليه ، و أنه متفضل على الناس بعدم المعاجلة و التـأخير إلى القيامة ، و خوّف المفترى عواقب أمره عاجلا و آجلا، و رَجَّى المطيع، كان موضع أن ه يقال: ليت شعرى ما ذا يكون تفصيل حال الفريقين في الدارين على الجزم؟ فأجيب بأن الاولياء فائزون و الاعداء هالكون ليشمر كل مطيع عن ساعد حده و يبدل غاية جهده في لحاق المخلصين و تحامى جانب المفترين بقوله تعالى مؤكدا لاعتقادهم أنهم يهلكون حزب الله و إنكارهم غـاية الإنكار أن يفوتوهم : ﴿ الآ ان اوليآ الله ﴾ أى الذين يتولون بالطاعة ١٠ من لاشيء أعز منه و لا أعظم [ و يتولاهم - " ] ﴿ لا خوف ﴾ أى ثابت عال ﴿ عليهم ﴾ أى من شي. يستقبلهم ﴿ و لا هم ﴾ أى بضائرهم ﴿ يَحْرَنُونَ جِنِّي ﴾ أي يتجدد لهم حزن على فائت لأن قلوبهم معلقة بالله سبحانه فلا يؤثر فيهم الذلك خوف و لاحزن أثرا يقطع قلوبهم كما يعرض لغيرهم ، و فسرهم بقوله: ﴿ الذين ٰ امنوا ﴾ أي أوجدوا هذا الوصف ١٥ المصحح للرَّعمال و به كال القوة العلمية ﴿ وَكَانُوا ﴾ أي كونا صار لهم جبلة و خلقا ﴿ يَتَقُونَ ۚ ﴾ أي يوجدون / التقوى ، و هي كمال القوة العملية" في الإيمان و الأعمال و يجددونها " فانه لا يقدر أحد أن يقدر الله حق

<sup>(</sup>١) في ظ : مفترى (٦) في ظ: ساق (٦) زيد من ظ (٤) من ظ ، و في الأصل : لهم (٥) سقط من ظ (٦) في ظ : العلمية (٧) من ظ ، و في الأصل : يجددونه .

وراء

قدره ؟ و انتهى الجواب بقوله " ان الذين يفترون على اقة الكذب "الآية ، و هذا الذى فسر الله به الاولياء لامزيد على حسنه ، و عن على
رضى الله عنه ه هم قوم صفر الوجوه من السهر ، عمش العيون من العبر ،
خمص البطون من الحوى ، و قيل: الولى من لايراثى و لا ينافق ، و ما أقل
صديق من كان هذا خلقه ، و صح عن الإمامين: أبى حنيفة و الشافى ،
كا نقل ذلك عنها الشيخ محيى الدين النووى فى مقدمة شرح المهذب
و التيان أن كلامنها قال: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولى ،
و هذا فى العالم العامل بعلمه كا بينته عند قوله فى سورة الزمر " قل هل
يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون " " .

١٠ و لما نني عنهم الحوف و الحزن ، زاده فقال [ مبينا لتوليه لهم بعد أن شرح توليهم له - ' ] : ( لهم ) أي عاصة ( البشرى ) أي الكاملة ( في الحيوة الدنيا ) أي بأن \* دينهم بظهر \* و حالهم يشتهر \* و عدوه يخذل و عمله \* لا يقبل [و بالرؤية الصالحة - ' ] (و في الإخرة ' ) بأنهم هم السعداء و أعداؤهم الاشقياء و تتلقاهم الملائكة " هذا يومكم الذي بأنهم هم السعداء و أعداؤهم الاشقياء و تتلقاهم الملائكة " هذا يومكم الذي و كنم توعدون " و لما كان الغالب على أحوال أهل الله في الدنيا الضيق و لا سيما في أول الإسلام ، كان السامع لذلك بمعرض أن يقول : يقول اليت شعرى هل يتم هذا السرور ! فقيل : نعم ، و أكد بنني الجنس لأن الجبارة ينكرون ذلك [ لهم - ' ] لما يرون من أن عزهم من الله المن ظ (و) في ظ : علمه (و) أي ط المن ط المنافق المن ط المن ط المنافق المن ط المنافق المن ط المنافق المنافق المن ط المنافق المنافق المن ط المنافق ا

ورا ه ذل ليس فيه سوم ما لباطل المتكبرين من السورة و الإرجاف و الصولة: 
﴿ لا تبديل ﴾ أى بوجه من الوجوه ﴿ لكلمت الله أ ﴾ أى الملك الاعلى الذى له الإحاطة بكل شيء علما و قدرة ؛ و قوله - : ﴿ ذلك ﴾ أى الام العالم الرتبة ﴿ هو ﴾ أى خاصة ﴿ الفوز العظيم ﴿ ﴾ و موضع البيان و المكشف لمضمون هذه البشرى ؛ و الحوف : انزعاج القلب بما يتوقع همن الممكروه ، و نظيره الحجزع و الفزع ، و نقيضه الآمن ؛ و الحزن : انزعاجه و غلظ همه بما وقع من الممكروه ، من الحزن للأرض الغليظة ، و نقيضه السرور ، و هما يتعاقبان على حال الحي الذاكر للحوب ؛ و البشرى: الخبر الأول بما يظهر سروره في بشرة الوجه .

و لما تقدمت البشرى بنتى الحوف و الحزن معا عن الاولياه ، علم أن ١٠ المعنى : هذه البشرى الأولياه و أنت رأسهم فلا تخف ، فعطف عليه قوله : ﴿و لا يحزنك قولهم ] [ أى - أ ] فى نحو قولهم : إنهم يغلبون ، و فى تكذيبك و الاستهزاه بك و تهديدك ، فان ذلك قول يراد به تبديل كلمات الله الغنى القدير ، و هيهات ذلك من الضعيف الفقير فكيف بالعلى الكبير ا و إلى هذا يرشد التعليل لهذا النهى بقوله : ﴿ إن العزة ﴾ أى العلمة و القهر و تمام العظمة ﴿ لله ﴾ أى الملك الاعلى حال كونها أى الغلية و القهر و تمام العظمة ﴿ لله ﴾ أى المراد بذلك التسلية عن قولهم الذي يؤذونه به .

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) في ظ : معنا (٣) في ظ : هذا (٤) زيد من ظ (٥) في ظ : يقلبون (٦) في ظ : بهذا .

عبيده

(r4)

و لما بدئت الآية بقولهم ، ختمها بالسمع له و العملم به و قصرهما عليه لآن صفات كل موصوف متلاشية بالنسبة إلى صفاته فقال: ( هو ) أى وحده ( السميع ) أى البليغ السمع لاقوالهم ( العليم ه ) أى الحيط العملم بضارهم و جميع أحوالهم فهو البالغ القدرة على كل شى فيجازيهم بما تقتضيه ، و هو تعليل لتفرده الجلوة لانه تفرد بهذين الوصفين فانتفيا عن غيره ، و من انتفيا عنه كان دون الحيوانات العجم فأنى يكون له عزة ! و العزة : قدرة على كل جبار بما لايرام و لا يضام ، و المعنى أنه يعزك على من ناواك ، و النهى فى " و لا يحزنك " فى اللفظ للقول و فى المنى السبب المؤدى إلى التأذى بالقول ، وكسرت " إن " ههنا و فى المنى السبب المؤدى إلى التأذى بالقول ، وكسرت " إن " ههنا اللستثناف بالتذكير " بما يننى الحزن ، لا لانها بعد القول لانها ليست حكاية عنهم ، وقرئى بفتحها على معى "لان".

و لما ختمت بعموم سمعه و علمه بعد قصر العزة عليه ، كان كأنه قبل : إن العزة لا تتم إلا بالقدرة فأثبت اختصاصه بالملك الذى لا / يكون إلا بها ، فقال مؤكدا لما يستلزمه إشراكهم من الإنكار لمضمون هذا الكلام: ﴿ الآ ان لله ﴾ أى الذى له الإحاطة الكاملة ؛ و لما كان بعض الناس قد أشركوا ببعض النجوم ، جمع فقال معبرا بأداة العقلام تصريحا بما أفهمه التعبير سابقا بأداة غيرهم : ﴿ من فى السموات ﴾ أى كلها ، و ابتدأ بها لآن ملكها يدل على ملك الارض بطريق الأولى ، ثم صرح بها فى قوله مؤكدا لما تقدم الأو و من فى الارض أى أى كلهم أي ط التفرد (م) فى ظ : تكون (م) من ظ ، و فى الأصل : التذكر ، إن غلام عيده » و الترتيب من ظ .

1090

عبيده الملوكهم و من دونهما ، نافذ فيهم تصريفه ، منقادون لما يريده ، و هو أيضا تعليل ثان لقوله " و لا يحزنك قولهم " أو للتفرد بالعزة ، و عسر بـ " من " التي للعقـلاء و المراه كل ما في الـكون لأن السياق لنفي " العزة عن غيره"، أو العقلاء بها أجدر، فنفيها عنهم نفي عن غيرهم بطريق الأولى ، ثم غلبوا لشرفهم على غيرهم ، و لذا تطلق ما التي هي لغيرهم ه في سياق هو بها أحق ثم يراد بها العموم تغليباً للأكثر الذي لا يعقل على الاقل؛ ثم نني أن يكون له في ذلك شريك بقوله عاطفًا على ما تقديره: فا له شريك عا ادعاه المشركون منها أو من إحداهما \*: ﴿ وَ مَا يَتَّبِعُ ﴾ أى بغاية الجهد ﴿ الذين يدعون ﴾ أي على سبيل العبادة ﴿ من دون الله ﴾ أى الذي له العظمة كلها ﴿ شركآه \* ﴾ على الحقيقة؛ و يجوز أن تكون ١٠ ° ما ' موصولة تحقيرا للشركاء بالتعبير بأداة ما لا يعقل و معطوقة على °من ' ﴿ انَ ﴾ أَى مَا ﴿ يَتَّبِّعُونَ ﴾ في ذلك الذي هو أصل أصول الدين يجب فيه القطع و هو دعاءهم له شركا. ﴿ الا الظن ﴾ أى المخطئ على أنـــه لو كان صوابًا كانوا مخطئين فيـه حيث قنعوا في الأصل بالظن ، ثم نبه على الحطأ بقوله : ﴿ وَ انْ ﴾ أي وَ مَا ﴿ هُمَ الْا يَخْرُصُونَ هُ ﴾ أي يحزرون ١٥ ذلك و يقولون ما لا حقيقة له أصلا؛ و الاتباع : طلب اللحاق بالأول على تصرف الحال، فهؤلاء اتبعوا الداعي إلى عبادة الوثن و تصرفوا معه

<sup>(1-1)</sup> تقدم ما بين الرقين في الأصل على « و من في الارض » و الترتيب من ظ (٢) منظ، و في الأصل : نفى (٠) في ظ: غيرهم (٢-١) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ: احدهما .

فيا دعا إليه ، [ و - ' ] ظنهم في عبادتها إنما هو بشبيهة ' ضعيفة كقصد زيادة التعظيم لله و تعظيم تقليد الاسلاف. و يجوز أن يكون " شركاه" مفعولًا تنازعه ''يتبع'' و ''يدعورب''؛ ثم أثبت سبحانه اختصاصه بشيء جامِع للعلم و القدرة تأكيدا لاختصاصه بالعزة و تفرده بالوحدانية ، و أن ه منأشرك به خارص لاعلم له بوجه لكثرة الدلائل على وحدانيته و وضوحها فقال : ﴿ هُو ﴾ أي رحمه ﴿ الذي جعل ﴾ أي بسبب دوران الأفلاك الذي أتقنه ﴿ لَكُمْ ﴾ في نعمة منه ﴿ الَّـيل ﴾ أي مظلما ﴿ لتسكنوا فيه ﴾ راحة لكم و دلالة على قدرته سبحانه على الإيجاد و الإعدام و أنسا للحبين لربهم ﴿ و النهار ﴾ و أعار السبب وصف المسبب فـقـــال: ١٠ ﴿ مُبْصِرًا ۚ ﴾ أي لتنتشروا فيه ، حذف وصف الليل و ذكرت علته عكس ما فعل بالنهار ليبدل ما ثبت على ما أحذف، فالآية من الاحتباك. و لما كانت هذه الآيات من الظهور بحيث لا يحتاج إلى أكثر من

و لما كانت هده الایات من الطهور بحیث لا یحتاج إلی ا دهر من سماعها ، قال : ﴿ ان فی ذلك ﴾ أی الامر العظیم ﴿ لایات لقوم ﴾ أی لمم قوة المحاولة علی ما یربدونه ﴿ یسمعون ه ﴾ أی لهم سمع صحیح ، او فی ذلك أدلة و ضحات و علی أنه محتص بالعزة فلا شریك له . لان لشریك لا بد و أن یقاسم شریكه شیئا من الافعال أو الاحوال أو الملك ، و أما عند انتفاء جمیع ذلك فانتفاء الشركة أوضح من أن یحتاج فیه إلی دلیل ، و یجوز أن یكون المعنی: لآیات لقوم یبصرون إبصار اعتبار دلیل ، و یجوز أن یكون المعنی: لآیات لقوم یبصرون إبصار اعتبار

<sup>(</sup>١) زيدت الواو مر ظ (٦) من ظ ، و في الأصل : تشبيه (٦) في ظ : الايتلاف (٤) سقط من ظ (٥) في ظ : واضحة .

و يسمعون سماع تأمل و ادكار ، و لكنه حدّف ' يبصرون ' لدلالة ' مبصرا " عليه ، و يزيد ذلك [ وضوحا و - ' ] حسنا كون السياق لنني الشركاه ، فهو إشارة إلى أنها \* لا تسمع و لا تبصر أصلا فكيف بالاعتبار و الافتكار ؟ فالذين عبدوهم أكمل حالا منهم .

و لما لم يكن شبهة على ادعاء الولد لله سبحانه و لا لهم اطلاع عليه ، بوجه ، ساق قوله :- ﴿ قالوا اتخذ ﴾ أى تكلف الآخذ بالنسب على ما / نعهد ﴿ لله ﴾ أى المسمى بهذا الاسم الذى يقتضى تسميته ، به أن بكون له الكمال كله ، فلا يكون محتاجا إلى شىء بوجه ﴿ ولدا ﴾ مساق البيان لقوله " ان يتبعون الا الظن " و هذا صالح لان يكون تعجيبا بمن ادعى فى الملائكة أو عزير \* أو المسيح و غيرهم .

و لما عجب منهم فى ذلك لمنافاته بما يدل عليه من النقص لما ثبت لله تعالى من الكمال كما مر، نزه نفسه الشريفة عنه فقال: ( سبخنه أ ) أى تنزه عن كل شائبة نقص النزه كله ؛ ثم علل تنزهه عنه و بينه بقوله: ( هو ) أى وحده ( الغنى أ ) أى عن الولد و غيره لانه فرد منزه عن الابعاض و الاجزاه و المجانسة ؛ ثم بين غناه بقوله: ( له ما فى السموات ) ١٥ و لما كان سياق الاستدلال يقتضى التأكيد ، أعاد مما ' فقال : و لما فى الارض أ ) من صامت و ناطق ، فهو غنى بملك ذلك عن أن يكون شى منه ولدا له لان الولد لا يملك، و عدم ملكه نقص مناف للغنى ،

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢) في ظ: انه (٣) زيدت الواو بعده في ظ (٤) في ظ: تسميه.
 (٥) من ظ ، و في الأصل: عزيرا (٦) سقط من ظ .

و لعله عبر بـ " ما " لأن الغني محط نظرِه الصامت مع شمولها للناطق .

و لما بين بالبرهان القاطع و الدليل الباهر الساطع امتناع أن يكون له ولد ، بكتهم بنق أن يكون لهم بذلك نوع حجة فقال: ﴿ ان ﴾ أى ما ﴿ عندكم ﴾ و أغرق فى النفي فقال: ﴿ من سلطن ﴾ أى حجة ﴿ بهذا أ ﴾ اى الاتخاذ ' ، و سميت الحجة سلطانا لاعتلاء بد المتمسك بها ؟ ثم زادهم بها ' تبكيتا بالإنكار عليهم ' بقوله: ﴿ ا تقولون ﴾ أى على سبيل التكرير ﴿ على الله ﴾ أى الملك الاعظم [ على سبيل الاستعلاء - أ ﴾ ﴿ ما لا تعلمون ه ﴾ لأن \* ما لا برهان عليه [ فى الأصول \_ أ ] فهو جهل ، فكيف بما قام الدليل على خلافه ؛ و السلطان : البرهان القاهر لانه يتسلط به على صحة الام على خلافه ؛ و أصله القاهر للرعية بعقد الولاية ،

و لما قدم أن قولهم كذب، و بكتهم عليه مواجهة ، اتبعه بما يشير إلى أنهم أهل للاعراض في سياق مهدد على الكذب، فقال معرضا عن خطابهم مؤكدا لآن اجتراءهم على ذلك دال على التكذيب بالمؤاخذة عليه: ﴿ قَلَ ﴾ أى للذين ادعوا الولد لله و خرموا ما رزقهم من السائبة ها و عوها ﴿ (ان الذين يفترون ﴾ أى يتعمدون ﴿ على الله ﴾ أى الملك الأعلى ﴿ الكذب لا يفلحون ﴿ ﴾ ثم بين عدم الفلاح بقوله: ﴿ متاع ﴾ الأعلى ﴿ الكذب لا يفلحون ﴿ ﴾ ثم بين عدم الفلاح بقوله: ﴿ متاع ﴾ فتقال، و لم تكن الزيادة في ظ فحذفناها (ع) زيد بعده في الأصل: فقال، و لم تكن الزيادة في ظ فحذفناها (ع) زيد بعده في الأصل في ظ: هذي (م) في ظ: على .

[أى لهم - ] ، و نكره إشارة إلى قلته كما قال فى الآية الآخرى "متاع قليل" و أكد ذلك بقوله: ﴿ فى الدنيا ﴾ لآنها دار ارتحال، و ماكان إلى زوال و تلاش و اضمحلالكان قليلا و إن تباعد مدّه و تطاولت مُدَده و جل مَدّده، و زاد على الحصر عدده ؛ و بين حالهم بعد النقلة بقوله ": ﴿ ثُم ﴾ أى بعد ذلك الإملاء لهم و إن طال ﴿ الينا ﴾ أى على ما لنا ه من العظمة لا إلى غيرنا ﴿ مرجعهم ﴾ بالموت فنذيقهم عذابا شديدا لكنه دون عذاب الآخرة ﴿ ثم نذيقهم ﴾ يوم القيامة ﴿ العذاب الشديد بما ﴾ كس دان بعد القول لأنه حكاية عما يستأنف الإخبار به كما فعل فى كسر "ان "بعد القول لأنه حكاية عما يستأنف الإخبار به كما فعل فى كلم الابتداء لذلك .

و لما تقدم سؤالهم الإتيان بما يقترحون من الآيات ، و مضت الإشارة إلى أن تسييرهم في الفلك من أعظم الآيات و إن كانوا الإلفهم [له قد - ٧] نسوا ذلك ، و تناججت الآي كما سلف إلى أن بين هذا أن متاع المفترين الكذب قليل تخويفا من شديد السطوة وعظيم الاخذ ، عقب ذلك بقصة قوم نوح لانهم كانوا أطول الامم ١٥ الظالمة مدة و أكثرهم عدة ، ثم أخذوا أشد أخذ فزالت آثارهم و انطمست أعلامهم ١٢ منارهم الصاروا كأنهم لم يكونوا أصلا و لا أظهروا قولا

<sup>(</sup>١)زيد من ظ (٢) سورة ٣ آية ١٩١ و سورة ١٦ آية ١١٧ (٣) في ظ: فقال.

<sup>(</sup>٤) في ظ: لان (٥) في ظ: تيسيرهم (٦) في ظ: كان (٧) زيد من ظ.

<sup>(</sup>٨) من ظ ، و في الأصل: الآية (٩) في ظ: الا (١٠) في ظ: يبين (١١) في ظ: المغتبرين (١٢) سقط ما بين الرقين من ظ.

و لا فعلا ، فقال تعالى عاطفا على قوله " قل ان الذين " مسليا لنبيـــه صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضى الله عنهم لأن المصيبة إذا عمت خفت ، وتخويفا للكفار ليرجعوا أو يخفوا من أذاهم: ﴿ وَ اتَّلَّ ﴾ أَيْ اقرأ قراءة متتابعة مستعلية ﴿ عليهم نبا نوح ﴾ أى خبره العظيم مذكر ١ بأول كون ه الفلك و أنه كان إذ ذاك آية غريبة خارقة للعادة عجيبة ، و أن قوم نوح لم ينفعهم ذلك و لا أغنى عنهم افتراءهم و عنادهم / مع تطاول الامد و تباعد المدد، بل صار أمرهم إلى زوال، و أخذ عنيف و نكال مكان لم يلبثوا الاساعة من النهار يتعارفون بينهم ، مع نجاة رسولهم و خيبة مأمولهم ، قد لبث فيهم ما لم يلبثه نبي في قومه و لارسول في أمته ألف سنـــة ١٠ إلا خمسين عاما ، و ما آمن معه إلا قليل ﴿ اذْ قال لقومه ﴾ أى بعد أن دعاهم إلى الله فأطال دعاءهم و متعوا في الدنيا كثيرا و أملي \* لهم طويلا فما زادهم ذلك إلانفورا ﴿ يُـقومُ ﴾ أى يا من يعز على خلافهم و يشق على ما يسوءهم لتهاونهم بحق ربهم مع قوتهم على الطاعة ﴿ ان كان كبر ﴾ أى شق و عظم مشقّة صارت جبلة ﴿ عليكم ﴾ و لما كانت عادة الوعاظ ١٥ و الخطباء أن يكونوا حال الخطبة واقفين ، قال : ﴿ مَقَامَى ﴾ أى قيامى ، و لعله خص هذا المصدر لصلاحيته لموضع القيام <sup>٧</sup>و زمانه <sup>٧</sup> فيكون (١) سقط من ظ (٦) في ظ: مذكر (م) راجع سورة .١ آيسة ه٤ (٤) زيد بعده في الأصل: و قوله ، و لم تكن الزيادة في ظ فحذفناها (ه) في ظ: املوا . (-) ف ظ: جلبلة ( $- \sqrt{v}$ ) تأخر ما بين الرقين في الأصل عن «من القيام »

1094

و الترتيب من ظ .

الإخبار بكراهته لاجل ما وقع فيه من القيام أدل على كراهـــة القيام ﴿ و تذكيرى ﴾ أى بكم ﴿ بايات الله ﴾ أى الذي له الجلال و الإكرام، فان ذلك لا يصدني عن مجاهدتي بما يكبر عليكم من ذلك خوفا منكم لان الله أمرني به و أنا أخاف عذابه إن تركت، و لا أبالي بكراهيتكم لذلك خوف عاقبة قصدكم لى بالاذي ﴿ فعلى ﴾ أي فاني على ﴿ الله ﴾ أي الذي ه له العزة كلها وحده ﴿ تُوكَلُّت ﴾ فاقامة ذلك مقام الجزاء من إطلاق السبب - الذي هو التوكل - على المسبب - الذي هو انتفاء الخوف \_ مجازا مرسلا ، إعلاما لهم بعظمة الله و حقارتهم بسبب أنهم أعرضوا عرب الآيات و هم يعرفونها ، بما دل عليه التعبير بالتذكير ، فدل ذلك علم عنادهم بالباطل، و المبطل لا يخشى أمره لأن الباطل لا ثبات له، و دل على ذلك ١٠ بقوله: ﴿ فَاجْمُوا ٓ امْرُكُم ﴾ أي في أذاي بالإهلاك و غيره، اعزموا عليه و انووه و اجزموا به ، و الواو بمعنى ' مع ' في قوله: ﴿ وَ شَرَكَآءَكُمْ ﴾ ليدل على أنه لا يخافهم و إن كانوا شركاءهم أحياء كائنين من كانوا و كانت كلمتهم واحدة لا فرقة فيها بوجه .

و لما كان الذى بتستر بالامور الما يفوته بعض المقاصد لاشتراط ١٥ التستر ، أخبرهم أنه لا يمانعهم سواء أبدوا أو أخفوا فقال : ﴿ ثم لا يكن ﴾ أى بعد التأبى و طول زمان المجاوزة فى المشاورة ﴿ امركم ﴾ أى الذى تقصدونه بى ﴿ عليكم غمة ﴾ أى خفيا يستتر عليكم شىء منه بسبب ستر ذلك عنى الثلا أسعى فى معارضتكم ، فلا تفعلوا ذلك بل جاهرونى به

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل: اجره (٢) في ظ: بالاثم (٦) من ظ، وفي الأصل: مني .

[ مجاهرة - ' ] فانه لا معارضة لى بغير الله الذى يستوى عنده السر و العلانية ' ؛ و التعبير بـ "ثم " إشارة إلى التأنى و إتقان الأمل للا مان من معارضته بشى من حول منه أو قوة ( ثم اقضوآ ) [ ما تريدون " ، أى بتوه بنة المقضى إليه واصلا - ' ] ( الى ) .

و لما كان ذلك ظاهرا في الإنجاز وليس صريحا، [صرح-'] به في قوله: ﴿ و لا تنظرون ه ﴾ أي ساعة ما ، وكل ذلك لإظهار قلة المبالاة بهم للاعتباد على الله لا يعجزه شي، و معبوداتهم لا تغي شيئا ؛ ثم سبب عن ذلك قوله: ﴿ فان توليتم ﴾ أي كلفتم أنفسكم الإعراض عن الحق بعد عجزكم عن إهلاكي ولم ينفعكم علمكم بأن الذي منعني و أنا عن الحق بعد عجزكم عن إهلاكي ولم ينفعكم علمكم بأن الذي منعني و أنا الذي تقدم وعده الصادق بأنهم لا خوف عليهم و لاهم يحزنون الذي تقدم وعده الصادق بأنهم لا خوف عليهم و لاهم يحزنون ﴿ فَمَا ﴾ أي فلم بكن توليكم عن تفريط مني لأني سقت الأمر على ما يحب، ما ﴿ سالتكم ﴾ أي ساعة من الدهر ، و أغرق في النفي فقال: ﴿ من اجراً ﴾ أي على دعائي لكم يفوتني بتوليكم و لا تتهموني الله في دعائكم ٧ .

رو لما كان من المحال أن يفعل عاقل شيئا لا لغرض ، بين غرضه بقوله مستأنفا : ﴿ ان ﴾ أى ما ﴿ اجرى الاعلى الله لا ﴾ أى الذى له صفات الكمال ؛ ثم عطف عليه غرضا آخر و هو اتباع الامر خوفا من حصول

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٦) في ظ: العلن (٣) في ظ: يريدون (٤) في ظ: لاعتماد. ( ) في نا دان ( ) في الأما : لا تدرين ، م في ظ : لا تدرين في

<sup>(</sup>ه) في ظ : انى (٦) في الأصل: لا يتهمونى ، و في ظ : لا تتهموننى (٧-٧) في ظ : بدعائكم .

الضر فقال: ﴿ و امرت ﴾ أي من الملك الاعلى الذي لا أمر لغيره ، و بناه للفعول للعلم بأنه هو الآمر [ و ليزيد في الترغيب في المأمور بـه و تغطية بجعله عمدة الكلام باقامته مقام الفاعل فقال - ' ] : ﴿ ان اكون ﴾ أى كونا أتخلق به فلا أنفك عنه ؟ [و لما كان في مقام الاعتذار عن مفاجأته لهم بالإنسدار ، عبر بالإسلام الذي هو الأفعال الظاهرة فقال - ١ ] : ٥ ﴿ من المسلمين ، ﴾ أي الراسخين في صفة الانقياد بغاية الإخلاص ، لي ما لهم و على ما عليهم ، أنا و هم في الإسلام سواء ، لا مرية لي فيه أتهم بها، و أن أستسلم لكل ما يصيبي في الله ، لا يردني ذلك عن إنفاذ ٢ أمره ، و الحاصل أنه لم يكن بدعائه إياهم في موضع تهمة ، لا سألهم غرضا دنيويا يزيده إن أقبلوا و لا ينقصه / إن أدبروا . و لا أتى بشيء من عند نفسه ١٠ / ٥٩٨ ليظن أنه أخطأ فيه و لا سلك به مسلكا يظن به استعباده إياهم في اتباعه ، بل أعلمهم بأنه أول مؤتمر بما أمرهم به مستسلم لما دعاهم اليه و لكل ما يصيبه في الله ، و لما لم يردهم كلامه هذا عن غيهم ، سبب عنه قوله مخىرا بتماديهم : ﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ أي و لم يزدهم شيء من هذه البراهين الساطعة و الدلائل القاطعة إلا إدبارا ، وكانوا في آخر المدة على مثل ما كانوا ١٥ عليه من التكذيب ﴿ فنجينُه ﴾ أي تنجية عظيمة بما لنا مر العظمة الباهرة بسبب امتثاله لأوامرنا وصدق اعتماده علينا ﴿ و من معه ﴾ أى من العقلاء و غيرهم \* ﴿ فِي الفلك ﴾ كما وعدنا أولياءنا ، وجعلنا

<sup>(1)</sup> زيد ما بين الحاحزين من ظ (٢) منظ ، و في الأصل : انقياد (٣) في ظ : ادعاهم (٤) في ظ : غيرهم (٥) في ظ : غيره .

ذلك آية للعالمين ﴿ و جعلنهم ﴾ أى على ضعفهم بما لنا من العظمــة ﴿ خَلَّنُف ﴾ أى في الطاعة فعلهم كان جديرا بأن نجازيه بما جازيناهم ﴿ و اغرقنا ﴾ أى بما لنا من كال العزة ﴿ الذين كذبوا ﴾ أى مستخفين مستهينين ﴿ بايلتناج ﴾ كما توعدنا الدن يفترون على الله الكذب .

و لما كان هذا أمرا باهرا يتعظ به من له بصيرة . سبب عنه أمر أعلى الحلق فهما بنظره إشارة إلى أنه لا يعتبر به حق الاعتبار غيره . فقال: ﴿ فانظر ﴾ و أشار إلى أنه أهل لان يبحث عن شأنه بأداة الاستمهام ، و زاد الاسر عظمة بذكر الكون فقال: ﴿ كيف كان ﴾ الستمهام ، و زاد الاسر عظمة بذكر الكون فقال: ﴿ كيف كان ﴾ أى كونا كان كأنه جبلة - ٢ ] ﴿ عاقبة ﴾ [أى آخر أمر - ٢] ﴿ المنذرين ه ﴾ [أى الغريقين في همذا الوصف و هم الذين أنذرتهم الرسل ، فلم يكونوا أهلا للبشارة لانهم لم يؤمنوا - ٢ ] "النعلم أن من نذرهم" كذلك ، لا ينفع من أردنا شقاوته منهم إزال آية و لا إيضاح حجة ؛ والتوكل: تعمد جعل الأمر إلى من يدبره المتقدير في تدبيره ؛ والغمة : ضيق الامر الذي يوجب الحزن ؛ والتولى: الذهاب عن الشيء ؛ والآجر: النفع المستحق بالعمل ؛ و الإسلام: الاستسلام لامر الله بطاعته بأنها خير ما يكتسبه العباد ،

و لما لم يكن فى قصص من بينه و بين موسى عليهم السلام بما يناسب

(۱) فى ظ : وعدنا (۲) زيد ما بين الحاجزين من ظ (۲-۲) فى ظ : النعلم إلى من تنذرهم -كذا (٤) فى ظ : يدير .

مقصود هذه السورة إلاما شاركوا فيه قوم نوح من أنهم لم تنفع الآيات من أريدت شقارته منهم ، ذكره سبحانه طاويا لما عداه فقال تعالى: ﴿ ثُمّ ﴾ أى بعد مدة طريلة ﴿ بعثنا ﴾ أى على عظمتنا ؛ و لما كان البعث لم يستغرق زمان البعد ، أدخل الجار فقال : ﴿ من بعده ﴾ أى [قوم - ] نوح ﴿ رسلا ﴾ 'كهود و صالح و إراهيم و لوط و شعيب ه عليهم الصلاة و اسلام ' .

و لما كان ربما ظن أن قوم الإنسان لا يكذبونه، و إن كذبوه لم يتمادوا على التكذيب لاسما إن أتاهم بما يقترحونه من الخوارق قال: ﴿ الى قومهم ﴾ أى ففاجأهم قومهم بالتكذيب ﴿ فِحَآءُوهُم ﴾ أى فتسبب عن استنادهم إلى عظمتنا أن جاؤهم ﴿ بالبينت ﴾ ليزول تكذيبهم ١٠ فيؤمنوا ﴿ فَمَا ﴾ أى فتسبب عن ذلك ضد ما أمروا به و قامت دلائله و هو أنهم ما ﴿ كَانُوا ﴾ أي بوجه من وجوه الكون ﴿ لِيُؤْمِنُوا ﴾ أي مقرین ﴿ بَمَا كَذَبُوا ﴾ أي مستهينين ﴿ بِهِ ﴾ أول ما جاؤهم . و لما كان تَكَذيبهم في بعض الزمن الماضي ، أدخل الجار فقال: ﴿ مِن قبل ۚ ﴾ أي قبل مجيء البينات لأنا طبعنا على قلوبهم ؛ قال أبو حيان ﴿: و جاء النفي مصحوبا ١٥ بلام الجحود ليدل على أن إيمانهم في حيز الاستحالة و الامتناع ــ انتهى . و يجوز أن يكون التقدير: من قبل مجيء الرسل إليهم، و يكون التكذيب أسند إليهم لأن أباهم كذبوا لما بدلوا ما كان عندهم من الدين الصحيح

<sup>(</sup>١) منظ، و فى الأصل: ابدت (٢) فى ظ: لا (٣) زيد من ظ (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) فى ظ: ففاجأوهم (٦) راجع البحر المحيط ه / ١٨٠.

الذي أتتهم به الرسل و رضوا ' هم بما أحدث آباؤهم استحسانا" له . أو لانه كان بين أظهرهم بقايا على بقايا بمـا شرعته الرسل فكانوا يعظونهم فيما يبتدعون فلا يعون و لا يسمعون كما كان قس بن ساعدة و زيد بن عمرو بن نفيل و ورقة [ ين نوفل - " ] و غيرهم قبل بعث النبي صلى الله عليه و سلم ، لكن المعنى الأول أولى - أو الله أعلم .

و لما قرر عدم انتفاءهم بالآيات ، بني ما يليه على سؤال من لعله يقول: هل استمر هذا الخلق فيمن بعدهم؟ فكأنه قبل: نعم! ﴿ كَذَلْكُ ﴾ أى مثل ما طبعنا عن قلوبهم هذا الطبع / العظيم ﴿ نطبع ﴾ أى نوجد الطبع و نجدده متى شئنا بما لنا من العظمة ﴿ على قلوب المعتدين ه ﴾ ١٠ في كل زمن لكل من تعمد العدو فيما لا يحل له . و هذا كما أتى موسى عليه السلام إلى فرعون فدعاه إلى الله فكذبه فأخبر، أن معه آية تصدقه فقال له: إن كنت جئت مآنة فائت بها إن كنت من الصادقين، فلما أتاه بها استمر على تكذيبه وكان كلما رأى أية ازداد تكذيبا ، وكان فرعون قد قوی ملکه وعظم سلطانه و علا فی کبریائیه و طال تجبره ١٥ على الضعفاء، فطمست أمواله و آثاره، و بقيت أحاديثه و أخباره ، و لهذا أفصح سبحانه بقصته فقال [ د الا على الطبع - ] : ﴿ ثُم بعثنا ﴾ أى و بعد زمر\_ طویل من إهلاكنا إیاهم بعثنا ، و لعدم استفراق زمن البعد أدخل الجار فقال: ﴿ من بعدهم ﴾ أى من بعد أولئك الرسل (١) من ظ، و في الأصل: رضا (٦) سقط من ظ (٩) زيد منظ (١-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) في ظ: رآه.

1099

﴿ مُوسَى وَ ﴾ كذا بعثنا ﴿ هُرُونَ ﴾ تأييدا له لان اتفاق اثنين أقرى لما يقررانه وأوكد لما يذكرانه ؛ ولما استقر في الأذهان بما مضى ان ديدن الامم تكذيب من هو منهم حسدا له ونفاسة عليه . كان ربما ظن أن الرسول لو أتى غير قومه كان الأمر' على غير ذلك. فبين أن الحال واحد في القريب و السغريب ، فقال مقدما لقوله : ه ﴿ الى فرعون و ملائه ﴾ أى الإشراف من قومه، فان الإطراف تبع لهم ﴿ بِالنِّنَا ﴾ [ أي - ] التي لا تكتنه عظمتها النسبتها إلينا . فطبعنا على قلونهم ﴿ فَاسْتَكْمُرُوا ﴾ أي طلبوا الـكبر على قبول الآيات و اوجدوا ما يدل عليه من الرد بسبب انبعاثه إليهم عقب ذلك ﴿ وَكَانُوا ﴾ أي جبلة و طبعا ﴿ قُومًا مِجْرِمِينَ هُ ﴾ أي طبعهم قطع ما ينبغي وصله و وصل ١٠ ما ينبغي قطعه ، فلذلك اجترأوا على الاستكبار مع ما فيها أيضا من شديد المناسبة لما تقدم من قول الكافرين " هذا سحر مبين " في نسبة موسى عليه السلام إليه و بيان حقيقة السحر في زواله و خيبته متعاطية لإفسادِه إلى غير ذلك من الأسرار الـتي تدق عن الأفكار، هذا إلى ما ينظم إليه من مناسبة ما بين إهلاك القبط و قوم نوح بـآية الغرق، ١٥ و أنه لم ينفع أحدا من الفريقين معاينة الآيات و مشــاهدة الدلالات البينات، بل ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه بعد تلك المعجزات الباهرة و البراهين الظاهرة ، ثم اتبعهم فرعون بعد أن كانت انحلت عن حبسهم عرام، و تلاشِت من تجيره قواه، وشاهدٍ من الضربات ما يهد الجبال. (١) في ظ : الرسول (٢) في ظ : البعيد (٧) ذيد من ظ (١٤) في ظ : عظمتنا ٠ و دخل في طلبهم البحر بحزات٬ لا يقرب٬ ساحتها الأبطال، لما قدره عليه ذو الجلال ، و لم يؤمن حتى أتاه البأس حيث يفوت الإيمان بالغيب لذي هو شرط الإيمان . فلم ينفعه إيمانه سع اجتهاده فيه و تكريره لفوات شرطه إجابة لدعوة موسى عليسه السلام ، عمم إن بني إسر ثيل ه كانوا قبل مجيء موسى عليه 'لسلام على منهاج واحد . فما اختلفوا إلا بعد مجى. العلم إليهم وبيان الطريق واضحة لديهم، ولهذا المراد ذكر هنا هارون عليه السلام؛ لأن من أعظم مقاصد لسورة المنع من طلب الآيات لمن يعد الإيمان عند الإتيان بها ، إشارة إلى أن القول من الاثاين أوكد ، و مع ذلك فلم يصدق من حكم القدير بشقاوته م، كل ذلك حثا ١٠ على الرضا و التسليم، و وكل الامر إلى الرب الحكيم، فهما أمر به قبل، و ما أعرض عنه ترك السؤال فيه رجاء تدبيره بأحسن الندبير و تقديره ألطف المقادير ؛ و لما أخر سبحانه باستكبارهم ، بين الله تسبب عنه طعنهم في معجزاته من غير أمل ، بل بغاية المبادرة والإسراع بما أشعرت م به نفاء و اسياق ، فقال تعالى: ﴿ فَلَمَا حِمْ مَمْ ﴾ أَى فرعون ١٥ و ملاً ه ﴿ الحق ﴾ أى ابالغ في الحقية. ثم زاد في عظمته بقوله: ﴿ مَنَ عَنْدَنَا ﴾ أي على ما لنا من العظمة التي عرفوا بها أنه منا ، لا ٢ من الرسولين ﴿ قَالُو آ﴾ أي غير متأملين له و لا ناظرين في أمره بل (١) من ظ ، و في الأصل : بحراه ــكذا (م) في ظ : لا تقرب (م) من ظ ، و في الأصل : شرف (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (ه) في ظ : بشقارة. (a) من ظ، وفي الأصل: منبه -كذا (v) -قط من ظ (A) في ظ: اشعر. عنادا

عنادا و دلالة على استكبارهم مؤكدين لما علموا من تصديق الناس به / ﴿ أَنْ هَذَا لَسَحَرَ مَبِينَ مَ ﴾ كما قال الناس الذين أحر عنهم سبحانه في أول السورة في هذا الفرآن وما إبانه من البعث. فلما قالوا ذلك كان كأنه قيل: فماذا أجابهم؟ فأخر أنه أنكر عليهم، بقوله: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ و لما كان تكريرهم لذلك القول أجدر بالإنكار، عمر بالمضارع ه الدال على أنهم كرروه لينسخوا ما ثبت في قلوب الباس من عظمتـــه ﴿ ا تَقُولُونَ لِلْحَقِّ ﴾ و نبه عني أنهم بادروا إلى الشكذيب من غير نظر و لا توقف بقوله: ﴿ لما جـآءكم الله أي هذا القول الذي قلتموه و هو أنه صحر ' . فان القول يطلق على المكروه ، نفول ': فلاب قال في فلان ، أى أذمه ، و فلان يخاف الفالة ، و بين الناس تقاول ؛ ثم كرر الإمكار ١٠ بقوله: ﴿ ا سحر هذا ١ ﴾ أي الذي هو في غاية الثبات و المخالفة للسحر في جميع الصفات حتى تقولون فيه ذلك ، فالآيه من الاحتباك: ذكر القول في الأول دال على حذف مثله في نثاني، و ذكر السحر في نثاني دال على حذف مثله في الأول.

و لما كان النقدير: أتقولون هذا و الحال أنكم قد رأيتم فلاحه ، ١٥ بنى عليه قوله: ﴿ وَ لَا يَفْلُحُ ﴾ أَى يَظْفُر بِمَا يَرِيد فَى وقت مِن الأوقات ﴿ السُّحرون هِ ﴾ [ أَى العريقون فيه - \* ] لأن حاصل أمرهم تخييل و تمويه فى الأباطيل ، فالظفر بعيد عنهم ، و يجوز أن تجمل هذه الجلة معطوفة فى الأباطيل ، فالظفر بعيد عنهم ، و يجوز أن تجمل هذه الجلة معطوفة (١) زيد بعده فى ظ: اولا حذف (١) فى ظ: يقول (٣) فى ظ: ذمه (١) فى ظ: المقالة (٥) زيد من ظ .

على قوله "اسحر هذا" لأنسه إنكارى بمعنى الننى، فلما أنكر عليهم عليه السلام ما ظهر به الفرق الجي بين ما أتى به فى كونه أثبت الآشياء و بين السحر، لآنه لا ثبات له أصلا، عدلوا عن جوابه إلى الإخبار بما يتضمن أنهم لا يقرون بحقيته لآنه يلزم على ذلك ترك ما هم عليه من العلو و هم لا يتركونه، و أوهموا الضعفاء أن مراده عليه السلام الاستكبار معللين لاستكبارهم عن اتباعه بما دل على أنهم لا مانع أنهم منه إلا الكبر، فقال تعالى حكاية عنهم: ﴿ قالوآ ﴾ أى منكرين عليه معللين بأمرين: التقلد، و الحرص على الرئاسة.

و لما كان هو الاصل في الرسالة . و كان أخوه [له - ] تبعا، وحدوا الضمير فقالوا: ﴿ اجْتَنَا ﴾ أي أنت يا موسى ﴿ لتلفتنا ﴾ أي لتفتلنا و تصرفنا ﴿ عما وجدنا عليه ﴾ و قالوا مستندين إلى التقليد غير مستحيين من نرك الدليل ﴿ ابدآءنا ﴾ من عبادة الاصنام و القول بالطبيعة لنقر أنحن بذلك ﴿ و يكون لكما ﴾ أي لك أنت و لاخيك [ دوننا - ] ﴿ الكريدا ، ﴾ أي بالملك ﴿ في الارض كلها ﴿ و ما ﴾ أي و قالوا أيضا: ما ﴿ نحن لكما ﴾ و بالغوا في انني و غلب عليهم الدهش فعبروا بما دل أنهم غلبهم الأمر فعرفوا أنه صدق و لم يذعنوا وقالوا : ﴿ بمؤمنين هُ عَلَى أَنْهُم عَلَيْهُم الأمر فعرفوا أنه صدق و لم يذعنوا وقالوا : ﴿ بمؤمنين هُ عَلَى أَنْهُم عَلَيْهُم الأمر فعرفوا أنه صدق و لم يذعنوا وقالوا : ﴿ بمؤمنين هُ عَلَى أَنْهُم عَلَيْهُم الأمر فعرفوا أنه صدق و لم يذعنوا وقالوا : ﴿ بمؤمنين هُ عَلَى الله عَلَى الله بكر و فرياه بحن ظ ، و في الأصل : إنتحقر (ه) هي قراءة حاد بن يحيى عن أبي بكر و فرياه بحن يعقوب ، و في ظ : تكون ، و هي قراءة الحمهور .

أى عريقين في الإيمان، فهو عطف على " اجتناً " أي قالوا ذاك و قالوا هذا، أو' يكون عطفا على نحو": فا نحن بموصليك إلى هذا الغرض، "أفردوه أولا" بالإنكار عليه في الجيء ليضعف و يكف أخوه عر. \_\_\_ مساعدته، وأشركوه معه ثانيا تأكيدا إذلك الغرض و قطعها لطمعه ؛ و البعث : الإطلاق في أمر يمضى فيه ، و هو خلاف الإطلاق من عقال؟ ه و الملام: الجماعة الذين هم وجوه القبيلة ، لأن هيتهم تملأ الصدور عند منظرهم ؛ و الاستكبار : طلب الكبر من غير استحقاق ؛ و المجرم من اكتسب سيئة كبيرة ، من جرم التمر - إذا قطعه ، فالجرم يوجب قطع الحير عن صاحبه ؛ و السحر : إيهام المعجزة على طريق الحيلة ، و يشبه به البيان في خفاء السبب؛ و الحق: ما يجب الحمد عليه و يشتد دعاء الحكمة ١٠ إليه و يعظم النفع به و الضرر بتركه؛ و الكبرياء : استحقاق صفة الكبر ` فى أعلى المراتب، و هى صفة مدح قه و ذم العباد لأنها منافية لصفــة العودة -

و لما لبسوا بوصفه بما هم به متصفون ، أرادوا الزيادة فى التلبيس بما يوهم أن ما أتى به سحر تمكن معارضته إيقافا اللناس عن اتباعه ، فقال ١٥ تعالى حكاية عطفا على قوله " قالوا اجتمنا " : ﴿ و قال فرعون ﴾ إرادة المناظرة كما أنى به موسى عليه السلام ﴿ اثنونى بكل أسحر عليم ه ﴾ المناظرة كما أنى به موسى عليه السلام ﴿ اثنونى بكل أسحر عليم ه ﴾ و أن ظ و في الأصل : اقراو ، ولا \_ كذا (ع) من ظ ، و في الأصل : البحث (م) في ظ : البحث (م) في ط : البحث (م) في ظ : البحث (م) في ظ : البحث (م) في ظ : البحث (م) في ط البحث (م) في ط : البحث (م) في ط البحث (م)

1.7/ أى بالغ فى علم السحر لثلا يفوت شىء / مر. السحر بتأخر البعض، و قراءة حمزة و الكسائي بصيغة فعال دالة على زيادة لزعمه أقل من سياق الشعراء كما مضى فى الأعراف - ٢٠٠٠.

و لما كان التقدير: فامتثلوا أمره و جمعوهم، دل على قرب اجتماعهم ه بالفاء في قوله : ﴿ فلما جآء السحرة ﴾ أي كل من في أرض مصر ﴿ مَـآ انتَمَ مَلْقُونَ ﴾ أي راسخون في صنعة إلقائه ، إشارة إلى أن ما جاؤا بـه ليس أهلا لأن يلتي إليه بال ﴿ فَلَمْ ٱ الْقُوا ﴾ أى وقع ًا منهم الإلقاء بحبالهم و عصيهم [ على إثر مقالاته - ' ] و خيلوا بسحرهم ١٠ لعيون الناس ما زلزل عقولهم ﴿ قال موسى ﴾ منكرا <sup>١</sup> عليهم ﴿ ما جثتم به <sup>٧</sup> ﴾ ثم بين<sup>٢</sup> أنه ما ° استفهم عنه جهلا بل احتقارا و إنكارا ، و زاد فى بيــان كل من الأمرين بقوله: ﴿ السحر \* ﴾ لأنه استفهام أيضا سواء قطعت الهمزة و مدت كما في قراءة أبي عمرو و أبي جعفر أو٦ جعلت همزة إوصل كما في قراءة الباقين ، فإن همزة الاستفهام مقدرة ، و التعريف إما للعهد ٥ إما للحقيقة و هو أقرب، و يجوز في قراءة الجماعة أن يكون خبراً لما يقصد به الحصر ، أي هو السحر لا ما نسبتموه إلى ؟ ثمم استأنف بيــان ما حقره به فقال : ﴿ انِ الله ﴾ أى الذي له ^إحاطة العلم و القدرة^ ﴿ سَيَطِلُهُ ﴾ ^ أي عن قريب بوعد لأخلف فيه ؛ ثم علل ذلك بما بين^ (١) زيد من ظ (٦) سقط مر ظ (٩) من ظ ، و في الأصل: اوقع (٤) في ظ: منكر (٥) في ظ: لما (٦) في ظ « و » (٧) في ظ: خبر (٨ – ٨) سقط ما بين الرقمن من ظ .

انه فساد فقال! ( ان الله ) أى الذى له الكمال كله ( لا يصلح ) أى وقت من الاوقات ( عمل المفسدين ه ) أى العريقين فى الفساد بأن لا ينفع بعملهم و لا يديمه ؛ ثم عطف عليه بيان إصلاحه عمل المصلحين فقال: ( و يحق ) أى يثبت إثباتا عظيما ( الله ) أى الملك الاعظم ( الحق ) أى الله الأعظم ( الحق ) أى الشيء الذى له الثبات صفة لازمة ؛ و لما كان فى مقام ه تحقيرهم، دل على ذلك بتكرير الاسم الجامع الاعظم، و إشار إلى ما له من الصفات العلى بقوله: ( بكلمته ) أى الازلية التى لها الثبات الاعظم، و زاد فى العظمة بقوله: ( و لو كره المجرمون ع ) أى العريقون فى و زاد فى العظمة بقوله: ( و لو كره المجرمون ع ) أى العريقون فى و زاد فى العظم، بطل سحرهم، و اضمحل مكرهم، و حق الحق - كما بين فى سورة الاعراف .

و لما حكى سبحانه أن موسى عليه السلام أبان ما أبان من بطلان السحر وكونه إفسادا ، فثبت ما أتى به لمخالفته له ، أخبر تعالى – تسلية للنبي صلى الله عليه و سلم و فطها عن طلب الإجابة للقترحات ـ أنه ما تسبب عن ذلك فى أول الامر عقب إبطال سحرهم من غير مهلة إلا إيمان ناس ضعفاء غير كثير ، فقال تعالى: ﴿ فَمَ الْمِن ﴾ أى متبعا آ ﴿ لموسى ٓ ﴾ أى بسبب ١٥ ما فعل ، ليعلم أن الآيات ليست سببا للهداية إلا لمن أردنا آ ذلك منه ؛ و بين أن الصغار أسرع إلى القبول بقوله أن ﴿ الا ذربة ﴾ أى شبانهم [هم - "] أهل لان تذر فيهم البركة ﴿ من قومه ﴾ أى قوم موسى الذين لهم قدرة أهل لان تذر فيهم البركة ﴿ من قومه ﴾ أى قوم موسى الذين لهم قدرة ط ، وفى الأصل : لقبوله (ه) ذيد من ظ .

على القيام في المحارلة لما يريدونه، و الظاهر أنهم كانوا أيتاما و أكثرهم – كما قاله مجاهد ﴿ على خوف ' ﴾ أى عظم ﴿ من فرعون و ملائهم ۗ ﴾ أى أشراف قوم الذرية ؛ و لما كان إنكار الملا إنما هو بسبب فرعون أن يسلبهم رئاستهم، انحصر الخوف فيه فأشار إلى ذلك بوحدة الضمير فقال: ه ﴿ ان يفتنهم \* ﴾ و أتبعه ما يوضح عذرهم بقوله مؤكدا تنزيلا لقريش منزلة من يكذب بعلو فرعون لتكذيبهم لأن ينصر عليهم الضعفاء من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لعلوهم: ﴿ و ان فرعون لعال ﴾ أى غالب قاهر متمكن بما فتناه به من طاعة الناس له ﴿ في الارض م الى أي أرض مصر التي هي بكثرة أن ما فيها من المرافق كأنها جيم الارض ١٠ ﴿ وَ انه لمن المسرفين ، ﴾ أي العريقين في مجاوزة الحدود بظاهره و باطنه ، و إذا ضممت هذه الآية إلى قوله تعالى " و ان المسرفين هم اصلحب النار\* " كان قياساً بديهيا منتجا إنتاجا صريحا قطعيا 'أن فرعون' من أصحاب النار ، تكذيباً لأهل الوحدة في قولهم: إنه آمن. ليهونوا المعاصي عند الناس فيحلوا بذلك عقائد أهل الدن .

را و لما ذكر خوفهم و عذرهم، أتبعه ما يوجب طمأنينتهم، و هو التوكل على الله الذي من راقبه تلاشي عنده كل عظيم، فقال: ﴿ و قال موسى ﴾ أي لمن آمن به موطنا لهم على أن الجنة / لا تنال إلا بمشقة عظمة « يبتلى

•

<sup>(</sup>١) في ظ: قوم \_ كذا (٢) من ظ و القرآن الكريم ؛ وفي الأصل: ملايه \_ كذا (٣) سقط من ظ (٤) في ظ: بكثر (٥) سورة . ٤ آية ٣٤ (٦) من ظ و في الأصل: قياسيا (٧-٧) في ظ: انه .

الناس على قدر إيمانهم، ﴿ يُفُوم ﴾ فاستعطفهم بالتذكير بالقرب و هزهم إلى المعالى بما فيهم من القوة ثم هيجهم و ألهبهم' على الثبات بقوله': ﴿ ان كُنتُم ﴾ أى كونا هو فى ثباته كالحلق الذى لا يزول ﴿ امنتم بالله ﴾ و ثبتهـم بذكر الاسم الأعظم و ما دَل غليه من الصفات ، و أجاب الشرط بقوله: ﴿ فعليه ﴾ أي وحده لما علمتم من عظمته التي لا يدانيها شيء ه سراه ﴿ تُوكُلُوآ ﴾ و ليظهر عليكم أثر التوكل من الطمأنينـــة و الثبات و السكينة ﴿ انكنتم ﴾ أي كونا ثانا ﴿ مسلمين ه ﴾ جامعين إلى تصديق القلب إذعان الجوارح ؛ و جواب هذا الشرط ما دل عليه الماضي من قوله '' فعليـــه توكلوا '' ﴿ فقالوا ﴾ أي على الفور كما بقتضــه الفاء ﴿ على الله ﴾ أى الذى له العظمة كلها وحده ﴿ تُوكَلنا ۗ ﴾ أى فوضنا أمورنا ١٠ كلها إليه ﴿ رَبًّا ﴾ أي أيها الموجد لنا المحسن إلينا ﴿ لا تجعلنا فتنه ﴾ أى موضع مخالطة بما يميل و يحيل ﴿ للقوم الظُّلمين لا ﴾ أى لاتصبنا أنت مما يظنون به °تهاونك بنا فنزدادوا نفرة عن دينك لظنهم° أنا على الباطل و لا تسلطهم علينا بما يفتننا عن ديننا فيظنوا أنهم على الحق ﴿ و نجنا برحمتك ﴾ أى إكرامك لنا ﴿ من القوم ﴾ أى الأقوياء ﴿ الْكُفرين ، ﴾ ١٥ أى العربقين في تغطية الأدلة . و في دعائهم هذا إشارة [إلى أن ـ ٢] أمر الدن أهم من أمر النفس.

<sup>(1)</sup> من ظ، وفي الأصل: الهمهم (ع) في ظ: بقولهم (م) في ظ: احاط (ع) سقط من ظ (ه - ه) سقط ما بين اار قبين من ظ (ه) في ظ: لا يستطلهم (٧) زبد من ظ .

ولما أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه سبحانه و فوضوا الامور إليه، أتبعه ما يزيدهم طمأنينة من التوطن في أرض العدو إشارة إلى عدم المبالِاة الله ، لأنه روى أنه كانت الهم متعبدات يجتمعون فيها ، فلما بعث موسى عليـه السلام أخربها فرعون، فأمر الله تعالى أن تجمل في ه بيوتهم لئلا يطلع عليهـــم الكفرة فقال تعالى عاطفا على قوله "و قال موسى'': ﴿ وَ اوحينا ٓ ﴾ أي بما لنا من العظمة البالغة ﴿ الى موسى و اخيه ﴾ أى الذي طلب مؤازرته و معارضته ﴿ إنْ تَبُوا ﴾ أي اتخذا ﴿ لقومكما بمصر ﴾ و هي ما بين البحر إلى أقصى أسوان و الإسكنـدرية منها ﴿ بيوتا ﴾ تكون لهم مرجعاً يرجعون إليه و يأوون إليه ﴿ وَ اجْعَلُوا ﴾ [ أي - "] ١٠ أنتما و من معكما من قومكما ﴿ بيوتكم قبلة ﴾ أى مصلى لتتعبـدوا وفيها مستترين عن الاعداء تخفيفا منأ سباب الخلاف ﴿ واقيموا الصلوَّة \* ﴾ أى بحميع حدودها و أركانها مستخفين بمن يؤذيكم جمعا بين آلتي النصر: الصدر والصلاة، وتمرنا على الدين وتثبيتا له في القلب.

و لما كان الاجتماع فيها تقدم أضخم و أعز و أعظم، و كان المادة البشارة الجباعلى الأمة كوجوبه على الإمام جمع فيه، وكان إسناده البشارة عن الملك إلى صاحب الشريعة أثبت لامره و أظهر لعظمته و أثبت في قلوب أصحابه و أقر لاعينهم، أفرد في قوله: ﴿ و بشر المؤمنين ه ﴾ في قلوب أصحابه و أقر لاعينهم، أفرد في قوله: ﴿ و بشر المؤمنين ه ﴾ (1) من ظ، و في الأصل: المعالاة (٢) في ظ: كان (٣) زيد من ظ (٤) في الأصل: ليتعبدوا، و في ظ: لتعبدوا (٥) من ظ، و في الأصل: تحقيقا (٦) في ظ: لوجويه (٧) في ظ: لامن.

7.4/

أى الراسخين في الإيمان من أخيك وغيره .

و لما ختم ببشارة من دل على إيمانهم إسلامهم بفعل ما يدل على هوان أمر العدو، و كان هلاك المشانئ من أعظم البشائر، وكان ضلال فرعون و قومه بالزينة و المال إضلالا لغيرهم"، سأل موسى عليه السلام إزالة ذلك كله للراحة مر. شره، فقال تعالى حاكيا عنه: ه ﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾ أي بعد طول دعائه لفرعون و إظهار المعجزات لديه و طول تكبره على أمر الله و تجبره على المستضعفين من عباده . و لما كان من أعظم أهل الاصطفاء، أسقط الأداة تسننا بهم، و أشار بصفة الإحسان إلى أن هلاك أعدائهم أعظم إحسان إليهم فقال: ﴿ رَبُّمْ ﴾ [أى- '] أيها المحسن إلينا ﴿ انك ﴾ أكد \* لما للجهال من إنكار أن ١٠ يكون عطاء الملك الاعظم سبب اللاهانية ﴿ ا'تيت فرعون و ملاه ﴾ أى أشراف قومه على ما هم فيه من الكفر و الكبر ﴿ زَيْنَةٌ ﴾ أي عظيمة يتزينون بها سَ الحلية و اللباس و غيرهما ﴿ و اموالا ﴾ أي كثيرة من الذهب و الفضة و غيرهما ﴿ في الحيواة الدنيا لا ﴾ روى عن ان عباس رضى الله عنهها أنه كان لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال ١٥ فيها معادن من ذهب و فضة و زبرجد و ياقوت؟ ثم بين غايتها لهم فقال / مفتتحا بالنداء باسم الرب ليعيذه و أتباعه من مثل حالهم: ﴿ رَبِّنا ﴾ أي [أيها ـ أ ] الموجد لنا المحسن إلينا و المدبر الأمورنا ﴿ ليضلوا ﴾ في

<sup>(</sup>١) في ظ: لاخيه (٢) من ظ، وفي الأصل: الهيره (٦) في ظ: بصيغة (٤) زيد من ظ (٥) سقط من ظ (٦) من ظ، وفي الأصل: لكم.

أنفسهم و يضلوا غيرهم ﴿عن سيلكع﴾ أى الطريق الواسعة التي نهجنها الوصول إلى رحمتك .

و لما مين أن مآلهم الضلال ، دعا عليهم فقال مفتحا أيضا بالنداء باسم الرب ثالثا لآن ذلك من أمارات الإجابة كما أشير إليه فى آخر ه آل عمران و إشارة إلى أنهم لاصلاح لهم بدون هلاكهم و هلاكها: ( ربنا اطمس ) أى أوقع الطمس و هو القسوية بين المطموس و بين غيره مما ليس له فعه (على اموالهم ) .

و التعذيب الأولياته ما الا يشنى غيظه منه إلا إدامة شفائهم دنيا و أخرى،
و التعذيب الأولياته ما الا يشنى غيظه منه إلا إدامة شفائهم دنيا و أخرى،
و كان عالما بأن قدرة افقه على إيفائهم على الكفر [مع - "] تحسيرهم بسلب المال كقدرته على ذلك باستدراجهم إليه بالمال، قال: (و اشدد) أى شدا ظاهرا لكل أحد - بما أشار إليه الفك مستعليا (على قلوبهم) قال ابن عباس: اطبع عليها و امنعها من الإيمان، و أجاب الدعاء بقوله: (فلا يؤمنوا) أى ليتسبب عن ذلك الشد عدم إيمانهم إذا رأوا مبادئ العذاب بالطمس (حتى يروا) أى بأعبهم (العذاب الاليم ه) حيث العذاب بالطمس (حتى يروا) أى بأعبهم (العذاب الاليم ه) حيث لا ينقمهم الإيمان فيكونوا جامعين ذل النفوس المطلوب منهم اليوم ليفيدهم العز الدائم إلى شدة القضب بوضع الشيء في غير موضعه المتح الدوام ذلمم بالعقاب و هذه الآية منهة على أن الرضى بكفر خاص الدوام ذلمم بالعقاب و هذه الآية منهة على أن الرضى بكفر خاص (ر) في ظ: بقائهه (ه) زيد

<sup>(</sup>١) في ظ: أنه (٧) في ظ: أمامة (٧) سقط من ظ (٤) في ظ: بِقائهم (٥) زيد من ظ (٦) من ظ ، و في الأصل: بسبب (٧) من ظ ، و في الأصل: المبيح . ١٨٠ (٤٥)

لا يستلزم استحسان الكفر من حيث هو كفر؛ قال الإمام الحليمي' في كتاب شعب الإيمان المسمى بالمنهاج: و إذا تمنى مسلم كفر مـلم فهذا على وجهين: أحدهما أن يتمناه له كما يتمنى الصديق لصديقه الشيء يستحسنه فيحب أن يمكون له فيه نصيب، فهذا كفر لأن استحسان الكفركفر، و الآخر أن يتمناه له كما يتمنى العدو لعدره الشيء يستفظعه \_ م فيحب أن يقع فيه ، فهذا ليس بكفر ، تمنى موسى صلوات الله عليه و سلامه بعد أن أجهده فرعون ألا يؤمن فرعون و ملأه ليحق عليهم العذاب، و زاد على ذلك أن دعا الله تبارك و تعالى فلم ينكر تعالى ذلك عليه لعلمه أن شدته على فرعون و غلظته عليه لما رآه من عتوه و تجمره هي التي حملته على ذلك ، فمن كان في معناه فله حكمه ؛ و قد نقل دلك عنه ١٠ الزركشي، في حرف الثاه من قواعده مرتضياً له ، و نقل عنه أيضا أنه قال: و لو كان في قلب مسلم على كافر فأسلم فحزن المسلم لذلك و تمنى لوعاد إلى الكفر لا يكفر، لأن استقباحه الكفر مو الذي حمله على تمنيه و استحسانه الإسلام' هو الحامل له على كراهته؛ و نقل عر. \_ الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لو أ قتل عدو للانسان ظلما ففرح ١٥ هل يأثم ا إن فرح بكونه <sup>م</sup> عصى الله فيه فنعم ، و إن فرح بكونه خلص (١) هو أبوعبد الله الحسين بن الحسرب الشافعي (٦) من ظ ، و في الأصل: يستعطفه (٣) في ظ: تشمني (ع) هو بدر الدين عجد بن عبد الله (٥) في ظ: التاء . (٦) سقط من ظ (٧) في ظ : الاستسلام (٨) في ظ : بكون .

17.8

من شره فلا بأس لاختلاف سببی الفرح - انتهی . و یؤیده ما روی البيهتي في دلائل النبوة بسنده عن مقسم مرسلا أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته و دمي وجهه فقال: اللهم لآتحل عليه الحول حتى يموت كافرا! فما حال عليه ه الحول حتى مات كافرا إلى البار، و مسألة أن الرضى بالكفر كفر نقلها الشيخان عن المتولى و سكتا عليها، و' لكن قال الشيخ محيي الدين في شرح المهذب: إن ذلك إفراط، فما تقدم من التفصيل عن الحليمي و أمِن عبد السلام هو المعتمد، والمسألة في أصل الروضة. فانه قالا: لوقال لمسلم: سلبه الله الإيمان، أو لكافر: رزقه الله الإيمان، فليس ١٠ بكفر لأنه ليس رضي بالكفر [لكنه-] دعاء عليه بتشديد الأمر و العقوبة ؛ قلت: ذكر القاضي حسين في الفتاءي وجها ضعيفًا أنه لو قال لمسلم: سلبه الله الإيمان ، كفر – و الله أعلم ، و حكى الوجهين عن الفاضى في الأذكار و قال: إن الدعاء بذلك معصية .

و لما أخبرً سبحانه عن دعائه عليه السلام أخبر / باجابته بقوله الله مستانفا: ﴿ قَالَ ﴾ و لما كان [الموضع - ] محل التوقع للإجابة ، افتتحه بحرفه فقال: ﴿ قد اجيبت دعوتكما ﴾ و البناء للفعول أدل على القدرة و أوقع فى النفس من جهة الدلالة على الفاعل بالاستدلال ، و ثنى للإعلام بأن هارون عليه السلام مع موسى عليه السلام فى هذا الدعاء ، لأنه معه كالشيء الواحد لا خلاف منه له أصلا و إن كان غائبا ، و ذلك

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) زيد من ظ (١) في ظ: اخبرا .

كما بايع النبي صلى الله عليه و سلم عن عثمان رضى الله عنه في عمرة الحديبية فضرب باحدى يدبه على الآخرى و هو غائب فى حاجة النبي صلى الله عليه و سلم، و كذا ضرب له فى غزوة بدر بسهمه و أجره و كان غائباً.

و لما كانت الطاعة و انتظار الفرج و إن طال زمنه أعظم أسباب ه الإجابة . سبب عن ذلك قوله: ﴿ فَاسْتَقْمَا ﴾ أي فاثبتا على `التعبد و التذلل' و الحضوع لربكما كما أن نوحا عليه السلام ثبت على ذلك و طال زمنه جداً و اشتد أذاه و لم يضجر ؛ و لما كان الصبر شديدا. أكد قوله: ﴿ وَ لَا تَتَبَّعَنَ ﴾ بالاستعجال أو الفترة عن الشكر ﴿ سبيل الذين لايعلمون م ﴾ ءِ لما أمر بالتأنى الذي هو نتيجة العلم . عطف على ذلك الإخبار بالاستجابة . ١ قوله: ﴿ وَ لَجُوزُنَا ﴾ أي فعلنا بعظمتنا في إجازتهم فعل المناظر للآخر المبارى له ، و دل بالصاق الباه بهم على مصاحبته سبحانه لهم دلالة على رضاه بفعلهم فقال: ﴿ بِبِي اسرآميل ﴾ أي عبدنا المخلص لنا ﴿ البحر ﴾ إعلاما بأنه أمرهم بالخروج من مصر و أنجز لهم ما وعد فأهلك فرعون و ملاه باتباعهم سبیل من لا یعلم بطیشهم و عدم صبرهم ، و نجی بنی إسرائیل ١٥ بصبرهم و خضوعهم ؟ و الالتفات من الغيبة إلى التكلم لما في هذه المجاوزة و مقدماً تها و لواحقها من مظاهر العظمة و نفوذ الأوامر و مضاء الأحكام؟ و بين سبحانه كيفية إظهار استجابة الدعوة بقوله مسبباً عن الجماوزة : (١-١) في ظ: التذال و التعبد (م) من ظ، وفي الأصل: داوه - كذا (م) في ظ: امر.

۱۸۳

﴿ فَاتَّبَّعُهُم ﴾ أي بني إسرائيل ﴿ فرعون و جنوده ﴾ أي أوقعوا تبعهم أى حملوا نفوسهم على تبعهم، و هو السير فى أثرهم، و اتبعه - إذا سبقه فلحقه . و يقال : تبعه في الحير و اتبعه في الشر . و لما أفهم ذلك ، صرح به فقال: ﴿ بِغِياً ﴾ أي تعديا للحق واستهانة بهم ﴿ و عدوا ۗ ﴾ أي ظلما ه و تجاوزا للحد .

و لما كان فاعل ذلك جديرا بأن يرجع عما سلكم من الوعورة، عجب منه في تماديه فقال \_ عاطفا على ما تقديره : [ و استمر - ١ ] يتمادي في ذلك - : ﴿ حَتَّى ﴾ و لما كانت رؤية انفراج البحر عن مواضع سيرهم مظمة تحقق رجوع الماء إلى مواضعه فيغرق ، عمر بأداة التحقق فقال: ١٠ ﴿ اذآ ادركه ﴾ أى قهره و أحاط به ﴿ الغرق لا ﴾ أى الموت بالماء كما سأل موسى [في - ' ] أنه لا يؤمن حتى برى العذاب الآليم ﴿ قَالَ الْمُنْتُ ﴾ أى أوقعت إيمان الداعي لى من التكذيب؛ ثم علل إيمانه بقوله مبدلا من " أمنت " في قراءة حمزة و الكسائي بالكسر مؤكدا من شدة الجزع: ﴿ انه ﴾ [ و - ' ] على تقدير الباء تعليلًا في قراءة الجماعة أيَّ ١٥ معترفا بأنه ﴿ لَا الله الا الذي ﴾ و يجوز أن يكون أوقع '' المنت' على '' انه '' و ما بعدها ـ أى '' ا'منت'' ـ نفى الإلهية عن كل شيء غير من استثنيته من أن أعبره أو أرجع عنه .

و لما كان قد تحقق الهلاك و علم أنه لا نجاة إلا بالصدق، أراد الإعلام (١) زيد من ظ (٧) في ظ: الدعا (٧) في ظ: انه.

بِعَايَة صدقه فقال: ﴿ ا'منت ﴾ أي أوقعت التصديق معترفة ﴿ بِهِ بنوآ اسرآءيل ﴾ فعينه تعيينا أزال الاحتمال؛ ثم قال: ﴿ وِ انَا مِنَ الْمُسْلِمِينِ هِ ﴾ افكرر قبول ما كان دعى إليه فأباه استكبارا، و عبر بما دل على ادعاء الرسوخ فيه بيانا لأنه ذل ذلا لم يبق معه شيء من ذلك الكمر ولم ينفعه ذلك لفرات شرطه، فاتصل ذله ذلك بدل الخزى فى البرزخ و ما بعده، و قد ه . كانت المرة الواحدة كافية له عند وجود الشرط، و زاده تعالى ذلا بالإيثاس من الفلاح بقوله على لسان الحال أو جدريل عليه السلام "أو ملك الموت أو غيره من الجنود عليهم السلام: ﴿ آلَتُمْنَ ﴾ أي أنجيب إلى ما دعيت إليه في هذا الحين الذي لا يتفع نه الإجابة لفوات الإيمان بالغيب الذي لا يصح أن يفع اسم الإيمان إلا عليه / ﴿ و قد ﴾ أي و الحال ١٠ / ٦٠٥ أنك قد ﴿ عصيت ﴾ أي بالكفر ﴿ قبل ﴾ أي في جميع زمان الدعوة الذي قبل هذا الوقت ، و معصية ٦ الملك توجب الأخذ و الغضب كيف كانت، فكيف و هي بالكفر! ﴿ وكنت ﴾ أي كونا جبليا ﴿ من المفسدين ﴾ أى العريقين في الفساد و الإفساد ؛ ثم أكده \_ بدل شماتة الاعداه [بهـ ٢] الذن كانوا عنده أقل شيء و أحقره ـ بقوله مسببا عما تضمنه ذلك الإنكار ١٥ من الإذلال بالإهلاك إشارة إلى أن الماء أحاط به و صار يرتفع قليلا [قليلا - ٢] حتى امتد زمان التوييخ: ﴿ فَالْيُومُ نَجِيكُ ﴾ أي تنجية عظيمة . (١-١) في الأصل: فكرره قبول، وفي ظ: كرر قول (١) في ظ: الامر.

<sup>(</sup>١- ١) في الأصل: فكرره قبول، و في ظ: كرر قول (٢) في ظ: الامر. (٣- ٣) سقط ما بين الرقمين مرب ظ (٤) في ظ: لا تنفع (٥) في ظ: قبل. (٦) من ظ. و في الأصل: مودية (٧) زيد من ظ.

و لما كان ذلك سارا و كانت المساءة بما يفهم السرور إنكاء، قال دالا على أن ذلك يعد نزع روحه: ﴿ ببدنك ﴾ أي من غير روح و هو كامل لم ينقص منه شيء حتى لايدخل في معرفتك لبس ﴿ لَكُونَ ﴾ أيكونا هو في غاية الثبات ﴿ لمن خلفك ﴾ أي يتأخر عنك في الحياة من بني ه إسرائيل و'غيرهم ﴿ اٰبِهَ ' ﴾ في أنك [عبد-"] ضعيف حقير ، لست برب فضِلا عن أن تكون أعلى و يعرفوا الن من عصى الملك أخذ و إرب كان أقوى الناس و أكثرهم جنودا، وقد ادعى بعض الملحدين إيمانه بهذه الآية إرادة لما يعيذ الله منه من حلِّ العقد الواجب من أن فرعون من أكفر الكفرة باجماع أهل الملل ليهون للناس الاجتراء على المعاصي، ١٠ و ادعى أنه لا نص في القرآن على أنه من أهل النار و ضل عن الصرائح التي في القرآن في ذلك في غير موضع و عن أن قوله تعالى "و ان فرعون لعال في الارض و انه لمن المسرفين " مم قوله تعالى ورو أن المسرفين هم أصلحب النار؟ " قياس قطعي الدلالة بديهي النص على أنه من أهل النار، و الآية - كما ترى - دليل على قوله ''قل ارءيتم'' ١٥ ان اللُّم عذابه بيانا او نهاراً " \_ الآية ، لوكان فرعون مثل قريش ، فكيف و لا نسبة لهم منه في شدة الاستكبار التابعة لكثرة'' الجموع و نفوذ

 <sup>(</sup>١) فى ظ: او (٦) فى ظ: اى (٣) زيد من ظ(٤) من ظ، و فى الأصل: تعرفوا على (٥) فى ظ: اخذ (٦) مرب ظ. و فى الأصل: اقر ب (٧) فى ظ: جعل.
 (٨) سورة ١٠ آية به (٩) سورة ١٠ آية ٣٠ (١٠) من ظ و القرآن الكريم آية ٥٠ و فى الأصل: الكثرة .

الكلمة بضخامة الملك و عز السلطان و القوة بالأموال و الأعوان، و قد روى أن جبريل عليه السلام كان أتاه بفتيا في عبد نشأ في نعبة اسيده فكفر نعمته و جحد حقه و ادعى السيادة دونه . فكتب فرعون جزاء العبد الجارج عن [طاعة - ا] سيده الكافر نعاءه أن يغرق في البحر. فلما ألجه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه فعرفه .

و لما لم يعمل فرعون و آله بمقتضى ما رأوا من الآيات، كان حكمهم حكم الغافلين عنها ، فكان التقدر: [ و - ' ] لقد غفلوا عما جاءهم من الآيات ﴿ وَ انْ كَثِيرًا ﴾ أكده لأن مثله ينبغي - لبعده عن الصواب -أن لا يصديق أن أحدا يقع فيه ﴿ من الناس ﴾ أي وهم من لم يصل إلى حد° أول أسنان أهل الإيمان لما عبدهم من النوس ــ و هو الاضطراب ـ ١٠ و الانس بأنفسهم ﴿ عن اليُّتنا ﴾ أي على ما لها من العظمة ﴿ لغُفلُونَ ﴾ ﴿ و الإصلاح: تقويم العمل على ما ينفسع بدلا مما يضر؛ و إحقاق الحق: إظهاره وتمكينه بالدلائل الواضحة حتى يرجع الطاعن عنـه حسيرا و المناصب له مفــــلولا ' ؛ و الإسراف: ٢ الإبعاد في مجاوزة الحق؛ و الفتنة : البلية ، و هي معاملة نظهر الأمور الباطنة ؛ و النجاة : الحلاص ١٥ ما فيه المخافة، و نظيرها م السلامة ، و علقوا النجاة بالرجمة لأنها إنعام على المحتاج بما تطلع إليه نفوس العباد. فهو على أوكد ما يكون (1) في ظ: اتا (م) في ظ: عبادة (م) من ظ، وفي الأصل: على (ع) زيد من ظ (ه) من ظ ، و في الأصل: احد (٦) في ظ : مغلولًا (٧) زيدت الواو بعده في ظ (٨) من ظ ، و في الأصل: تطهرها .

17.7

من الدعاء إلى الصلاح؛ و الوحى: إلقاء المهنى إلى النفس و خفاه، و الإيحاء و الإيماء و الإشارة نظائر، ولا يجوز أن تطلق الصفة بالوحى إلا لنيء؛ و تبوأ : اتخذ، و أصله الرجوع، فالمتبوأ: المنزل. لأنه يرجع إليه للقام فيه: و الطمس: محو الآثر فهو تغير إلى الدثور و الدروس؛ و الإجابة: موافقة الدعوة فيما طلب بها لوقوعها على تلك الصفة؛ و الدعوة: طلب الفعل بصيغة الآمر، و قد تكون بالماضى؛ و المجاوزة: الحروج عن الحد من إحدى الجهات؛ و البحر: مستقر الماه الواسع بحيث لا يدرك طرفيه من كان في وسطه، و هو مأحوذ من الاتساع؛ و الاتباع: و اللحاق بالأول؛ و البغى: طلب الاستعلاء بغير حق؛ و الآن: فصل الزمانين الماضى و المستقبل، مع أنه إشارة إلى الحاضر، و لهذا بني كا بني "ذا"؛ اللاحق و المستقبل، مع أنه إشارة إلى الحاضر، و لهذا بني كا بني "ذا"؛ البعن و المبدن: مسكن روح الحيوان على صورته.

و لما ذكر تعالى عاقبة أمر فرعون و قومه و أنهم لم المنتفعوا بما جاءهم من البيئات مع ما كان فيها من جلى البيان و فى بعضها من الشدائد و الامتحان حتى كان آخرها أنه لما رأى مبدأ الهلاك من انفراق البحر الم بزعه عن لجاجه غفلة منه عن عاقبته . و ختمها بالإخبار بكثرة الغفلة إشارة إلى أن هذا الحلق فى غير القبط أيضا ، أتبع ذلك ذكر خاتمة أمر بنى إسرائيل فيما تخولهم فيه بعد الإبجاء من النعم المقتضى للعلم القطعى بأنه لا إله غيره ، و أن من خالفه كان على خطر الهلاك ، للعلم القطعى بأنه لا إله غيره ، و أن من خالفه كان على خطر الهلاك ،

فَضَل ١٤) مِن ظُـ ، و في الأصل لا (ه) في ظـ : الآيات (٣) في ظـ : فلما .

۱۸۸ (۷۶) و أنهم

و أنهــم – مع مشاهدتهــم الآيات الآتية بسببهم إلى فرعون – آتاهم من الآبات الخاصة بهم المنجزة لصدق وعده سيحانه لآبائهم ما فيه غاية الإحسان إليهم و الإكرام لهم، و أنهم كانوا تحت يد فرعون على طريق واحد، ليس بينهم خلاف، وما اختلفوا فصاروا فرقا في الاعتقادات و أحزابا في الديانات حتى جاءهم العلم الموضح \* من الله ، فكان المقتضى ه لاجتماعهم على الله مفرقا لهم على سبيل الشيطان لخبث سرائرهم و سوء ضمائرهم وقوفا مع الشاهد الزائل و جمودا مع المحسوس الفاني و نسيانا للغائب الثابت و المعلوم المتيقن ، كل ذلك لأنا قضينا به فالأمر تابع لما تريد، لا لما يأمر به وينهي عنه. فكان أعظم زاجر عن طلب الآيات و ظن أنها توجب [له- ] الرد عن الغوايات، فقال ١٠ تعالى: ﴿ و لقد بوانا ﴾ أى أسكنا بما لنا من العظمة التي تنقطع الاعناق دون عليائها و تتضاءل ثواقب الأفكار عن إحصائها ﴿ بَنَّ اسرآ.بل ﴾ مسكنا هو أهل لأن يرجع إليه من خرج عنه، و هو المراد بقوله: ﴿ مبوا صدق ﴾ أى فى الأرض المقدسة لأن مودنا كان قد تقدم لهم بها وعادة العرب أنها إذا مدحت الشيء أضافته إلى الصدق لأنه ١٥ مع ثباته حبيب إلى كل نفس و يصدق ما يظن به من الخير .

و لما كان المنزل لا يطيب إلا بالرزق، وكان التعبير عنه بالمبوإ دالا على الرزق بدلالة الالتزام٬ ، صرح به فقال: ﴿ و رزقنهم ﴾ أى

<sup>(1)</sup> من ظ، و فى الأصل: قدوا \_كذا (ع) فى ظ: الواضح (ع) فى ظ: نامر . (ع) فى ظ: على ( $_{\Lambda}$ ) فى ظ: ننهى ( $_{\Lambda}$ ) فى ظ: زاجرا ( $_{\Gamma}$ ) زيد من ظ ( $_{\Lambda}$ ) فى ظ: الاكرام .

بما لنا من العظمة ﴿ من الطُّبُلِتَ ﴾ أي الحسية حلاء و اشتهاء من الفواكه َ و الحبوب و الألبان و الأعسال و غيرها ، و المعنوية ' من الشريعة و الكتاب و المعارف كما تقدم وعدنا لآبائهم بذلك . و لما كانوا كغيرهم' إذا كانوا على أمور يتواضعون عليها تقاربوا فيها و توافقوا ، وإذا ه كانوا على حدود حدها لهم المحسن إليهم وحده لم بلبثوا أن يختلفوا، عابهم الله بذلك فقال: ﴿ فَمَا مُ أَي فَلَسَبِ عَن صَدَقَنَا لَهُم فِي الوعد أنهـم ما ﴿ اختلفوا ﴾ أي أوقعوا الخلف المفضى إلى جعل كل منهم صاحبه خلفه؛ و وراء ظهره، و استهارت به ﴿ حتى جآءهم العلم ﴿ ﴾ الموجب لاجتماعهم على كلمة واحدة لما له من الضبط حتى يكون ١٠ أتباعه على قلب واحد ، فكمأنه قيل : فما ذا يفعل بهـم؟ لا هم بعقولهم ينتفعون و لا بما جاءهم من الحق ترجعون؟ فقيل مؤكدا لإنكار العرب البعث: ﴿ أَنْ رَبُّكُ ﴾ أَي المحسن إليك بايصاء الأنبياء بك و وصفك في كتبهم و جعلك صاحب لواء الحمد في القيامة ﴿ يقضي بينهم ﴾ .

و لما كان هذا تهديدا عظيما، زاده هولا و عظمة بقوله:

10 ﴿ يُومِ القَيْمَةِ ﴾ أى الذي هو أعظم الآيام ﴿ فيما كانوا ﴾ أى بأفعالهم

الجبلية أ ﴿ فيه يختلفون ه ﴾ فيميز الحق من الباطل، و الصديق من
الزنديق، و يسكن كلا داره .

ذَكُر بعض ما في التوراة من المن عليهم بالأرض المقدسة:

<sup>(</sup>١) في ظ: المعونة (٣) في ظ: لغيرهم (٣) في ظ: في (٤) من ظ، وفي الأصل: خلفة (٥) من ظ، و في الأصل: للاجتماع (٦) في ظ: الجاية .

قَالَ فَي أَثْنَاهُ السَّفَرِ الْحَامُسِ : قَدْ رأْتَ أَعَيْنَكُمْ جَمَّيْعُ أَعْمَالَ الله العظيمة التي عمل ، فاحفظوا جميع الوصايا التي أمركم الله به اليوم لتدخلوا الأرض التي تجوزون إليها لترثوها و تطول أعساركم في الارض التي أقسم الله لآبائكم أن يعطيهم" ويرثها نسلهم الأرض "تي تغل السمن و العسل. لأن الأرض التي تدخلونها: اترثوها ايست مثل أرض مصر "تي خرجتم د / ٦٠٧ منها التي كنتم تحتاجون فيها أن تستقواً بأرجلكم و تسقوها مثل بساتين السبقى، و لكن الأرض التي تجوزور' إليها الرثوها هي أرض الجبال و الصحارى ، و إنما تشرب من مطر السهاء . يتعاهدها الله ربكم في كل حين، و عينا الله ربنا فيها منذ أول السنة إلى آخر السنة. فان أنتم سمعتم الأحكام التي آمركم بها اليوم و تتقون لله ربكم و تعبدونه من كل قلوبكم ١٠ و أنفسكم يديم نظره إليكم ، و يمطر المكم في الخريف و الربيع جميعا ، و تستغلون طعاماً و شراباً و "زيتاً ، و ينبت" في حرثكم عشباً لمواشيكم ، و تأكلون و تشبعون ، احفظوا أن لا تخدع٬ قلوبكم و تروغوا إلى الآلهة الآخرى و تسجدوا لها و تعبدوها فيشتد غضب الرب عليكم، و يمنع السهاء من المطر و الأرض من غلاتها ، و تهلكوا^ سريعًا من الأرضُ التي ١٥ يعطيكم الله ربكم ، بل اجعلوا هذه الآيات في قلوبكم ، و صيروها ميسها بین أعینكم ، و علموها بینكم أن يتكلموا بها فى حضوركم و فى سفركم ، و إذا

 <sup>(</sup>١) راجع الأصحاح الحادى عشر (٢) في ظ: تعطيهم (٩) في ظ: تسقوا (٤) من ظ، و في الأصل: ظ، و في الأصل: ط، و في الأصل: اثنا و تنبت \_ كذا (٧) من ظ، و في الأصل: لا يخدع (٨) في ظ: يهلكون.

رقدتم و إذا قمّم، و اكتبوها على معاقم بيوتكم و أبوابكم لتطول أعماركم و أعمار أولادكم في الأرض التي أقسم الله لآبائكم أن يعطيهم. و إن أنتم حفظتم هذه الوصايا كلها وعملتم بها وأحببتم الله ربكم وسرتم في طرقه و لحقتم بعبادته يهلك الرب الملوك كلها من بين أبديكم وترثون شعوبا ه أعظم و أعز منكم، و كل بلاد تطأها أقدامكم تكون لكم بين البرية و لبنان و من النهر إلى الفرات: النهر الأكبر، و تكون تخومكم عند البحر الآخر، و لا يقدر أحد أن يقاومكم ، و يلقى الله ربكم خوفكم و فزعـكم على كل الأرض التي تطأونها كما قال لكم الرب: انظروا! إنى أتلو عليكم دعاء و لعنا ، أما الدعاء فتصيرون إليه إن أنتم حفظتم وصايا الله ربكم ، و أما ١٠ اللعن فيدرككم إن [ أنتم ـ ' ] لم تسمعوا وصايا الله ربكم و زغتم عن الطريق الذي أمركم به اليوم و تبعتم آلهة أخرى لم تعرفوها، و إذا أدخلكم الله ربكم إلى الأرض انتي تدخلونها لترثوها أنلو الدعاء على [ جبل - ٢ ] حوريب واللمن على جبل من حيالها فى مجاز الأردن خلف الطريق عند المغارب الشمس في أرض الكنعانيين الذين يسكنون المغرب بازاء الجبال 10 و حبال بلوط ـ و فى نسخة : مرج ً بمرى ، لأنكم تجوزون الأردن لتدخلوا و ترثوا الأرض [ التي ـ ٢ ] يعطيكم الله ربكم و تسكنونها وتحفظون و تعملون بجميع الوصايا التي آمركم بها اليوم ـ انتهي .

و فى سفر يوشع 'بن نون' عليه السلام' : و لما كان بعد موسى

 <sup>(</sup>١) من ظ، و في الأصل: يرثون (٧) زيد من ظ (٣) من ظ، و في الأصل:
 مره (٤ - ٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) راجع الأصحاح الأول.

<sup>(</sup>٤٨) عبد

عبد الله قال الله ليوشع بن نون خادم موسى عليهما السلام: موسى عبدى مات، و الآن فقم فاعبر هذا الاردن أنت، و كل هذا الشعب إلى الارض التي أنا معطيها لبي إسرائيل، كل موضع تطأه أرجـلكم لـكم أعطيته، كما قلت لموسى عبدى: من البر و هذه اللبنان و إلى النهر الكبير نهر الفرات كل أرض الذاعرين، لا يقف أحد قدامك طول أيام حياتك، كما كنت ه مع موسى أكون معك، لا أدعك و لا أتركك، اشتد و تأيد ، فانك أنت تنحل هذا الشعب الأرض التي قسمت لآبائهم لإعطاء دلك لهم، لا يزول درس كتاب هذه الشريعة من فيك ، و تلهج به نهاراً و ليلا لكي تحفيظ للعمل بجيمع المكتوب. فحيئذ تنجح طرقك. وحينئذ ترشد، أ ليس قد أوصيتك؟ اشتد و تأيد . و لا ترهب و لا تنذعر ، لأن معك الله ١٠ ربك في جميع ما تسيرًا فيه ، و وصى يوشع عرفاء القوم قائلا : جوزوا فى وسط العسكر ووصّوا القوم قائلين لهم' : أعدوا لـكم زادا فانكم بعد ثلاثه أيام عابرون هذا الاردن اللدحول لإرث الارض التي الله ربكم معطيها لكم، اذكروا ذكر القول الذي أمركم به موسى عبد الله قائلا: الله ربكم مريحكم بما أعطاكم هذه الارض ، نساءكم و أطفالكم/ و مواشيكم تجلسون ١٥ / ١٩٠٣ فى مدنكم انتى أعطاكم موسى عبدا الله فى مجاز الأردن [ و أنتم تجوزون محزومى الخواطر إلى أن يريح الله إخوتكم كما أراحكم فترثوا أيضا الارض التي ربكم معطيكم، حينتذ ترجعون إلى أرض حوزكم التي أعطاكم موسى عبد الله في مجاز الأردن - ' ] مشرق الشمس، فأجابوا يوشع قائلين: جميع

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٣) من ظ ، و في الأصل : تشير \_ كذا (٣-٣) من ظ ، و في الأصل : تشير \_ كذا (٣-٣) من ظ ،

ما أوصيتنا به نعمل، وكل موضع رسلنا نمضى، كجميع ما قبلنا مرب موسى كذاك نقبل منك . إذا كال لله معك كما كان مع موسى ، كل إنسان يخالف أمرك و لا يقبل كلامك كجميع ما تأمره به يقتل، فاشتد و تأيد . فبعث يوشع بن نون من الكفرين ا رجلين جاسوسين في خفية ه قائلا: المضيا! انظرا الارض كلها مع أريحا، فمضيا و دخلا إلى بيت امرأة سواقة اسمها راحاب و اضطجعًا ثُمَّ، فقيل لملك أريحاً: هو ذا أناس من بسي إسرائيل قد جاؤا إلى هنا الليلة لجس " البلد ، فأرسل ملك أريحا إلى راحاب قائلا: أخرجي القوم الجائين إليك الذن دخلوا دارك. فانهم لجس جميع البلد جاؤا. فأخذت المرأة الرجلين فأخفت ١٠ أمرهما وقالت: كذاك كان القوم جاؤا إلى ولم أعلم من أين هم؟ وكان عند إغـلاق الباب في الظلام، ثم خرج القوم و لم أعلم أين مضوا؟ اطلبوهم بسرعة فانكم تلحقونهم؛ ثم أصعدتهما إلى السطح و ظهّرتهما في فش: الكتان. و القوم طلبوهما في طريق الأردن إلى المعابر - و في نسخة: إلى المخاصات - و الباب أغلقوا بعد ما خرج الطالبون خلفهما . ١٥ و هما قبل أن يناما صعدت إليهما راحاب إلى السطح فقالت لهما: قد علمت أن الله سلم إليكم البلد، وأنه قد وقعت هيبتكم علينا، و قد ماج جميع سكان البلد من قبلـكم. وإنا [قد - "] سمعنا أن الله أيبس لكم (١) في مفر بوشع : شطيم (١) من ظ ، و في الأصل : لجسس (٩) في ظ : اخفت (٤) في ظ: قس (٤) من ظ، وفي الأصل: المقابر (٩) من ظ، وفي الأصل: صعد (٧) زيد من ظ.

بحر القلزم عقب حروجكم من مصر و ما عملتم الممكن الأمورانيين الذين في مجاز الأردن: سيحون و عوج اللذين اصطلبتموهما، فعنمد ما سمعنا ذابت قلوبنا و لم يثبت أيضا روح في واحد منا من جهتكم، فان الله ربكم هو إله من في "ساوات من فوق و من على الأرض من تحت، و الآن فاحلفوا باسم الله إذ قد عملت معكما فضلاً. 'فتعملا أيضا ' أتما مع ه أهل أبي فضلاً ، و تعطياني علامة هي حق ، اتستبقوا أبي و أمي و إخوبي و جميع من أتصل بهـم ، وتخلصوا أنهسنا من القتل. فقالا لها: نبذل انفسنا دونكم للوت إن لم تخبروا بخبرنا هذا، فيكون عنـد تسليم الله لنا البلد نعمل معك فضلا و أمانة ، فأحدرتها بالحبل من داخل الطاقة إذ منزلها في حائط السور . و في السور هي ساكنة . و قالت لهما: سيرا ١٠ إلى الجبل كيلا يلق كما الطالبون، و بعدد ذلك سيرا : لطريقكما ، ، فقالا لها: أبرياء محن من قسمك هذا الذي استقسمتنا الإن لم تفعلي ما نقول لك، هو ذا نحن داخلون إلى البلد فاعقدى خصلة خيط من القرمن في الطاقة التي أحدرتنا منها، وأبوك وأمــك وإخوتك و كل بيت أبيك تضمين إليك إلى المنزل، فيكون كل من يخرج من ١٥ أبواب مزاك إلى خارج دمه في عنقه و بحن أرياء، وكل من يكون معك في المنزل دمه٬ في أعناقنا إن بطشت به يد . و إن أخبرت بخبرنا (,) في ظ : علمتم (٧-٧) في ظ : فتعملان (م) في ظ : بالحبل (٤) من ظ ، و في

<sup>(</sup>١) فى ظ: علمتم (٦-٧) فى ظ: فتعملان (٣) فى ظ: بالحبل (٤) من ظ، و فى الأصل: سروا (٥) فى ظ: الطير يكما كذا (٢) فى الأصل: استقسمتنينا، و فى ظ: قسمتنا (٧) فى ظ: دمعه.

هذا فنحرن أبرياء من قسمك الذي استقسمتنا'، فقالت: كما قلتما. فأطلقتها و مضياً ، و عقدت خصلة القرمن في الطاقة ، فمضيا إلى الجبل و جلساً ثَمَ ثـلاثة أيام إلى أن رجع الطـالبون و لم يجدوهما. و رجع الرسولان و انحدرا من الجبل و جازا الاردن و جاءًا إلى يوشع بن نون ه وقصاله كل ما وافاهما وقالاً ليوشع: إن الله دفع بأيدينا كل الأرض، و قد ماج جميع سكانها منا ؛ و أدلج بوشع بالغداة و رحلواً من الكفرين، وجاؤا إلى الأردن هو وجميع بني إسرائيل وباتواتُم قبل أن يجوزوا. فلما كان معد ثلاثة أيام جاز النقباء في وسط العسكر و أمروا القوم قائلين لهم: عند نظركم صندوق عهد الله ربكم و الأثمة اللاويين و حاملين له أنتم ١٠ ترحلون من موضعكم وتمشون خلفه، لكن اينكم و بينه بُعد مقدار ألغي فراع بالمساحة ، لا تقربوا منه لاجل أن تعرفوا الطريق التي تمشون فيها الذالم تمشوا فيها المس و أول أمس . وقال يوشع للقوم : استعدوا فان غدا بعمل الله في وسطكم /عجائب، وقال يوشع للأثمة: احملوا صندوق العهد و جوزو: قدام القوم. فحملوا صندوق العهد و ساروا قدام القوم، و قال الله ١٥ ليوشع: هذا اليوم أبتدئ بتعظيم اسمك بحضرة جميع^ إسرائيل لكي يعلموا أنى كما كنت مع موسى أكون معك؛ وقال يوشع لبني إسرائيل: تقدمو ا

(١) في الأصل: استقستمنينا ، و في ظ: اقتسمتنا (٢) في ظ: قال (٣) في ظ: المجلوا (٤) زيد في ظ: من (٥) من سفر يوشع ــ الأصحاح الثالث ، و في الأصل: الأولين، و في ظ: الأوابين (٦) في ظ: ليكن (٧-٧) ــ قط ما بين الرقين من ظ. (٨) زيد في ظ: ني .

(٤٩) هڼنا

لههنا و اسمعوا الله ربكم ؟ قال يوشع: بهذه الحلة تعرفون! أن قادرا حيا لذاته في وسطكم ، و أن قارضا يقرض من قدامكم قبائن الأمم : الكنعانيين و الذاعرين – و في نسخة : الحاثبين المنسوبين إلى حاث جدهم – و الحويين " أي الفصحاء الىلفاء - و في نسخية : المجتمعين إلى الحي ـ قو الربضيين َ و الفلاحين؛ و الأمورانيين - أي الرؤساء - و اليبوسيين - أي الجبارين ه القاهرين، ها هو ذا صندوق العهد، سيد كل الأرض جائز • قدامكم في الاردن [والآن - ] خذوا لكم اثنى عشر رجلا من أسباط إسرائيل: رجلا واحدا من كل سبط ، و يمكون عند قرار أقدام أرجل الأثمة حاملي صندوق العهد سيد كل الأرض في مياه الأردن من الأمر العظيم أنه تنقطع^مياه إلاردن المنحدرة من فوق و تقف طودا واحداكأنها في زق محصورة . ١٠ و لما ارتحل الشعب و قطعوا خيمهم ليجوزوا الأردن سار الكنهنة الذين حملوا التابوت أمام الشعب، فلما انتهوا إلى الأردن [ وكان ممتلئا يفيض كل أيام الحصاد انشق الأردن - ٦ ] و قام الماء الذي كان ينحدر من فوق كأنه في زق ناحيته ' ، و تباعد عن قرية إدام'' التي عند صريم'' (1) منظ ، و في الأصل: يعرفون (٧) من ظ ، و في الأصل: قيل بل ـكذا.

<sup>(</sup>۱) منظ ، و في الاصل: يعونون (۲) من ظ ، و في الاصل: قبل بل - كذا ، (۳) من سفر يوشع ، و في الأصل : الحرين ، و في ظ : الحرين - كذا (١-٤) في سفر يوشع : الفرزيين و الحرج شيين (٥) في الأصل : حايزا ، وفي ظ : جايزا ، (٦) زيد من ظ (٧) في ظ : اثنا (٨) منظ ، و في الأصل : ينقطع (٩) في ظ : تقطف (١٠) من ظ ، و في الأصل : ناحية (١١) من سفر يوشع ، و في الأصل و ظ : ادام (١٠) من ظ ، و في الأصل : مريم .

جداً، و الذي كان يجرى إلى البحر العربي الذي يدعى بحر الملح انشق وحار و انقطع ، و جاز الشعب حيال أريحاً ، و قام' الكهنة الذن حملواً تابوت العهد فى الأردن يابسا حتى عبر جميع الشعب بحر الأردن ؛ فلما جاز الشعب حميما قال الرب ليوشع": اعمد إلى اثني عشر رجلا من الشعب: ه من كل سبط رجل واحد، وقل الهم : خندوا من لههنا من جوف الأردن من تحت أقدام الكهنة اثنى عشر حجرا وعبروها معكم و انصبوها في موضع المبيت الذي تبيتون فيه الليلة ، فأمرهم يوشع [ بذلك - ] و أن يحمل كل رجل حجره على عاتقه ، فأخذوها ٦ إلى موضع مبيتهم و نصوها هناك ، فمكثت الحجارة \_ التي أخذوها <sup>٧</sup> من الأردن من ١٠ تحت أقدام الكهنة الذن \* حملوا التابوت - موضوعة هناك إلى اليوم ؛ و الكهنة الذن حملوا التابوت كانوا قياما حتى تمت جميع الأقوال التي أمر الرب يشوع أن يقص على الشعب كما أوصى موسى يشوع ، و عجل الشعب على ' المجاز و جازوا '' ، فلما جاز جميع الشعب و جاز الكهنة الذين كانوا حاملين التابوت أمام الشعب و جاز بنو روبـال و بنو جاد ١٥ و نصف سبط منسا ، و هم متسلخون أمام إخوتهم - كما أمر موسى -أربعون ألفا ذور قوة ، جازوا أمام الرب إلى قاع أريحا للحاربة . في ذلك

<sup>(1)</sup> في ظ: قال (٢) من ظ، و في الأصل: لشيوع (٣) من ظ، و في الأصل: قال (٤) من ظ، و في الأصل: قال (٤) من ظ، و في الاصل: شيوع (٥) زيد من ظ (٣) في الأصل: فأخذوا، و في الأصل: اخذه (٨) في ظ: التي ٠ (٩) في ظ: بوشع، و يوشع و يشوع كلاهما يجوز (١٠) سقط من ظ. (١) من ظ، و في الأصل: جاوزوا،

اليوم عظم يشوع عند جميع بني إسرائيل و فرقوة كفرقهم من موسى طول أيام حياته ، و قال الرب ليشوع : مر الكهنــة الذين حملوا تابوت الشهادة يصعدوا من الأردن. فأمرهم، فلما صعدوا رجع ماء الأردن إلى مواضعه أول ما استقرت أقدام الكهنة في الشط و جرى في سواحل الاردن كما كان أولا ، فصعدوا من الاردن في عشر خلت من الشهر ه الأول ـ قلت : و هو نيسان على ما قال بعض فضلاء اليهود ـ و نزلوا الجلجال أقصى مشارق أريحاً ، فأما الاثنا ً عشرحجرا ؛ التي أخذوها مِن الآردن فنصبها يشوع' فى الجلجال، و قال يشوع' ابنى إسرائيل: إذا سألكم بنوكم غدا و قالوا لكم \* : ما هذه الحجارة ؟ قولوا لهم : إن بني إسرائيل فلق لهم هذا الاردن فجازوه يابساً ، لأن الله ربكم يُبس ماء الاردن أمامهم حتى جازره ١٠ كما فعل الله ربكم ببحر سوف الذي يبسه أمامنا حتى حزناه ليعلم جميع شعوب الارض أن يد الرب قوية ، و تتقوا الله ربكم كل الآيام .

فلما سمع جميع ملوك الامورانيين [ الذين في جانب الاردن الغربي مرادل العربي المرادية الامورانيين المرادية المرادي و جميع ملوك الكنمانيين الذين \_ ^ ] على شاطئ البحر أن الرب يبس ماه الأردن أمام بني إسرائيل حتى جازوا ، فزعت قلوبهم و لم يبق فيهم رمق ١٥ فزعاً من بني إسرائيل ؛ في ذلك الزمان قال الرب ليشوع : اتخذ سيفات من طوران و احتن بني إسرائيل ثانية ، فختن بني إسرائيل ثانية في أكمة

 <sup>(</sup>١) في ظ: يوشع (٧) في ظ: إيوشع (٧) في الأصل و ظ: الاثنى (٤) من ظ ، و في الأصل : حجر (ه) سقط من ظ (٩) في ظ : يبس (٧) في ظ: حين .

<sup>(</sup>٨) زيد من ظ

الغلف'، و الذي ختن يشوع جميع الذكورة [ الذين \_ " ] كانوا ولدوا في البرية حين خرجوا من أرض مصر ، لأن جيع الرجال الأبطال المقاتلة هلكوا في العرية [ لأنهم - " ] لم يطيعوا الله ربهم و كانوا كلهم مختنين ، فأقسم الرب عليهم أن لا يربهم الأرض التي وعد آباءهم أن د يعطيهموها الارض التي تغل السمن و العسل، فبنوهم الذن كانوا من . بعدهم [هم-٣] الذين ختن يشوع الأنهم كانوا غلفا. فلما ختن جميم الشعب مكثوا مواضعهم في المعسكر حتى يرثواً ، و قال الرب ليشوع': اليوم صرفت عنكم عار أهل مصر ، و دعا اسم ذلك الموضع جلجالا ، و نزل بنو إسرائيل الجلجال وعملوا فصحا في أربعة عشر يوما مرب . ١ الشهر الأول عند المساء في قاع أريحا و أكلوا من بر الأرض بعد الفصح و أكلوا فى ذلك اليوم فطيرا و سنبـلا مقلوا . و ارتفـع المن عن بنى إسرائيل منذ ذلك اليوم حيث أكلوا من بر الأرض "و لم ينزل المن لبني إسرائيل بعد ذلك اليوم و أكلوا من ير الأرضٌ وغلات أرض كنعان في تلك السنــة، و بينا [كانــ^ ] بشوع في قاع أريحا قائما إذ نظر ١٥ رجلاً قائمًا إزاءه مخترطًا سيفه ممسكم بيده، فأقبل يشوع اليه و قال له: أنت منا أم من أعدائنا؟ قال: أنا سيد أجناد الرب، الآن أتيتك، فخرِ يشوع ساجدًا على وجهه على الأرض و قال: ما الذي يقول السيد

<sup>(1)</sup> منظ، وفى الأصل: الغليف، وفى سفر يوشع .. الأصحاح الخامس: القلف. (7) فى ظ: يوشع (م) زيد من ظ (3) من ظ، وفى الأصل: مختنين (٥) سقط من ظ (٦) فى ظ: ليوشع (٧-٧) سقط ما بين الرقمين من ظ (٨) زيد لاستقامة العبارة (٩) فى ظ: وجه.

لعبده؟ قال: اخلع خفيك عن قدميك ، فان الموضع الذي أنت قامم' فيه طاهر، ففعل يشوع ذلك؛ وكان بنو إسرائيل قد حاصروا أريحا، ولم يكن يقدر أحد' من أهلها يدخل و لا يخرج، قال الرب ليوشع: انظر! إنى قد دفعت فى يدك أريحا و ملكها و كل أجنادها ، فليحط بالمدينة جميـع الرجال المقاتلة، و درروا حول المدينـة مرة في اليوم، ه و افعلوا ذلك ستة أيام ، و يحمل سبعة من الكهنة سبعة أبواق و يهتفون أمام التابوت، حتى إذا كان اليوم السابسـع دوروا حول المدينــة سبع مرات و يهتف الكهنة بالقررن، فاذا هتفت الأبواق و سمعتم أصواتها يهتف جميع الشعب بأعلى أصواتهم صوتا شديدا، فيقـع سور المدينة مكانه، و يصعد " الشعب كل إنسان حياله، فدعا يشوع " الكهنة و قال ١٠ لهم: احملوا تابوت عهد الرب و يحمل سبعة من الكهنة سبعـة قرون و ينفخون فيها أمام تابوت الرب ، ثم قال للشعب : دوروا حول المدينة ، و المتسلخون يجوزون أمام تابوت الرب. فحمل سبعة من الكهنة سبعة قرون و هتفوا أمام تابوت الرب فلم يزالوا ينفخون في القرون، و الذين كانوا يحملون التابوت يتبعون أصحاب الأبواق والمتسلخون يسيرون أمام الكهنة ١٥ الذين يهتفون بالقرون و يسيرون [أمام \_ ] انتابوت . و قال يشوع ً للشعب: لاتهتفوا، ولا تسمعوا أصواتكم، و لا تخرج كلمة من أفواهكم إلى [اليوم- ] الذي آمركم أن تهتفوا . فدارت الجماعة بالتابوت كل يوم مرة

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) في ظ: يوشع (٣) من ظ، وفي الأصل: تهتب \_كدا.

<sup>(</sup>٤) في ظ: سمعت (ه) من سفر يوشع ـ الأصحاح السادس، وفي الأصل وظ: عصد (٩) زيد من ظ.

كما أمرهم يشوع'، فلما كان اليوم السابع أدلجوا سحرا و أحاطوا بالمدينة كسنتهم و لكن في ذلك اليوم السابع داروا حولها سبع مرات ، و في المرة السابعة هتف الكهنة بالقرون وقال يشوع الشعب: اهتفوا لأن الرب قد دفع المدينة في أيديكم، و لكن صيروا هذه المدينة وكل ما فيها حريمة ه للرب، لا يمسه إنسان منكم، وأبقوا على راحاب الزانية - يعنى القندقانية " كما أخبرني بعض فضلائهم، و بؤيده التعبير عنها فيها مضى بالسواقة و الله أعلم - وعلى كل عن معها في بيتها لانها غيبت الدسيسين اللذين أرسلنا، فآما أنَّم \* فاحتفظوا من الحرام، و لا تنجسوا أنفسكم بأكل الحرام، فتصيروا عسكر بني إسرائيل/حراما، فنفخوا في القرون فلما سمع الشعب 111 ١٠ صوت الابواق ضجوا كلهم ضجة واحدة "شديدة مجدا، فوقع سور المدينة فصعد الشعب إلى المدينة كل إنسان حياله ، فافتتحوها و قتلوا كل من فيها رجالها ونساءها و المشيخة و الصبيان و الثيران و الحمير و الغنم، قتلوها بالسيف، و أما الرجلان اللذان اجتسا الأرض فقال لهما يشوعا: ادخلا إلى بيت المرأة الزانية\_يعني الفندقانية كما مضي ـ فأخرجاها و أخرجا كل من

وكل من معها "، و أقسم يشوعا في ذلك الزمان و لعن و قال: ملعونا يكون (1) في ظ: يوشع (٧) من ظ، وفي الأصل: الآن (٩) في ظ: القيدةانية.

و أحرقوا المدينة وكل من′ فيها بالنار، و أحيى يشوع الزانية و والديها^

١٥ معها في البيت كما حلفتها لها ، ففعلوا و أنزلوهم خارج عسكر بني إسرائيل

و في الأصل : لها .

أمام

<sup>(</sup>ع) زيد بعد في ظ: حال (ه) من ظ ، و في الأصل : انتما (٦) في ظ : باخذ .

<sup>(</sup>٧) سقط مر خ ( A ) في ظ : عظيمة (٩ ) في ظ : والدها (١٠) من ظ ،

أمام الرب [الرجل الذي يقوم يبني مدينة أريحًا هذه، و كان الرب- ] بعونه مع يشوع و نصره، و شاع خبره في الأرض كلها . و أثم بنو إسرائيل و تناولوا من الحرام، و ذلك لأن عاجار ؛ بن كرمي بن زبدي بن زرح من قبيلة يهودا نحر و أخذ من الحرام و غيب فى خيمته ، فاشتد غضب الرب على بني إسرائيل ، ثمم أرسل يشوع ورجالا إلى عاى التي عند بيت آون من ه مشارق بيت إل ليجتسوها ، فقالوا له : إنه يجزئ في أخذها \* ألفان أو ثلاثة إ لأن أهلها قليل ، فصعدوا فحاربوهم عند باب المدينة فانهزم بنو إسرائيل و جرح منهم جرحی کثیر ـ فذکر القصة فی سجود یشوع و انزعاجه و إخبار الله تعالى إياه أن قومه غلّوا، ثم أمره بالقرعة حتى خرج الذي عنده الغلول و هو عاجار، و كان غلوله طنفسة بابلية و ما تني مثقال فضة و سيـكه ١٠ من ذهب فيها خمسون مثقالاً ، فأخرجه يشوع مع كل شيء هو له ، و قد مضى ذلك في البقرة عند " اولئك الذين اشترو ا الحيواة الدنيا بالأخرة "" و نقدم في المائدة فتح بعض بلاد [ بيت ـ ' ] المقدس بأعجوبة أخرى و استمروا هكذا يفتحونها بلدا بعد بلد، و يقتلون من جبابرتها عددا بعد عدد، و يرون في ذلك من عجائب الامور و بدائع المقدور ما يبقي ١٥ على كر الآباد و مر الدهور ، و هم في أثناء ذلك كل قليل يكفرون (١) زيد من ظ (٦) في ظ : يوشع (٩) العبارة من هنا إلى دمن الحرام، ساقطة منظ (٤) في سفر يوشع .. الأصحاح السابع: عخان (٠) من ظ ، و في الأصل: اخذه (٦) زيدت الواو بعده في الأصل و لم تكن في ظ غذفناها (٧) آية ٢٦٨ (٨) في ظ: في . و ينقضون العهود و لا يشكرون كما هو مبين فى سفر يوشع بن نون، و قد مضى شىء منه فى المائدة عند قوله تعالى " فعموا و صموا "-الآية ،كل ذلك بعد أن جاءهم من العلم ما لاتدخله مرية و لا يخالطه شك و لا يدنو منه لبس ، فتبارك من له الأمركله ، لامضل لمن هدى و لا هادى ملن يضله .

و لما كان ما مضى - من آمات هذه السورة المبينة أن من أريدت شقاوته لاينفعه مشاهدة الآيات ـ سياً لنو الشك عنها و إثبات البقين بمضامنها بما سلف من الأدلة على تلك المضامين إلى أن ختم ذلك بدم من عمل عمل الشاك بعد أن جاء ما يوجب اليقين من العلم ، وكان صلى الله ١٠ عليه و سلم كما مضى في آخر التي قبلها أشفق الحلق لا سيما على العرب ﴿ لاسيما على قومه منهم، وكانت الوصية قد برزت من الجناب الإلهى له بما يوافق طبعه من بذل الجهد في ملاطفتهم . كان ذلك جديرا بأن يحرك طبع البشر لتمنى الإجابة لما " يقترحون ، وكان طلب ذلك بعد الفطام عنه من أفعال الشك في الجملة فأريد صرف النفس عنه ٢ ١٥ بالكلية و لو بالخطور في البال فقيل مسببا عما قبله: ﴿ فَانْ كُنْتُ ﴾ أي يا أرحم الحاق ﴿ فَي شُكُ ﴾ و لم يرد بهذا الكلام حقيقته ـ و الله أعلم ـ بل تقوية اليقين و تأكيده و رسوخه و تأييده بأن هـذا أمر قد عزم عليه و فرغ منه فلا يحتمل مراجعة ، و ذلك لأن المعنى أن ثباتهم على (١) آية (٧) أن ظ : لا تنفعه (م) سقط من ظ (٤) فنظ : الرب (٥) ف ظ: يا .

الشقاوة أمر لا يعلم إلا من قبلنا . و ذلك بأحد أمرين : أمار بو اسطة الامين جبرئيل بما يأتي به [ من ـ ' ] الوحى عنا غضا طربًا محفوظا من الغير فلا تحريف فيه ولا تبديل، وأما بواسطة أهل الكتاب عِن أنبيائهم ا \_ و في ذلك نزول درجتين مع تجويز التخويف و التبديل، و هذا ما لا / يرضاه ذوهمة علية و نفس أبية ـ فالمعنى: أنا قد أخبرتك بأن الآيات ٥ / ٦١٢ لا تزيد المقضى بشقائه إلا ضلالا و أنا خبير بذلك '' و لا ينبئك مثل خبير '' فلا تطلب إجابتي إياهم إلى ما يقترحون عليك أ رجاء إيمانهم فانهم لا يؤمنونُ بذلك " فان كنت " أي في وقت من الأوقات "في شك" أي و لو قل ﴿ بمـآ انزلنـآ ﴾ أي بعظمتنا واصلا على لسان الواسطية ﴿ اليك ﴾ في ذاك ﴿ فسئل ﴾ أي بسبب ذلك الشك ١٠ ﴿ الذين يقر اون ﴾ أى متتابعين الذلك ﴿ الكُتُبِ ﴾ أى الساوى من اليهود و النصارى، فانهم من الإحاطة بصحة ما أنزلنا^ إليك على حد عظم. و من آمن منهم أو كان منصفا جدير \* بأن يزداد من فاوضه في ذلك إيمانا ؛ و لما كانوا بــعض من أوتى الكتاب في الزمن السالف، أثبت الجار فقال: ﴿ مَن قَبَلُكُ مَ ﴾ و هم عن ` ذلك الخبر بمراحل ، فلا تجنح!' ١٥ إلى سؤال غيرى ، و هذا مضمون قوله تعالى مؤكدا آتيا بحرف التوقع (١) زيد من ظ (٧-٧) من ظ ، و في الأصل : نحو توجيه -كذا (٧) منظ،

و في الأصل : انبايهم (ع) في ظ : اليك (ه) سقط من ظ(٦) في ظ : وقتـاً . (٧) في ظ :موالين (٨) في ظ : انزل (٩) من ظ ، و في الأصل: جديرا (١٠) في ظ : على (١٦) من ظ ، و في الأصل : فلا يحتبج .

لأن كلا من الامرين فى أحق مواضعه: ﴿ لقد جآ لَ الحق ﴾ أى الثابت الكامل ثباته [وهو إمضاء العدل فيهم - '] ؛ وزاده تشريفا وترغيبا فيه بقوله: ﴿ مَن ربك ﴾ أى المحسن إليك باصطفائك لذلك ، فلذا سيق مساق ألبيان له من غير واو ، فاذا ثبت أنه الحق أى الثابت أعلى الثبات مسبب عنه البعد من تزلزل من جاءه ، فناسب اتباعه بقوله: ﴿ فَلاَ تَكُونُنَ ﴾ تسبب عنه البعد من تزلزل من جاءه ، فناسب اتباعه بقوله: ﴿ فَلاَ تَكُونُنَ ﴾ أكده لأنه حقيق بأن لا ينثني عنه أحد بوجه من الوجوه ﴿ من الممترين في أَكُده لأنه حقيق بأن لا ينثني عنه أحد بوجه من الوجوه ﴿ من الممترين في أل أي - ' ] الغافلين عن آيات الله [ فتطلب الفضل الأهل العدل - '] ؛ قال ابن عباس رضى الله عنهما: الله والله الما شك طرفة عين و الأ سأل أحدا منهم ،

و لما نهى عن ذلك لم يبق مما اقتضته القسمة العقلية إلا العناد من يمكن منه كما فعل بنو إسرائيل بعد مجى، العلم فأتبعه النهى عن مثل حالهم بقوله: ﴿ و لا تكون ﴾ أى بوجه من الوجوه، و المراد بهذا أتباعه ﴿ من الذين كذبوا ﴾ أى فعلوا فعل المكذب مستهينين ﴿ بايات الله ﴾ أى التي لا أعظم منه ﴿ فتكون ﴾ أى التي لا أعظم منه ﴿ فتكون ﴾ أى التي لا أعظم منه ﴿ فتكون ﴾ أى كونا راسخًا ﴿ من النخسرين ه ﴾ بل اثبت على ما أنت عليه من اليقين و الطمأنينة و الثقة بالله و السكينة، و هذا و بحوه مما غلظت فيه الغبارة دلالة على من بد قرب المخاطب [ و إن كان المراد غيره - ١ ] و عظيم منزلته و لطيف خصوصيته كما مضى بيانه عن الإمام أبي الحسن. الحرالي رحمه الله في متورة براءة عند قوله تعالى "عفا الله عنك" " ـ الآية ، و تفليظ

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢) سقط من الله (٣) آية ع

العبارة فيه تأديب عظيم لتابعيه؛ و الشك: الوقوف بين النقيضين، و هو من شك العود فيما ينفذ فيه، لأنه يقف بذلك الشك بين جهتية؛ و الإنزال: نقل الشيء من علو إلى سفل'؛ و الامتراه؛ طلب التشكك مغ ظهور الدليل، من مرى الضرغ و هو مسحه ليدر .

و لما كان ما مضى من هذة الآيات و ما كان من طرازها قاضيا ه بأنه لا تغنى الآيات عنهم، صرح به قوله تعالى: ﴿ ان الذين حقت ﴾ أى وجبت و ثبتت ﴿ عليهم ﴾ آلى بأنهم أشقياه آ، و عبر بالاسم المفهم للاحسان إعلاما بأنه ما أوجب عليهم العذاب إلا إحسانا إليه بما يقاسى من معالجتهم و غير ذلك من الحكمة فقال : ﴿ كلمت ربك ﴾ أى المحسن إليك في جميع أمرك ﴿ لا يؤمنون لا ﴾ أى لا قبول لهم لتجدد الإيمان ١٠ ﴿ و لو جآه تهم كل آية ﴾ و نسبتها إلى قوله "لقد جاهك الحق " نسبة "لقد جاهك الحق " نسبة من حذف العاطف، و إذا كان الكلام في معنى واحد كان بمنزلة الكلمة الواحدة فسمى بها الله ﴿ حتى يروا العذاب الاليم ه ﴾ أى حين لا ينفعهم من قبل و لن تجد لسنة الله تحويلا ٨ ".

<sup>(</sup>١) فى ظ: اسفل (٧) من ظ، وفى الأصل: لا يغى (٣-٣) تأخر ما بين الرقمين فى الأصل عن ٣-٣) تأخر ما بين الرقمين فى الأصل عن ٣-جميع أمرك » و الترتيب من ظ (٤) فى ظ: معاجتهم (٥) سقط من ظ (٦) من ظ و القرآن الكريم ، وفى الأصل: لا يومنوا (٧) زيد بعده فى الأصل: و قوله ، و لم تكن الزيادة فى ظ فحذ تناها (٨) سورة ٣٣ آية ٦٣ .

و لما كان هذا موضع أن يقال: إنما تطلب الآيات لمآ يرجى من تسبب الإيمان عنها ، تسبب عنه أن يجاب بقوله تعالى : ﴿ فَلُولًا ﴾ أى فهلا ﴿ كَانْتَ قُرِيَّهُ ﴾ أي واحدة من قرى الآمم الماضية التي أهلـكَبْنَاها ﴿ المنت ﴾ أى آمن قومها عند إتيان الآياتِ أو عنـد رؤية أسبـاب ه العذاب ﴿ فنفعها ﴾ [ أي فتسبب عرب إيمانها ذلك أنه نفعها - ا ٦١٣/ ﴿ إِيمَانِهِمْ يَهِ وَلَمَا كَانَ مَعَى ' لُولًا ' النَّنِي، كَانَ التَّقَدِيرِ: لَكُنَّ آ لم تؤمن قرية منهم إلا عند صدم العذاب كما فعل فرعون ، لو آمن عند رؤية البحر على حال الفلق أو عند توسطه و قبل انسيابه عليــه قُـبل، وَلَكُنَّهُ مَا آمَنَ إِلَّا بَعْدَ انْهِهَارُهُ ۚ وَ مُسَّهُ . وَذَاكُ حَيْنَ لَا يَنْفُعُ لَفُواتَ ١٠ شرطه من الإيمان بالغيب ﴿ الا قوم يونس الله عند المخايل وقت بقاء التكليف فنفعهم ذلك فانهم ﴿ لَمَاۤ اَمْنُوا ﴾ و دل عـلى أنـه \*قد كان° أظلهم بقوله: ﴿ كَشَفْتًا ﴾ أي بعظمتنا ﴿ عنهم ﴾ أي حين إيمانهم، روى أنه لم يبق بينهم و بين العذاب إلا قدر ميل ﴿ عَدَابُ الْحَزِي ﴾ أى الذي كان يوجب لهم لو برك عليهم هوان الدارين ﴿ فِي الحيواةِ الدنيا ﴾ ١٥ أى فلم يأخذهم وقت رؤيتهم له ﴿ و متعنَّهم ﴾ [ أى ـ ' ] تمتيعا عظما ﴿ الى حين ﴾ و' هو انقضاء آجالهم مفرقة كل واحد منهم فى وقته المضروب له ، و ما ذكرته في معنى الآية نقله القاضي أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستى في تفسيره المسند عن ابن أبي عمر قال: قال سفيان الثورى:

(٥٢) فلولا

<sup>(</sup>١) زيد منظ (ع) سقط من ظ (ع) من ظ ، و في الأصل : لم يومن (٤) من ظ ، وفي الأصل : تفسير . ظ ، وفي الأصل : انهار (٥-٥) في ظ : كان قد (٦) في ظ : تفسير .

"فلولا كانت قرية المنت " قال: الم تكن قرية آمنت، و هذا تفسير معنى الكلام، و أما "لولا" فهو بمعنى هلا، و هى على وجوه تحضيض و تأنيث، أى توبيخ، و هى [هنا\_ ] للتوبيخ، و يجوز أن تكون استفهامية بمعنى "لم لا"، و يلزم كلا من المعنيين النني؛ و النفع: إيجاب اللذة بفعلها أو ما يؤدى إليها كالدواء الكريه المؤدى إلى اللذة ؛ و الحزى" هو أن يفضح صاحبه، و هو وضع من القدر للغم الذي يلحق به، و أصله التعب.

و لما كان ما مضى ربما أوجب اعتقاد أن إيمان مثل أولئك محال جاءت هذه الآية فى مقام الاحتراس منه مع البيان لآن حرص الرسول صلى الله عليه و سلم على إيمانهم لا ينفع و مبالغته فى إزالة الشبهات ١٠ و تقرير الدلائل لا تفيد إلا بمشيئة الله تعالى لتوفيقهم و هدايتهم ، و لوكان ذلك وحده كافيا لامنوا بهدنه السورة فانها أزالت شبهاتهم و بينت ضلالاتهم و حققت بقصتى نوح و موسى عليهما السلام ضعفهم و وهن مدافعاتهم فقال تعالى : ﴿ و لو شمآ ، ﴾ أى إيمان الناس ﴿ ربك ﴾ أى المحسى إليك باقبال من أقبل لعلمه الحير فيه و إدبار من أدبر لعدم قابليته ١٥ المخير ﴿ لأمن من في الارض ﴾ من الكفار .

و لما كان هذا ظاهرا في الكل، صرح به مؤكداً لأن المقام يقتضيه فقال:

<sup>(</sup>١) ذيد من ظ (٦) فى ظ : الجزى (٣) فى ظ : الفهم (٤) من ظ ، و فى الأصل : اردت(٥) من ظ ، و فى الأصل : خشية · اردت(٥) من ظ ، و فى الأصل : خشية · (٧) فى ظ : بعلمه .

﴿ كَلُّهُمْ جَمِيمًا \* ﴾ أي مجتمعين في آن واحد لا يختلفون في شيء منه، و لكن لم يَشَأَ ذَلِكُ وَ أَنت لحَرَصَكَ عَلَى امتِثَالَ أُوامِرِي و وَصِيْتِي لِكَ اللطف خلقي الموافق لما جبلتك عليه من الخير تريد ذلك ﴿ افانت تكره الناس ﴾ أى الذين لم يرد الله إيمانهم [ مع ما طبعهم عليه من الاضطراب \_ ] ه ﴿ حَتَّى يَكُونُوا ﴾ أي كونا جبليا ﴿ مؤمنين ؞ ﴾ أي راسخين في الإيمان، و إيلاء الاستفهام الاسم مقدما على الفعل للاعلام بأن الفعل ـ و هو هنا الإكراه - ممكن مر. غير ذلك الاسم و هو هنا الله وحده [القادر على تحويل الطباع ـ ٢ ] فان قدرته قاهرة لـكل شيء و مشيئته نافذة في كل شيء مع الدلالة على أنا وقوع خلاف المشايئة مستحيل لا يمكن ١٠ لغيره تعالى باكراه و لا غيره، و المشيئة معنى يكون به الفعل مرادا ؛ أخذت من الشيء. و المراد بالآية تخفيف ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من التحسر للحرص على إيمانهم ﴿ وِ مَا كَانَ ﴾ أي [ و - ٢ ] ما ينبغي و لا يتأتى ﴿ لنفس ﴾ أي واحدة فما فوقها ﴿ ان تؤمن ﴾ أي يقع منها إيمان في وقت ما ﴿ الا باذن الله الى الله الله الله الاعلى الذي له الحلق ١٥ و الأمر و تمكينه ، فيجعل الثبات و الطمأنينة ـ اللازمين للإيمان الذي مو أبعد شيء عن السحر ـ على الذين ينتفعون بعقولهم فيلزمون معالى الاخلاق التي هي تمرات للايمان ﴿ وَ يَجْمُلُ الرَّجْسُ ﴾ أي الاضطراب و التزلزل الذي يلزمه التكذيب الذي هو أشبه شيء بالسحر الأنه تخييل [ ما ـ ٢] (1) سقط من ظ (7) زيد من ظ (م) في ظ : العقل (ع) زيد عدم في الأصل :

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) زيد من ظ (7) في ظ : العقل (٤) زيد بعد. في الأصل : اذا ءولم تكن الزيادة في ظ فحذنناها (٥) في ظ : الايمان .

لا حقيقة له و القذر و القباحة و الغضب و العقاب الناشيء عنه .

و لما كان ما فى هذه السورة من الدلائل قد وصل فى البيان إلى حدا لا يحتاج فيه إلى غير مجرد العقل قال: ﴿ على الذين لا يعقلون ه ﴾ / أى \ 118 لا يوجد لهم عقل ، فهم لذلك لا ينتفعون بالآيات و هم يدعون أنهم أعقل الناس فيتساقطون فى مساوئ الأخلاق و هم يدعون أنهم أبعد الناس عنها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ؟ و النفس : خاصة الشيء التي عنها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ؟ و النفس : خاصة الشيء التي لو بطل ما سواها لم يبطل ذلك الشيء، و نفسه و ذاته واحد .

و لما تقرر ما مضى من النهى عن الإصغاء إليهم فى طلب الآيات، و ختم بتعليق الأمر بمجرد المشيئة، كان كأنه قيل: فما ذا يقال لهم إذا طلبوا؟ فقال: ﴿ قَلَ ﴾ أى يا أشرف الحلق لهم غير مهتم بأمرهم و منبها ١٠ لهم على إبطال مذهب الجبر المتعلق أصحابه بنحو هذه الآية، لأن المشيئة مغيبة و العبد مأمور ببذل الجهد فى الطاعة بما له من القدرة و الاختيار . و لما أمر بهذا الفكر فكان ربما ظن لاجله أن للانسان قدرة مستقلة ، نبه على مذهب أهل السنة القائل بالكسب الذى هو - كما قال

مستفلة ، نبه على مدهب اهل السنه القائل بالكسب الذي هو ـ كما قال الإمام على رضى الله عنه ـ أمر بين أمرين لا جبر و لا تفويض ، فقال ١٥ معلما أن من حكم بشقائه لا ينفعه شيء : ﴿ انظروا ﴾ [أى ـ ٦] بأبصاركم و بصائركم لتخرجوا الانتفاع بالعقل عن عداد النها م ؟ قال الإمام : و لو أن الإنسان تفكر في كيفية حكمة الله تعالى في خلق جناح بعوضة لانقطع

 <sup>(</sup>١) سقط من ظ (٧) من ظ ، و في الأصل: تساوى (٩) في ظ : الذي (٤) في ظ : وكان (٥) في ظ : بشقاوته (٦) زيد من ظ (٧) من ظ ، و في الأصل :

فكره قبل أن يصل إلى أول مرتبة من مراتب تلك الحكم و الفوائد، فلذلك أبهم فى قوله: ﴿ ما ذا ﴾ أى الذى ﴿ فى السموات و الارض أ ﴾ أى من الآيات و واضح الدلالات التى أخر جتموها - بالفكم الها - عن عداد الآيات، وهى عند التأمل من أعظم خوارق العادات، و اقال الإمام: فكأنه سبحانه نبه على القاعدة الكلية حتى ينتبه لاقسامها، وقال أبو حيان أخذا من الإمام: السبيل إلى معرفته تعالى هو بالتفكر فى مصنوعاته، فني العالم العلوى فى حركات الافلاك و مقاديرها و أوضاعها و الكواكب و ما يختص بذلك من المنافع و الفوائد، و فى العالم السفلى فى أحوال العناصر و المعادن و النبات و الحيوان و خصوصا حال فى أحوال العناصر و المعادن و النبات و الحيوان و خصوصا حال

[ و لما كان ما فيها من الآيات في غاية الدلالة ، نبه سبحانه على أن التوقف عن الإيمان بعد التنبيه على كيفية الاستدلال معاندة فقال - ° ]: ﴿ و ما ﴾ و هي نافية أو استفهامية ﴿ تغني الأيات ﴾ أي و إن كانت في غاية الوضوح ﴿ و النذر ﴾ أي و الإنذارات أو الرسل المنذرون أ ﴿ عن قوم ﴾ أي و إن كانت فيهم قوة ﴿ لا يؤمنون ه ﴾ أي للحكم بشقائهم أ، فكان ذلك سبا لتهديدهم بقوله : ﴿ فهل ينتظرون ﴾ أي بحميع قواهم في تكذيبهم للرسول و تخلفهم عن الإيمان ﴿ اللا ﴾ أي بحميع قواهم في تكذيبهم للرسول و تخلفهم عن الإيمان ﴿ اللا ﴾ أي خط البحر الحيط أي في المحر الحيط المحر الحيال و المحر الحيط المحر المحر المحر الحيط المحر المحر الحياء المحر الحيط المحر المحر الحيط المحر الحيط المحر المحر المحر الحيد المحر ا

(٥٣) أي

<sup>(1)</sup> في ظ: اوضع (٢) في ظ: بالفكر (٣) سقط من ظ (٤) راجع البحر الحيط مراء (١) وقد الأصل: « و » - « (٥) زيد ما بين الحاجزين من ظ (٦) من ظ، و في الأصل: « و » - (٧) زيدت الواو بعده في الأصل ولم تكن في ظفد فياها (٨) في ظ: المنذوين - (٩) في ظ: بشقاو تهم .

أى أياما أى وقائسع ﴿ مثل ايام ﴾ أى وقائع ﴿ الذين خلوا ﴾ و لما كان أهل الآيام الهائدلة بعض من كان قبل ، أنى بالجار فقال : ﴿ من قبلهم \* ﴾ أى من مكذبى الآمم و هم القبط و قوم نوح و من طوى بينهما من الآمم ، [أى - أ] من حقوق الكلمة عليهم فنحل بهم بأسنا ثم ننجيكم لإيمانكم كما كنا نحل بأولئك إذا كذبوا رسلنا ، ثم ننجى ه الرسل و من آمن بهم حقا علينا ذلك للمدل بين العباد .

و لما تقدمت الإشارة إلى أن الكلمة حقت على المكافرين بعدم الإيمان و الرجس الذى هو العقاب، زاد فى تهديدهم بالاعتراض بما سببه عن فعلهم فعل من ينتظر العذاب بقوله: ﴿ قل فانتظروا ﴾ أى بحميع جهدكم ما ترونه واقعا بكم بسبب ما تقرر عندكم مما كان يقع بالماضين ١٠ في أيام الله، و زاد التحذير استئنافه قوله مؤكدا لما لهم من التكذيب: ﴿ أيام الله ، و زاد التحذير استئنافه قوله مؤكدا لما لهم من التكذيب:

و لما كان التقدير: فإنا كنا في أيام الذين خلوا نوقع الرجس بالمكذبين، عطف عليه بيانا لما كان يفعل بالرسل و أتباعهم إذا أهلك الظالمين قوله: ﴿ثَمْ نَنجى﴾ أي تنجية عظيمة [و ننجيهم إنجاء عظيما- '] ١٥ و جاه به مضارعا حكاية للأحوال الماضية و تصويرا لها تحذيرا لهم من مثلها و إعلاما بأنه كذلك يفعل بهذا الرسول صلى الله عليه و سلم و أتباعه رضى الله عنهم، و أشار بأداة التراخي إلى طول زمان الابتلاء و عظيم رتبة التنجية، و حذف مقابل / الإنجاء لأن المقام بعد آية (١) زيد من ظ (١) من ظ، و في الأصل: ينجيكم (١) في ظ: باستثنافه (٥) زيدت الواو بعده في الأصل و لم تكن في ظ غذفاها (٢) في ظ: عن (٧) في ظ: هذا.

414

" الا ان اولياء الله " ناظر إلى البشارة أكثر من النظر إلى النذارة ﴿ رسلنا ﴾ [ أى - ' ] الذين عظمتهم من عظمتنا ﴿ و الذين 'امنوا ﴾ أى بالرسل" وهم معهم في زمانهم و لو كانوا في أدنى درجات الإبمــان تشريفا للرسل فانهم بصدد الرسوخ بملازمتهم ؟ ثم وصل بذلك تشريفا ه للراسخين و ً ترغيباً في مثل حالهم قوله : ﴿ كَذَلْكُ مَ ﴾ أي كما حق علينا إهلاك الكافرين عذا الإهلاك العظيم ﴿ حقا علينا ﴾ أى بما أوجبناه على جنابنا الاعظم ﴿ ننج المؤمنين ع ﴾ أي العريقين في الإيمان [ و لو كانوا - ' ] بعد موت الرسل [ تنجية عظيمـة و ننجيهم إنجاء عظماً . فالآية من الاحتياك لما أشارت إليه القراءتان بالتخفيف و التثقيل ـ ' ] ، ١٠ أُو يكون داك بني على سؤال من لعله يقول : هل حقوق النجاة مختص بالرسل و من معهم ؟ فقيل : لا ، بل '' كذلك '' [ أي - ' ] الحقوق '' حقا علينا ''[ على ما لنا من العظمة - ' ] " نتج المؤمنين '' في كل زمن و إن لم يكن بين ظهرانيهم رسول ، لأن العلة الاتصاف بالإيمان الثابت ، فيكون الكاف مبتدأ و ' ننج ' خبره ؛ و النظر ؛ طلب المعنى بالقلب من جهة الذكر ١٥ كما يطلب إدراك المحسوس بالعدين ؛ و الغنى : حصول ُمَّا ينافى الضر • و صفة النقص، و نقيضه الحاجة ؛ و النذر : جمع نذير ، من النذارة و هي الإعلام بموضع المخافة ليقع به السلامة ؛ و الانتظار : الثبات لتوقـــع ما يكون من الحال؛ و المثل إن كان من الجنس فهوِ ما سد مسد غيره (1) زيد من ظ (7) منظ ، وفي الأصل: الرسل (م) سقط منظ (٤) في ظ: جانبنا (ه) في ظ: النشر ( ر ) في ظ: جميع (v) في ظ: التقع .

فی

<sup>\*\*\*\*\*</sup> 

فى الحس، وإن كان من غيره فالمراد ما كان فيه معنى يقرب به من غيره كقربه من جنسه كتشبيـه أعمال الكافر بالسراب؛ والنجاة من النجوة وهى الارتفاع من الهلاك.

و لما تقدم الفطام عن الميل لمن يطلب الآيات ، وكان طلبهم لهـــا إنما هو على وجه الشك ، و إن لم يكن على ذلك الوجه فانه فعل الشاك ه غالباً و تقدمت أجوبة لهم . و ختم ذلك بتهديدهم و بشارة المؤمنين الموجبة لثباتهم ، ناسُبه ' كل المناسبة أن اتبعت ' الامر بجواب آخر دال على ثباته صلی الله علیه و سلم و أنه مظهر دینه رضی من رضی و سخط من سخط ، لان البيان قد وصل إلى غايته ً فى قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَالِيهَا النَّاسُ ﴾ أى ﴿ الذين هم في حيز الاضطراب . لم ترقهم هممهم إلى رتبــة الثبـات ١٠ ﴿ إِنْ كَنْتُمْ ﴾ أَى كُونا هو كالجبلة منغمسين ﴿ فَي شُكُ ﴾ كائن ﴿ مَنْ ﴾ جهة ﴿ ديني ﴾ تطلبون لنزوله \* - بعد تكفل العقل بالدلالة عليه - إنزال الآيات ، فأنا لـت على شك من صحـة دبني و بطلان دينكم فاعرضوه على عقولكم و انظروا ما فيه من الحكم مستحضرين ما لدينكم من الوهي الذي تِقدم بيانه في قوله تعالى " قل ارءيتم ما أنزل الله لكم من رزق " ١٥ ا و نحوه ﴿ فَلاَّ اعْدِ ﴾ أَى الآن و لا في مستقبل الزمان ﴿ الَّذِينَ تَعْبِدُونَ ﴾ أى الآن أو بعد الآن ﴿ من دون الله ﴾ أى الملك الأعظم لعدم قدرتهم على شيء من ضرى ، فلا تطمعوا في أنه يحصل لى شك بسبب حصول الشك

<sup>(</sup>١) منظ، و فَ الأصل: ناسب (٢) منظ، و في الأصل: تبعث (٩) في ظ: عاية (٤) في ظ: عاية (٤) في ظ و في الأصل المنظ (٧) سورة. وآية وه ٠٠ عاية (٤) في ظ : الديكم (٦) سقط من ظ (٧) سورة. وآية وه ٠٠ عاية (٤)

/717

لكم. فاذاً لا أعبد غير الله أصلا.

و لما كان سلب عبادته عن غيره ليس صريحا في إثباتها له قال: ﴿ وَ لَكُنَ اعْبِدَ اللَّهُ ﴾ أي الجامع لأوصاف الكمال عبادة مستمرة ؛ ثم وصفه بما يوجب الحذر [منه - ۲] ويدل على كمال قدرته ﴿ الذي يتوفَّكُمْ سِلِّمَ ﴾ ه بانتزاع أرواحكم التي لاشيء عنــدكم يعدلها. فلا تطمعون – عند إرادته لنزعها - في المحازلة لتوجيه دفاع عن ذلك. و في هذا الوصف - مع ما فيه من المرهيب - إشارة إلى الدلالة على الإبداء و الإعادة ، فكمأمه قيل: و أنتم صاغرون ، فثبت قطعا أنه قادر على إعادتكم بعد هذا الإعدام ١٠ بطريق الأولى فاحذروه لتعبدوه كما أعبده فانه قد أمرنى بذلك وأنتم تعرفون غائلة الملك إذا خولف، وقال " ان كنتم في شك " مع أنهم يصرحون بطلان دينه، لأنهم في حكم الشاك ولاضطرابهم عند ورود الآيات، أو لأن فيهـم الشأك فغلب لأنه أقرب إلى الحبر؛ و الشك: وقوف بين المعنى و نقيضه ، / و ضده الاعتقاد فانه قطم بصحة المعنى 10 دون نقيضه، و عبر بـ '' من '' إشارة إلى أن فعلهم ذاك ابتذأ مر\_\_ الدن، ولو عبر بـ 'فئ' لأفهم' أنهم دخلوا فيـه لأنهم فى الشك و الشِك في الدن، والظرف لظرف الشيء ظرف لذلك الشيء، و ترك العطف إشارة إلى أن كل جواب منها كاف على حياله .

(1) فى ظ: فانا (٢) زيد من ظ (٣) من ظ، و فى الأصل: الابد (٤) فى ظ: مصرحون (٥) فى ظ: لا افهم. مصرحون (٥) فى ظ: لا افهم. ٢١٦ (٤٥) و لما

و لما قرر ما هو الحقيق بطريق العقل ، اتبعه بما ورد من النقل بتأییده و ایجابه بقوله : ﴿ و امرت ﴾ أی بأمر جازم ماض بمن لا أمر لأحد معه ، [ وعظم المأمور به بجعله عبدة الكلام باقامته مقام الفاعل فقال \_' ] : ﴿ ان اكون ﴾ أى دائما كونا جبليا . [ و لما كان السياق لما يحتمل الشك من الأمر الباطن ، عبر بالإيمان الذي هو للقلب ه فقال - ' ]: ﴿ مِن المؤمنين لا ﴾ أي الراسخين في هذا الوصف ﴿ وان اقم ﴾ [ أى ـ ' ] أيها الرسول ﴿ وجهات ﴿ أَى كُلِّيتُكُ عَلَى سَبِيلِ الْإَخْلَاصُ الذي لا شوب فيه ﴿ للدين ﴾ فوصل أولا كلمة 'أن ' بمعنى الأمر [ أي أن اكون ، دون ' أكن ' ـ ' ] و ثانيا بلفظه [ و هو '' اقم '' ـ ' ] جمعاً بين الأسلوبين، وكلاهما بمعنى المصدر، وخص الثاني بـذلك ١٠ لطوله لانه كالتفصيل للاول فالخطاب فيه أوكد و ألذ، و قوله: ﴿ حنيفاج ﴾ حال من فاعل ' اقم ' و معناه : مسلما ميالا مع الدليل ـ كما أوضحته في البقرة . أي اجمع بين الإيمان بالقلب و الإسلام؛ بالجوارح ﴿ وَلَا تَكُونَ ﴾ أى في وقت من الأوفات ﴿ من المشركين ﴿ ﴾ الذين هم على ضد صفة الإسلام من الجفاء والغلظة والجمود والقشوة . 10

و لما نهاه عن الشرك. [أكده - أ] بما هو كالتعليل له بما يلزمه من العبث بالخضوع لما لا ضرفيه و لانفع بقوله تعالى: ﴿ و لا تدع ﴾ [أى - أ] فى رتبة من الرتب الكائنة ﴿ من دون الله ﴾ أى الذى الكائنة ﴿ من دون الله ﴾ أى الذى الكائنة ﴿ من ط ، و فى الأصل: جيعا (م) من ظ ، و فى الأصل: كانه (٤) فى ظ : الاستسلام (ه) سقط من ظ (ه) من ظ ، و فى الأصل : الوتبة .

يهده كل شيء فر ما لاينفعك ﴾ أي إنا فعلت شيئا من ذلك فأتاك بأسنا ﴿ و لا يضرك ج ﴾ أي إن أقمت على طاعتنا مع نصر أ ﴿ فان فعلت ﴾ أى شيئا ما نهيناك عنه ﴿ فانك اذا ﴾ إذا ً دعوت ذلك الغير [ بسبب ذلك - ١ ] ﴿ من الظلين م ﴾ أي العريقين في وضع الدعوة في غير ه محلها لأن ما هو ' كذلك في غاية البعد عن منصب الإلهية ؛ [ ثم - ' ] قال تعالى عاطما على قوله " فان فعلت " : ﴿ و ان يمسسك الله ﴾ أى الذي لا راد لامره ﴿ بضر ﴾ أي أي ضركان على أي وجه كان و إن كان ظاهرًا جدًا بِمَا أَنْبَأُ عَنْهُ الْإِظْهَارُ ﴿ فَلَا كَاشْفُ لَـٰهُ ﴾ أي أصلاً بوجه من لوجوه ﴿ الا هوجَ ﴾ لأنه أراده وما أراده لا يكون غيره فلا ترج ١٠ سوء في أن يبدله بخير، وعبر بالمس لأنه أخوف ﴿ وَ أَنْ يُرِدُكُ ﴾ [أى مطلق إرادة - ١] ﴿ بخير فلا ﴾ أى أصابك لا محالة فانه لا ﴿ رآد ﴾ و نبه على أنه لا يجب عليه سبحانه شيء بأن وضع مكان الضمير قوله: ﴿ لَفَصْلُهُ ۚ ﴾ [أي - ] عمن يريده به كما يفعل بعض العاتين من أتباع ملوك الدنيا في رد بعض ما يريدون، بل هو بحيث لا ينطق أحد إلا بـاذنه 10 فلا تخش ^ غيره . فالآية من الاحتباك: ذكر المس أولا دليلا على إرادته ثانيا. و الإرادة ثانيا دليلا على حذفها أولاً . و لم يستثن في الإرادة كما استثى في الكشف لأن دفع المراد محال، وعبر بالإرادة في الحبر (١) سقط من ظ (٦) في ظ: فاتاه (٦) في ظ: اني (٤) زيد من ظ (٥) في

 <sup>(1)</sup> سقط من ظ (ع) فى ظ: فاتاه (ع) فى ظ: انى (ع) زيد من ظ (ه) فى ظ: وصف (ع) ريد لاستقامة العبارة .
 (4) من ظ ، و فى الأصل: فلا يخش .

714/

و بالمس فى الضير تنبيها على أنه صلى الله عليه و سلم مراد بالخير بالذات و بالضر بالعرض تطييبا لقلبه لما تكرر في هذه السورة مر. الإخبار باحقاق العذاب على الفاسقين و الإيثاس من الظالمين ، فلما تقرر ذلك حسن موقع قوله مبينا لحال ذلك الفضل: ﴿ يصيب به ﴾ أي بذلك الفضل "أو بالذي تقدم من الخير و الضير ﴿ مِن يَشَآء ﴾ أي كائنا من كان ه من أدنى و أعلى، و بين العلة في كونهم مقهورين بقوله: ﴿ مَنْ عَبَادُهُ ﴾ و هذا كله إشارة إلى أن ما أوجب الإعراض عن معبوداتهم بانسلابه عنها أوجب الإقبال عليه بثبوتــه له واختصاصه به ، وختم الآية بقوله : ﴿ و هو الغفور ﴾ أى البليغ الستر الذنوب ﴿ الرحيم ۞ ﴾ أى البالغ في الإكرام إشارة إلى [ أن ـ ] إصابته بالخير لا يمكن أن يكون إلا فضلا ١٠ منه بعد الستر للدنوب و الرحمة للضعف. فهو الحقيق بأن يعبد؛ و المس: اجتماع التباين من غير نقص؛ ، و نظيره لمطابقة ، و الحجامعة نقيضها المباينة ؛ و الكشف /: رفع الساتر . جعل الضر كأنه مانع من إدراك الإنسان و ساتر له .

و لما كثرت في هذه السورة الأوامر و النواهي و الأجوبة بسبب ١٥ ما يقترحونه على وجه التعنت، و ختم بأن من دعا غيره كان راسخا في الظلم لا مجير له منه، ختم ذلك بحوب معلم بأن فائدة الطاعة ليست راجعة إلا إليهم، وضرر النفور ليس عائدا إلا عليهــــم فقال تعالى: (قل ياآيها الناس) أي غاية كل من له قابلية التحرك و الاضطراب (1) من ظ، و في الأصل: مسببا (٢-٢) في ظ: أي ما (٣) زيد من ظ. (قد جآء كم الحق) أى الكامل بهذا الرسول صلى الله عليه و سلم و هذا الكتاب، و ذلكم خير عظيم أصابكم الله به، و زاد الرغبة فيه بقوله: (من ربكم ع) أى المحسن إليكم ( فن ) أى فتسبب عن ذلك أنه من ( اهتدى ) أى آمن بمحمد صلى الله عليه و سلم و عمل بما فى الكتاب ( فانما يهتدى لنفسه ع) [ أى - ۲] لانه تبع الحق الثابت و ترك الباطل الزائل فأنقذ نفسه من النار و أوجب لها الجنة ﴿ و من صل ﴾ أى كفر بهما أو بشيء منهما ﴿ فأنما يضل عليها على لانه ترك الباقى و تمسك بما ليس فى يده منه شيء لانه فان فقد غر نفسه ﴿ و مآ انا ﴾ و لما كانلسليق لننى تصرفه فيهم و أن ذلك إنما هو إلى الله تمالى ، كان تقديم السياق لننى تصرفه فيهم و أن ذلك إنما هو إلى الله تمالى ، كان تقديم المها الهلاك و منعه عنكم كما يطلب من الوكيل .

و لما كان أكثر ذلك رعظا لهم و تذكيرا ، ختمه بامره صلى الله عليه و سلم بما يفعله فى خاصة نفسه أجابو أولم يجيبوا ، فقال عطفا على قوله "قل يايها الناس": ﴿ واتبع ﴾ أى بجميع جهدك ﴿ ما يوحى اليك ﴾ و بناه للفعول لأن ذلك كان بعد أن تقررت عصمته صلى الله عليه و سلم او علم أن كل ما يأتيه من عندالله ، فكان ذلك أمكن فى أمره باتباع كل ما يأتيه منه سبحانه و فى الإيذان بأنه لا ينطق عن الهوى ﴿ و اصبر ﴾ فى تبليغ الرسالة على ما أصابك "فى ذلك" من عظيم الضرر و بليبغ الخطر

من

<sup>(؛)</sup> من ظ ، و فى الأصل : فهذا ( ) زيد من ظ ( ) فى ظ : تصرفهم ( ٤ ) فى ظ : فبطل ( ه ) فى ظ : بما ( ٩- ٩ ) سقط ما بين الرقين من ظ .

من ضلال من لم يهتد و إعراضه و جفوته و أذاه ﴿ حتى يحكم الله ﴾ أى الملك الاعظم بين من ضل من أمتك و من اهتدى ﴿ و هو ﴾ أى وحده ﴿خَيْرِ الحَاكَمِينِ ٤﴾ لأنه يوقع الحكم في أولى مواقعه و أحقها و أحسنها' و أعدلها ، و هو المطلع على السرائر فاعمل أنت بما" تؤمر به و بشر و أنذر و أخبر و ادع إلى الله بجميع ما أمرك به و اترك المدعوين ه حتى يأمرك فيهسم بأمره؛ قال الزمخشرى: و وروى أنها لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم الانصار فقال: إنكم ستجدون بعدى إثرة فاصبروا حتى تلقوني - و تبعه على ذلك أبو حيان وغيره، فان صح فالسر فيه – و الله أعلم – أنه لما أعلمت هذه الآية أن من اتبع الوحى ابتلي بما ينبغي الصبر عليه و أفهمت أن من كان له أشد اتباعا ١٠ كان أشد بلاء، و كان الانصار رضي الله عنهم أجمعين أحق بهذا الوصف من غيرهم من حيث [أنهم- أ] كانوا أول قبيلة جمعها الإيمان و من حيث كانوا له أسهل قيادا و ألين عريكة مع كونهم لم يتقدم لهم عشرة بالنبي صلى الله عليه و سلم و لا خبرة بأحواله توجب لهم من اتباعه ما یوجب لمن کان من بنی عمه قریش یخالطه و یأنس به و یری ۱۵ منـه معالى الأخلاق وكريم الشهائل ما يوفر داعيتـه على اتباعه ، فلما كان ذلك كذلك ، خص النبي صلى الله عليـه و سلم الأنصار رضي الله عنهم لهذا الأمر، فتفضيلهم في ذلك من الجهتين المذكورتين فلا يتوهم.

 <sup>(</sup>١) من ظ، و في الأصل: احبها (ع) من ظ، و في الأصل: ما (ع) سقطت الواو من ظ (ع) زيد من ظ (ه) في ظُ: تتوهم.

تفضيلهم على المهاجرين. بل المهاجرون أفضل لأنهم جمعوا إلى النصرة' الهجرة مع أن أكثرهم له من قرب النسب من رسول الله صلى الله عليـه و سلم و السبق في الإسلام حظ وافر. هذا ما ظهر لي من مناسبته على تقدير الصحة. و الذي في الصحيح ً عن أنس رضي الله عنه ه أن النبي صلى الله عليه و سلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين فقالت الانصار: حتى تقطع الإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. و قال: سترون بعدى الرُّرة فاصبروا حتى تلقوني . فهذا فيه أن السبب حرصهم / على الإنصاف و هو " بدل على أن المنصف يقل إنصاف الناس له و هو أمر؟ مستقرى: و الوحى: إلقاء المعلى إلى النفس في ١٠ خفاء. و هو هنا ما يجيء به الملك إلى النبي عليهها السلام عن الله تعالى فينقيه إليه على اختصاصه به من غير أن يرى ذلك سواه من الناس ؛ و لصر: تجرع مرارة الامتناع من المشتهى إلى الوقت الذي ينبغي فيه تعاطيه و يعين علميـه العلم بعاقبته و كبرة الفكر في الخبر الذي ينال به. و اعتياد الصبر في خصلة يسهل "صبر في [خصلة "] أحرى لأن ١٥ الحير يدعو إلى الحير فتمكن ^ الإنسان في خصلة يصير له ملكة تدعود إلى ما شاكلها، و قد خم سبحانه السورة بما ابتدأها به من أمر الكتاب و الإشارة إلى الإرشاد لما ينفع من ثمرة إنزاله ' و هو العمل بما دل (١) زيدت الو او بعده في ظ (٧) في ظ: في (٣) في ظ: الصحيحين (٤) من ظ

/'71%

(1) زيدت الو او بعده في ظ (٢) في ظ: في (٩) في ظ: الصحيحين (٤) من ظ وصحيح البخارى - كتاب المساقاة ، وفي الأصل: قطع (٥) في ظ: هذا (٦) سقط من ظ (٧) زيد منظ (٨) من ظ، وفي الأصل: فيمكن (٩) في ظ: كما (١٠) في ط: الزله .

عليه أو أشار إليه إلى أن يتجلى الحكيم الذى أنزله اللحكم في الدنيا أو في الآخرة بما لا مرد له بما برزت به مواعيده الصادقة في كلماته النامة . وهذا بعينه هو أول التي بعدها ، فكان ختم هذه السورة وسطا بين أولها و أول التي تليها ، ففيه رد المقطع على المطلع و تتبع لما استتبع - والله المرفق .

\$ \$ 9 : \$

<sup>(1)</sup> من ظ. و في الأصن: الزاله (٢) في ظ: الصادق (٧) في ظ: الطلق .

## سورة هود عليه السلام'

مقصودها وصف الكتاب بالإحكام و التفصيل في حالتي البشارة و النذارة المقتضى ذلك لمنزله سبحانه وضع كل شيء في أتم محاله وإنفاذه مهما أريد الموجب للقدرة على كل شيء، و أنسب ما فيها لهذا المقصد ما ذكر في سياق قصة هود عليه السلام من أحكام البشارة و النذارة بالعاجل و الآجل و التصريح بالجزم بالمعالجة المبلادرة الناظر إلى أعظم مدارات السورة المعلك تارك بعض ما يوحي اليك " و العناية بكل دابة و القدرة على كل شيء من البعث و غيره المقتضى للعلم بكل معلوم اللازم منه التفرد بالملك. [ و سيأتي في الاحقاف وجه اختصاص كل منها باسمهما - " ] بالملك. [ و سيأتي في الاحقاف وجه اختصاص كل منهما باسمهما - " ] في الرحن كي جميع خلقه بعموم البشارة و النذارة في الرحم ه الأهل و كال الحكمة و جميع القدرة في الرحم كي بلاهل عليه في المؤلك سيله في الرحم ه الرحم عليه في المؤلك سيله في الرحم عليه في المؤلك سيله في الرحم عليه في الرحم عليه في المؤلك سيله في الرحم عليه الرحم عليه في الرحم عليه الرحم عليه الرحم عليه ا

لذ ختمت السورة التي قبلها - كما ترى - بالحث على اتباع الكتأب و لزومه و "صبر على ما يتعقب ذلك من مراثر الضير المؤدية إلى مفاوز الخير او اعتمادا على المتصف بالجلال و الكبرياء و الكمال . ابتدئت هذه بوصفه بما يرغب فيه ، فقال بعد الإشارة إلى إعادة القرع بالتحدى على ماسلف

<sup>(</sup>١) مكية وعدد آيها مائة و إحدى وعشرون في المدنى الأخير و اثنتان في المدنى الأخير و اثنتان في المدنى الأول و ثلاث في الكوفى كما قال الدانى ـ راجع روح المعانى ٣/٤٠٥ (٢) في ظ: وصفه (٣) من ظ، و في الأصل: بالمعاجلة (٤) في ظ: بالمنابذة (٥) زيد من ظ (٦) سقط من ظ.

719/

في البقرة: ﴿ كُتُب ﴾ أي عظيم حامع لكل خير ، مم وصفه بقوله: ﴿ احكمت ﴾ بناه للمعول بيانا لآن إحكامه أمر قد فرغ منه [ على أيسر وجه عنيه سبحانه - ٢ ] و أتقن إتقانا لا مزيد عليه و (اياته ) أي أتقنت إتقانا لا نقص معه فلا ينقصها الذي أنزلها بنسخها كلها بكتاب آخر و لا غيره ، ولا يستطيع غيره نقص شيء منها و لا الطعن في شيء من بلاغتها أو فصاحتها بشيء يقبل ، و المراد بـ "محكمت" في ال عمران عدم التشابه .

و لما كان للتفصيل رتبة هي في غاية العظمة ، آتى بأداة التراخى فقال: ( ثم ) أى و بعد هذه الرتبة العالية التي لم يشاركه في بجموعها كتاب جعلت له رتبة أعلى منها جدا بحيث لم يشاركه في شيء منها ١٠ كتاب و ذلك أنه ( فصلت ) أى جعلت لها - مع كونها مفصلة الى حلال و حرام و قصص و أمثال - فواصل و نهايات تكون بها مفارقة لما بعدها و [ما - ] قبلها، يفهم منها علوم جمة و معارف مهمة و إشارات لي أحوال عالية ، و موارد عذبة صافية ، و مقامات من كل علة شافية ، كا تفصل القلائد بالفرائد ، و هذا التفصيل لم يشاركه في شيء منه شيء من الكتب السالفة ، بل هي مدبجة إدماجا لا فواصل لها كما يعرف ذلك من طالعها ، و يكفي في معرفة ذلك ما سقته منها في تضاعيف / هذا الكتاب ،

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) يزيد من ظ ( ٣-٣) سقط ما بين الرقين من ظ (٤) في ظ : لا تقيض (٥) راجع آية يو (٣-٣) من ظ ، وفي الأصل : التي بارادة (٧) في ظ : منفصلة (٨) في ظ : تفهم .

و ما أنسب ختام هذه الآية للاحكام و التفصيل بقوله: ﴿ من لدن ﴾ أى نزلت آياته محكمة مفصلة حال كونها مبتدئة من حضرة هي أغرب الحضرات الكائنة من إله ﴿ حكيم خبير لإ ﴾ منتهية إليك و أنت أعدلي ائناس في كل وصف فلذاك لا يلحق إحكامها و لا تفصيلها ، أرسلناك اناس في كل وصف فلذاك لا يلحق إحكامها و لا تفصيلها ، أرسلناك ، به قائلا : ﴿ الا تعبدو آ ﴾ أى بوجه من الوجوه ﴿ الا الله الم أي

و لما كان هذا معظم ما أرسل به صلى الله عليه و سلم و مـداره ، استأنف الإخبار بأنه أرسله سبحانه مؤكدا له [ لأجل إنكارهم - ٢ ]فقال : ﴿ انني ﴾ و لما كان إرساله صلى الله عليه و سلم لأجل رحمة العالمين ، قدم ١٠ ضميرهم ً فِقال : ﴿ لَـكُمْ مَنْهُ ﴾ أي خاصة ، ثم أجمل القرآن كله في وصفيه صلى الله عليه و سلم بقوله [مقدما ما هو أنسب لحتام التي قبلها بالصبر - ٢٦: ﴿ نَذَيْرُ وَ بَشَيْرٌ ﴾ [ كامل في كل من الوصفين غياية الكمال - " ] ، و هذا التقدير يرشد إليه قوله تعالى أول' التي قبلها '' اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس "۔ الآية مع إيضاحــه لما عطف علمه قوله تعالى "و لقد أرسلنا نوحا الى قومه أن " عطفناه عليه ، و إظهاره لفائدة عطفه كما سيأتى إن شاء الله تعالى، و يرجح أن 'لا' ناهية جازمة لـ " تعددوا " عطف " ان استغفروا " عليه . فقد ظهر من (,) زيد بعد. في الأصل ﴿ وَ لَمَا كَانَ ارْسَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا جُلَّ رَحَّةُ الْعَالَمُن قدم ضمر هم فقال » و لم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها (م) زيد من ظ (م) في ظ: ممره (ع) في ظ: او .

تلویح هذا و تصریحه و تصریح ما [فی- این بقیة السورة أن مقصودها وصف الکتاب بالإحکام و التفصیل بما یعجز الخلق لانه من عند من هو شامل العلم کامل القدرة فهو بالغ الحکمة یعید الخلق للجزاء کما بدأهم للعمل فوجب إفراده بالعبادة و أن يمتثل جميع أمره، و لا يترك شيء منه رجاء إقبال أحد و لاخوف إدباره، و لا يخشي غيره، و لايركن ه إلى سواه، على ذلك مضى جميع النبين و درج سائر المرسلين صلى الله عليهم و سلم أجمعين .

و لما تقدم أنه نذير و بشير . تبع ذلك بما يشمل الأمرين بقوله عطفا على "الا تعبدوا" مشيرا إلى أنه لا يقدر أحد أن يقدر الله حق قدره: (و ان استغفروا ربكم) أى اطلوا مع الإخلاص فى العبادة أن يغفرلكم . المحسن إليكم ما فرطتم فيه ؛ و أشار بأداة التراخى إلى علو رتبة التوبة و أن لا سبيل إلى طلب الغفران إلا بها فقال : (ثم توبوآ اليه) أى ارجعوا بالظاهر و الباطن رجوعا لا رجعة فيه [و إن كان المراد بها الدوام فجليل رتبته غير حنى - ا] تر يمتعكم ﴿ [أى يمد فى تلذيذكم بالعيش مدا، من متع لنهار : ارتفع ، و اضحى: بلغ غايته ، و أمتعه الله بكذا: ١٥ أبقاه و أنشأه إلى أن يبلغ شابه - اع إو [لما - ا] ، كان التمتيع - وهو المتاع البالغ فيه حتى لا يكون فيه كدر - لا يكون إلا فى الجنة " فلذلك جعل المصدر" ( متاعا ﴾ أو إنه وضع موضع " تمتيعا " هذا المصدر"

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٦) من ظ ، وفي الأص اللخبر (٣-٣) في ظ: حذف المصدر وضع مكانه اسم المصدر (٤=٤) سقط ما بين الرقين من ظ .

و وصفه بقوله: (حسنا) اليدل على أنه أنهى ما يليق بهذه الدار، و لقد كان ما أوتيه الصحابة رضى الله عنهم فى زمن عمر رضى الله عنه من الظفر بالإهداء و سعة الدنيا و رغد العيش كذلك (الى) أى ممتدا إلى (اجل مسمى) أى فى علمه إما بالموت لكل واحد أو بانقضاه ما ضربه من الآجل للنعمة التى أشار إليها (ويؤت كل ذى فضل) أى عمل فاضل (فضله ) أى جزاء ما قصد بعمله على وجه التفضيل منه سبحانه فانه لا يجب لآحد عليه شيء، وهو مع ذلك على حسب التفضيل: الحسنة بعشرة أمثالها ؛ قال ابن مسعود: وهلك من غلبت الحاده عشراته .

و استعطافا طم فقال: ﴿ و ان تولوا ﴾ أى تكلفوا أنفسكم ضد ما طبعها الله عليه من سلامة الفطرة و سهولة الانقياد من الإعراض و لو أدبى درجاته بما أشار إليه حذف انتاه ﴿ فابى اخاف عليكم ﴾ أى و العاقل من أبعد عن المخاوف ﴿ عذاب يوم كبير \* ﴾ أى لكبر ما فيه من أبعد عن المخاوف ﴿ عذاب يوم كبير \* ﴾ أى لكبر ما فيه من العذاب بمن قدر على إثابتكم ، و خص اسم الرب تذكير عما له من النعم في الإيجاد و الإنشاه أ و التربية ؛ أو لما كان الاستغفار - و هو طلب الغفران - مطلوبا في نفسه لكنه لا يعتبر إلا إذا قرن بالتوبة ، عطف عليه الغفران - مطلوبا في نفسه لكنه لا يعتبر إلا إذا قرن بالتوبة ، عطف عليه

ديم

<sup>(</sup>١-١) من ظ ، و في الأصل: ليكون ابلغ (٢) في ظ : ممتد (٣) من ظ ، و في الأصل: علم (٤) في ظ : بعشر (٥) من ظ ، و في الأصل: علم (٤) في ظ : بعشر (٥) من ظ ، و في الأصل: المي (٧) من ظ ، و في الأصل: كما (٨) في ظ : من (٩) في ظ : الانجاء .

<sup>(</sup>Vo)

نظم الدرر

بـ "ثم " إشارة إلى عظيم رتبتها و على منزلتها و إن كان المراد بها لدوام عليها فجليل رتبته غير خني، وفي التعبير عن العمل بالفضل إشارة إلى أنه لم يقع النكليف إلا بما في الوسع مع أنه من معالى الأخلاق، لأن الفضل في الأصل إما أفضل عن الإنسان و تعانيه من كريم 74. الشيائل، و ما كان كذلك فهو في الذروة من الإحكام، لأنه منع الفعل ه من الفساد؛ و الحكيم من الحكمة و هي العلم بما يجمع عليه ما يمنع الفعل من الفساد و النقض، و بها يميز الحسن من القبيح و الفاسد من الصحيح ، و قد أشارت الآية إلى أن الاستغفار و التوبة سبب السعة " • لو أنهم أقاموا التورية و الانجبل و ما أنزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم ، ، و أن الإعراض سبب الضبق، كما قال ١٠ صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وو ويؤت كل ذي فضل فضله " " إشارة إلى ثواب الآخرة ، فالتوبة سبب طيب العيش في الدنيا و الآخرة .

> و قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير؟ في كتابه في مناسبة هذه السورة للتي قبلها ": و لما كانت سورة يونس عليه السلام قـــد تضمنت ــ من آي ١٥ التنبيه و التحريك للفطر ٬ ومن العظات و التخويف و التهديد و الترهيب

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل: لما (٩) من ظ، وفي الأصل: من (٩) في ظ: العمل (٤) سورة ه آية ٢٦ (٥-٥) في ظ: في ذكر الفضل (٦-٦) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) في ظ: النظم .

و الترغيب و تقريع المشركين و الجاحدين و "قطع بهم و الإعلام بالجربان على حكم السوابق و وجوب التفويض و التسليم ـ ما لم يشتمل على مثله سورة لتكرر هذه الأغراض فيها ، و سبب تكرر ذلك فيها ـ والله أعلم ـ أنها أعقبت بها السبع الطوال. وقد من القبيه على أن سورة الانسام ه بها رقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط المستفيم على اختلاف أحو لهم . تم استوفت سورة الانعام ما وقعت الإحالة عليه من أحوال ألامم السالفة كما تقدم و بسطت ما أجمل من أمرهم، مم اتبع ذلك بخطاب المستجيبين لرسول الله صلى الله عليه و سلم و حــذروا و أنذروا ، و كشف عن حال من تلبس بهم من عدوهم من المنافقين، و تم المقصود ١٠ من هذا في "سورتي الانفال" و براءة ، ثم عاد الخطاب إلى طريقة الدعاء إلى الله و التحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم . فكان مظنة تأكيدٌ التخويف و لترهيب لإتيان ذلك بعد بسط حال و إيضاح أدلة ، فلهذا كانت سورة يونس مضمنة من هذا ما لم يضمن غيرها، ألا ترى افتتاحها بقوله ' إن ربكم الله " الآيات . و مناسبة هذا الافتتاح دعاء الحلق إلى الله ١٥ ى سورة البقرة بقوله تعالى " ينايها الناس اعبدوا ربكم " شم قد نبهوا هنا كما نبهوا هناك فقال تعالى " ام يقولون افترك قل فاتوا بسورة مثله" مم تأكدت المواعظ و الزواجر و الإشارات إلى أحوال المكذبين و المعاندين،

<sup>(</sup>١) فى ظ: لم تشتمل (٧) فى ظ: على (٧-٧) فى ظ: ــورة الاعراف. (٩) فى ظ: لتأكيد.

741/

فن التنبيه '' ان ربكم الله'' ، '' هو الذي جعل الشمس'' ، '' ان في اختلاف الَّيلِ و النهار " ، " قل هل من شركائكم من [ يبدؤا الخلق تم يعيده"، " فل هن من شركاتكم من - ا] يهدى الى الحق"، " قل انظررا ما ذا في السموات و الارض"-إلى غير هذا ، وعلى هذا السأن تكررت العظات و الأغراض المشار إليها في هذه السورة إلى قوله ٥ " يَايِهَا النَّاسِ قَدْ جَاءُكُمُ الْحَقِّ مِن رَبِّكُم " فَصَلَّ مِن سُورَةُ الْأَعْرَافُ و الانفال و برءاد أو بونس؟ تفصيل ما كان أجمل فيما تقدمها كما حصل مَا تَقَدَمُ تَفْصِيلَ أَحُوالَ السَّالَكَيْنَ وَ لَمُتَكِّبِينَ، فَلَمَّا تَقْرَرُ هَذَا كُلَّهُ اتَّبِع المجموع بقوله ''كتُب احكمت ا'يلته ثم فصلت من لدن حكيم خبير '' و تأمل مناسبة الإتيان بهذمن الاسمين الكريمين وحما " الحكيم الخبير " ١٠ شم تأمل تلاؤم صدر السورة بقوله " يايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم " و قد كان تقدم قوله تعالى " قد جاءتكم موعظة من ربكم " فاتبع قوله "قد جاءكم الحق من ربكم " بقوله في صدر سورة هود " كتب احكمت اليَّنه تم فصلت " فكأنه في معرض بيان الحق و الموعظة ، و إذا كانت محكمة مفصلة فحق لها أن تكون شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة ١٥ للمؤمنين ، و حق توريخهم في قوله تعالى '' بل كذبوا بما لم يحيطوا بعله'' و العجب في عمههم" مع / إحكامه و تفصيله و لكن (﴿ الذين حقت عليهم ۗ (١) زيد من ظ و القرآن الكريم سورة . آية ٢٥ وه، (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من ظ ، وفي الأصل: عمهم،

كلمت ربك لا يؤمنون " و تأمل قوله سبحانه آخر هذه السورة "وكلا نقص عليك من انبوائي الرسل ما نثبت بــه فؤادك " ، و " جاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين " فكل الكتاب حق وموعظة و ذكرى . و إنما الإشارة - و الله أعلم - بما أراد إلى ما تقرر الإيمـاء إليه من كال بيان الصراط المستقم و ملتزمات متبعيه أخذا و تركا ، و ذكر أحوال المتنكبين على شتى طرقهم ، و اختلاف أهوائهم رغاياتهم و شرُهم إبليس فانه متبعهم و القائل لجميعهم في إخبار الله تعالى " أن الله وعدكم وعدًا الحق و وعدتكم فاخلفتكم " و قد بسطًا من أمره و قصته فى البقرة و الاعرف ما يسر على المؤمنين الحذر منه ً وعرفهم به و ذكر اليهود ۱۰ و النصاری و المشركون<sup>۱</sup> و الصابئون و المنافقون و غیرهم . و فصل مرتـكب كل فريق منهم كما استوعب ذكر أهل الصراط المستقسيم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين ، و فصل أحوالهم ابتداء و انتهاء و النزاما و تركا ما أوضح طريقهم ، و عين حزبهم و فريقهم '' اواثلُك الذين هدى الله " و ذكر أحوال الأمم مع أنبيائهم و أخمذ كل من الأمم بذنبه ١٥ مفصلاً ، و ذكر ابتداء الخلق في قصة آدم عليه السلام و حال الملائكة فى التسليم و الإذعان و ذكر فريق الجن من مؤمن وكافر و أمر الآخرة و انتهاء حال الخلائق و استفرارهم الاخروى و تكرير دعاء الخلــق إلى الله تعالى طمعا فيها و رحمة و إعلام الخلق بما هو عليه سبحانه و ما يجب

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (١) في ظ: يسطت (م) في ظ: منهم (١) في ظ: المشركين .

<sup>(</sup> م ) في ظ : نريقا ( ٦ ) في ظ : تكرر ( ٧ ) من ظ ، و في الأصل : منه .

له من الصفات العلى و الأسماء الحسني ، و نبه العباد على الاعتبار و علموا طرق الاستدلال ورغبوا ورهبوا وبشروا وأنذروا وأعلموا بافتقيار المخلوقات بجملتها إليه سبحانه كما هو المتفرد بخلقهم إلى ما تخلر' ذلك مما يعجز الخلائق عن " حصره و الإحاطة به " و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل " فلما تقدم هذا كله في السبع الطوال و ما تلاما. أعقب ه ذلك بقوله " كتُب احكمت الينته مم فصلت من لدن حكيم خبير " أُم اتبع هذا بالإيماء إلى فصول ثلاثة عليها مدار آي الكتب، وهي فصل الإلهية ، وفصل الرسالة , و فصل التكاليف , أما الأول فأشار إلـه قوله " الا تعبدوا الا الله'' و أما فصل الرسالة فأشار إليه قوله سبحانه " انني لكم منه نذير و بشير " ر أما فصل التكاليف فأشار إليه قوله سبحانه ١٠ " و ان استغفروا ربكم مم توبوا اليه" . و هذه الفصول الثلاثة "هي التي تدور؛ تَعليها آي القران و عليها مدار السورة الكريمة ، فلما حصل استيفاه ذلك كله فيما تقدم و لم يبق وجه شبهة المعاند و لا تعلق للجاحد و اتضح الحق و بان قال سبحانه و تعالى " و جاءك في هذه الحق " إشارة إلى كمال المقصود وبيان المطلوب واستيفاء التعريف بوضوح الطريق و قد ١٥ وضح من هذا تلاء هذه السورة الكريمة لما تقدمها، و مما يشهد لهذا \_ و الله أعلم ـ قوله تعالى ['' ا فمن كان على بينة من ربه و يتلوه شهد منه '' و قوله تعالى \_ ' ] " فاستقم كما امرت و من تاب معك و لا تطغوا "

<sup>(</sup>۱) من ظ ، و فى الأصل: يخلل (۲) سقط من ظ (۳) فى ظ: ثلاث (۶-۶) فى ظ: التى هى يدور (۵) فى ظ: شبه (۲) زيد من ظ ، و راجع أيضا آية ،۱۰ من هذه السورة .

فقد وضح طريقك و فاز بالفلاح حزبك و فريقك " و لا تركنوا الى الذين ظلموا" فقد عرفتم سبيلهم و مصيرهم فقد بان طريق الجق، و كيف ينكب من جزم سلوكه من الخلق! و نظيره قوله سبحانه " و جاءك في هذه الحق" عقب ما ذكر سبحانه " لمن الملك اليوم " و قوله " يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و الامر يومئذ لله " فتأمل [ ذلك - " ] و الله المستعان - انتهى .

و لما خوف المنذرون 'باليوم الكبير ' كانوا كأنهم قالوا: ما هذا اليوم؟ فكان الجواب: يوم يرجعون إليه، و لما كانوا ربما حلوا الرجوع على مجرد الموت و الصيرورة ترابا، نبههم على أنه بغير المعنى الذي يتوهمونه من بعدى إعادتهم كما كانوا فقال: ﴿ الى الله ﴾ أى الملك المحيط بكل شيء قبدرة و علما وحده ﴿ مرجعكم ج ﴾ أى [ رجوعكم و وقته و مكانه لأجل الحساب - ] لا إلى التراب و لا غيره، [و هو بكل شيء عليم، و منه بده كم لإخذ الزاد للمعاد - ] ، و جعل فاصلة الآية / حكما على المراد فقال: ﴿ و هو ﴾ أى وحده ﴿ على كل شيء ﴾ أى يمكن ﴿ قديره ﴾ و أى بالع القدرة لأنهم يقرون بقدرته على أشياء هي أعظم من الإعادة، و أي بالع القدرة لأنهم يقرون بقدر على البداءة ، فالآية من الاحتباك: ذ كم المرجع أولا دليلا على المبدإ ثانيا، و تمام القدرة ثانيا دليلا على المبدإ ثانيا، و تمام القدرة ثانيا دليلا على تمام العلم أولا لأنها متلازمان - ] .

وِ لمَا تَقَدَمُ مَنِ التَّخْوَيْفِ وَ الإطهاعِ مَا هِوَ مَظْنَةَ لَإِقِبَالْهُمْ وَرَهْبِهِمْ

177

<sup>(1-1)</sup> في ظ: قد تنكب من حرم (ع) من ظ، و في الأصل: نظير (ع) زيد من ظ (ع-ع) في ظ: اليوم (ه) من ظ، و في الأصل: معنى .

على التولي بخصوصه، فكان' موضع أن يقال: هل أقبلوا؟ فقيل: لا [ قِال - ٢ ] مبينا أن التولى باطنا كالتولى ظاهرا لأن الباطن هو العمدةِ، مؤكدا لأنه أمر لا يكاد أن يصدق ، و التأكيد أقعد في تبكيتهم : ﴿ الَّا انهم ﴾ أي الكفار المعاندين ﴿ يثنون صدورهم ﴾ أي يطوونها و ينحرفون عن الحق على غل من غير إقبال لأن مِن أقبل على الشيء ه أقبل عليه بصُدره ﴿ ليستخفوا منه لَم ﴾ أي يريدون أن يوجدوا إخفاء سرهم على غاية ما يكون من أمره، فان كان مرادهم بالثني الاستتار من الله تعالى فالأمر في عود الضمير إليه سبحانه واضح، و إن كان من النبي صلى الله عليه و سلم فالاستخفاء منه استخفاء بمن أرسله، تم أعلم أن ذلك غير مغرب عنهم لآنه يعلم سرهم وعلنهم في أخني أحوالهم ١٠ عندهم، و هو حين استغشائهم ثيابهم، فيغطون الوجوه التي تستقر عن بعض ما في القلوب للتوسمين فقال: ﴿ الا حين يستغشون ثيابهم ۗ ﴾ أي يوجـدون غشيانها أى تغطبتها لرؤسهـم، لاستخفاء كراهيـة إلسهاع ا کلام الله و أخبار رسوله' صلى الله عليه و سلم ﴿ يعلم ما يسرون ﴾ أى يوقعون إسراره في أيَّ وقت كان و من أيَّ نوع كان من غير بطأ لتدبر ١٥ أو تأمل ، [و لما لم يكن بين علم السر و العلن ملازمة لإختصاص العلن بما يكون لغيبة أو اختلاط بأصوات و لفظ أو اختلاف لغة ونحو ذلك قال تصريحاً - ' ]: ﴿ وَ مَا يُعْلَنُونَ جَ ﴾ أَى يُوقَّعُونَ إعْلَانَهُ لاتفاوت ' في

<sup>(</sup>١) من ظ ، وفي الأصل : كان (٢) زيد من ظ (٣) سقط من ظ (٤) من ظ ، · و في الأجبل : المعاندون (٩) في ظ : ان يريدوا (٦) في ظ : كراجة (٧) من ظ ، · و في الأصل : رسول الله (٨) من ظ ، و في الأصل : لا يفاوت ، .

علمه بين إسرار و إعلان ، فلا وجه لاستخفائهم نفاقا ، فان سوق نفائهم غير نافق عنده سبحانه . ثم علله بما هو أدق من ذلك كله مع شموله للنوعين فقال : ﴿ انه عليم ﴾ أى بالغ العلم جدا ﴿ بذات الصدور ه ﴾ أى بضمائر قلوبهم التى في دراخل صدورهم التى يثنونها من قبل أن يقع لهم أ إضمارها ، بل من قبل أن يخلقهم ؛ و أصل الثنى العضف ، و منه الاثنان - لعطف أحدهما على الآخر ، و الثناء - لعضف المناقب في المدح . و لهذا لما قال سميد في الفرت الرحن الرحم " بعد الحمد قال الله تعالى : أثنى على عبدى - كما في حديث ، قسمت الصلاة بيني و بين عبدى نصفين ، و الاستشاء ـ لعطف الثاني على الأول بالاستخراج منه ؛ و الاستخفاه : طلب و الاستشاء ـ العطف الثاني على الأول بالاستخراج منه ؛ و الاستخفاه : طلب على النه الشيء : ثم اتبع ذلك بما يدل على شمول العلم و القدرة معا فقال :

<sup>11)</sup> زيد في ظ: من (٢) في ظ: عندهم (٦) في ظ: داخل (٤) في ظ: من (٥) من ظ. و في الأصل: العطف.

774 /

﴿ وِمَا ﴾ وِ أَغْرِقِ فِي العموم بقوله : ﴿ مَن دَآبَةٍ ﴾ و' دل على أن الإنتفاع بالأموال مخصوص بأهل العالم السفلي بقوله: ﴿ فَي الارضِ ﴾ أى صغرت أوكرت ﴿ الا على الله ﴾ أى الملك الاعلى الذي له الإحاطة وحده لا على غيره ﴿ رزقها ﴾ أي قوتها و ما تنتفع و تعيش به بمقتضى ما أوجيه على نفسه ، [تحقيقًا لوصوله وحملاً على التوكل فيه \_ ] ، ه لأن الإفضال على كل نفس بما لا تعيش إلا به و لا يلائمها إلا هو مدة حياتها أدق مما مضى في العلم مع تضمنه لتمام القدرة ، و الآية مع ذلك ناظرةِ إلى ترغيب آية '' و ان استغفروا ربكم'' فالمراد: أخلصوا العبادة له و لا تفترواً عن عبادته للاشتغال بالرزق فانه ضمنه لكم و هو عالم بكل نفس فلا تخشوا من أنه ينسىأحدا،و قال: " فى الارض" ليعم ما يمشى على وجهها ١٠ و ما في أطباقها من الديدان و نحوها مما لا يعلمه إلا هو ، لقد شاهدت داخل حصاة من شاطئ بحر قرس شديدة الصلابة كأنها العقيق الابيض دودة عندها ما تأكل ، و أخرني الفاضل عزالدين محمد بن أحمد التكروري الكتى أنه شاهد غير مرة في دواخل حجارة ' تقطع من جبل مصر الدود عنده ما يأكل من الحشيش الاخضر و ما يشرب من الماء ؛ و نبه ١٥ بقِوله : ﴿ وَ يَعْلُمُ مِسْتَقِرُهَا ﴾ أي مكانها الذي تستقر فيه ﴿ وَ مُسْتُودَعُهَا ۗ ﴾ أى موضعها الذي تودع فيه قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة أو بعده / مِن قبر أو فلاة أو غير ذلك على ما يحيط به علمه من تفاصيل

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من ظ (٦) زيد من ظ (٦) من ظ، وفي الأصل: لإ يفتروا.

<sup>(</sup>٤) منظ، وفي الأصل: فيرس (٥) في ظ: داخل (٦) منظ، وفي الأصل: الحجارة.

السكنات و الحركات ما كان منها و ما يكون من كل ذلك عا يحير الفكر و يدهش الآلباب ، ثم جعل فاصلة الآية ما هو في غاية العظمة عند الحق و يدهش الآلباب ، ثم جعل فاصلة الآية ما هو في غاية العظمة عند الحق و هو (كل) أى من ذلك ( في كتب مبين ه ) فانه ليس كل ما يعلمه العبد يقدر على كتابته و لا كل ما يكتبه كيكون مبينا بحيث أنه كما أراد الكشف منه رجد ما يريده ، و إذا وجده كان مفها له ؟ و الدابة : الحي الذي من شأنه الدبيب ؟ و المستقر : الموضع الذي يقر فيه الشيء ، و هو قراره و مكانه الذي يأوى إليه ؛ و المستودع : المعنى المجعول في قرار كالولد الذي يكون في البطن و النطفة التي في الظهر ، و هد جعل سبحانه في كتابة ما ذكر حكما منها ما لللائكة فيه من العبرة و قد المقابلة بما يكون من الأمور المكتوبة قبل وجودها .

و لما كان خلق ما منه الرزق أعظم من خلق الرزق و توزيعه في شمول العلم و القدرة معا ، تلاه بقه له : ﴿ وهو ﴾ أى وحده ﴿ الذي خلق ﴾ أى أوجد و قدر ﴿ السموات و الارض ﴾ وحده م يشركه في ذلك أخد كما أنتم معترفون ﴿ في ستة آيام ﴾ و لما كان خلق العرش أعظم من ذلك كله فان جميع السهارات و الارض بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة ، و أعظم من ذلك أن يكون محمولا على الماء الذي لا يمكن حمله في الهادة إلا في وعام ضافط محكم ، تلاه بقولة نر ﴿ وكان ﴾ [ أي - ١ ] قبل خلقه لذلك ﴿ عرضه ﴾ تستعليا ﴿ على المآه ﴾ و لا يلزم من ذلك قبل خلقه لذلك ﴿ عرضه ﴾ تستعليا ﴿ على المآه ﴾ و لا يلزم من ذلك

<sup>(</sup>١) منظ، وفي ُالأخلق؛ الحلق (٠) في ظر: تقدر (س) في ظر: تكتبه (ع) في ظر: توديمه (٥) من ظر، وفي الأضل بمتعلية .

عوديمه (٥) سَقط لهن ظر (١) فريد من ظر (٧) من ظر، وفي الأضل بمتعلية .

١٣٨

الملاصقة كما أن الساء على الأرض من غير ملاصقة. وقد علم من هذا السَّياق أنه كان قبل الأرض [خلق - ] فثبت أنه و ما تحته محمولان محض القدرة من غير سبب آخر قريب أو بعيد ، فثبت بذلك أن قدرته فی درجات من العظمة لا تتناهی، و هذا زیادة تفصیل لما مذکر في سورة يونس عليه السلام من أمر العرش لأن هذه سورة التفصيل. ٥ و نبه بقوله تعالى معلقا بـ "خلق" : ﴿ ليبلوكم ﴾ أى [أنه خلق ذلك كله لكم سكنا كاملا بمهده و سقفه من أكله و شربه وكلما تحتاجونه فيه و ما يصلحكم و ما يفسدكم و مكنكم من جميع ذلك و - ٢ ] الحكمة في خلق ذلك أنه يعاملكم معاملة المختبر، و دل على شدة الاهتمام بذلك بسوقه مساق الاستفهام في قوله: ﴿ ايْكُمْ ﴾ أي أيها العبادُ ﴿ احسَنَ عملًا ﴾ على ١٠ أنه فعل هذه الافعال الهائلة لأجل هذه الامور التي هم لها مستهينون و بها مستهزؤن <sup>۷</sup> ، و علق فعل البلوى عن جملة الاستفهام لما فيه من معنى العلم لأنه طريق إليه . ربى البخارى في التفسير عن أبي هربرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليـه و سلم قال: قال الله عز و جل: أنفق أنفق عليك، و قال: يد^الله ملَّاي لا تغيضها ` نفقة، سحاء الليل و النهار، ١٥ و قال: أ رأيتم ما أنفق مذ خلق الساء و الأرض فانه لم يغض الم ما في (١٦ زيد بعدة في ظ: لو (٧) زيد من ظ (٧) في ظ: ام (١) سقط من ظ.

يده، وكان عرشه على الماه، وبيده الميزان يخفض ويرفع، وفي الآبة حث على محاسن الاعمال والبرقي دائما في مراتب الكيال من العلم الذي هو عمل القلب [والعمل-] الظاهر الذي هو وظفة الاركان.

و لما ثبت - بيده الخلق الذي هم [به - ۲] معترفون - القدرة على إعادته، و ثبت بالابتلاء أنه لا تتم الحكمة في خلق المكلفين إلا باعادتهم ليجازي كلا من المحسن و المسيء بفعاله [و أنهم ما خلقوا إلا لذلك - ۲]. عجب من إنكارهم له و أكده لذلك فقال: ﴿ و لئن قبلت ﴾ أي لهؤلاء الذين ما خلقت هذا الحلق العظيم إلا لابتلائهم ﴿ انكم مبعوثون ﴾ أي الذين م حودون المعتم - ۲] ثابت قطعا لا بد منه .

و لما كان زمن البعث بعض الزمن قال ": ﴿ من بعد الموت ﴾ الذي هو غاية الابتداء ﴿ ليقولن ﴾ أكده دلالة على العلم بالعواقب علما من أعــلام النبوة ﴿ الذين كفروآ ان ﴾ أي ما ﴿ هذآ ﴾ أي القول بالبعث ﴿ الا سحر مبــين ه ﴾ أي شيء مثل السحر تخييل باطل العقيقة له أو خداع يصرف الناس عن الانهاك في اللذات للدخول في طاعة الامر .

و لما كان مِا تقدم عِنهم من الأفعال ومضى من الاقوال مظنة لِمعاجلتهم \*

<sup>(</sup>١) زيدت الواو بعده في ظ (ع) زيد من ظ (ع) في ظ : بما فعل (٤) من ظ، و في الأصل : و في الأصل : موجود (٧) في ظ : فقال (٨) في ظ : لمعاجلتهم .

772/

بالإخذ ، / وكان الواقع أنه تعالى يعاملهم الإمهال فضلا منه و كرما ، حكى مقالتهم في مقابلة رحمته لهم فقال: ﴿ و اثن اخرنا ﴾ أى آ بما لنا من العظمة التي لإ يفوتها شيء ﴿ عنهم ﴾ أى الكفار ﴿ العذاب ﴾ أى المتوعد به ﴿ اللّي امة ﴾ أى مدة من الزمان ليس فيها كدر ﴿ معدودة ﴾ أى محصورة الآيام أى قصيرة معلومة عندنا حتى تعد الانفاس ﴿ ليقولن ﴾ على هسيل التكرار ﴿ ما يحبسه ا ﴾ أى العذاب عن الوقوع استعجالا له تكذيبا و استهزاه ، و هو تهديد لهم بأنه آتيهم عن قريب فليعتدوا لذلك .

و لما كان العاقل لا يذخى أن بسأل عن مثل ذلك إلا بعد قدرته على الدفع ، أعرض عن جوابهم و ذكر لهم أنهم عاجزون عن دفاعه عند إيقاعه إعلاما بأنهم عكسوا فى السؤال ، و تحقيقا لان ما استهزؤا به لاحق ، بهم لا محالة ، فقال مؤكدا لشديد إنكارهم : ﴿ الا يوم ﴾ و هو منصوب بخبر ' ليس ' الدال على جواز تقدم' الحبر ﴿ ياتيهم اليس ﴾ أى العذاب ﴿ مصروفا عنهم ﴾ أى بوجه من الوجوه ؟ [وقدم الماضى موضع المستقبل تحقيقا و مبالغة فى التهديد فقال - ' ] : ﴿ و حاق بهم ﴾ أى أدركهم إذ ذاك على سديل الإحاطة ﴿ ما كانوا ﴾ أى بجلاتهم و سيئ طبائعهم ، و قدم ١٥ الظرف إشارة إلى شدة إقبالهم على الهزه به حتى كأنهم لا يهزؤن بغيره فقال : ﴿ و من موضع 'يستعجلون' قوله :

<sup>(1)</sup> زيد عده في ظ: معاملة (م) سقط من ظ (م) في ظ: بعد (ع) زيد بعده في الأصل: اي العداب، ولم تسكن الزيادة في ظ فحذفناها (ه) زيد من ظ . (م) في ظ: يستهزون .

﴿ يُسْتَهْزُ وَوَنَّ ﴾ أي يو جدون الهزء به إيجادًا عظيمًا حتى كأنهم يطلبون ذلك.

و لما كان قولهم ذلك ناشئا عن طبع الإنسان على الوقوف مع الحالة الراهنة و العمى عن الاستضاءة بنور العقل فيما يزيلها في العاقبة ، بين ذاك [ ليعلم أن طبعه مناف لما تضمنه مقصود السورة من الإحكام ه الذي هو ثمرة العلم . و بعلم ذلك يعلم مقدار نعمته على من حفظه على ما فطره عليه من أحسن تقويم - ١ علم بقوله مؤكدًا لأن كل أحد ينكر أن يكون طبعه كذلك: ﴿ وَ لَئِن 'ذَقِنا ﴾ أي بما لنا من العظمة ﴿ الانسان ﴾ أى هذا النوع المستأنس بنفسه ؛ و لما كان من أقبح الخلال استملاك المستعار ، وكانت النعم عوارى من الله يمنحها من شاء من عباده ، قدم . . الصلة دليلا على المارية فقال: ﴿ مَنْ رَحْمَهُ ﴾ أي نعمة عظيمة فضلا منا عليه لا بحوله و لا بقوته [ من جهة لا يرجوها بما دلت عليه أداة الشك- ] و مكناه من التلذذ بها تمكين٬ الذائق من المذوق ﴿ ثُمْ نُزعُنُهَا ﴾ أي بما لنا من العظمة و إن كره ذلك ﴿ منه ج ﴾ أحدًا لحقنا ﴿ الله ليؤس ﴾ أى شدید الیأس من أن یعود له مثلها ﴿ كَفُورَ ﴾ أي عظيم الستر لما ١٥ سلفه له من الإكرام لانب شأنه ذلك و خلقه إلا من رحم ربك ﴿ وَ لَئُنَ اذْقَسْهُ نَعْمَآهُ ﴾ من فضلنا .

يرضاها عقب زمن الضر سواء ، بادر إلى اعتقاد أنها هي الحالة الأصلية له وأنها لا تفارقه أصلا و لا يشوبها نوع ضرر و لا يخالط صفوها شيء من كدر، فقال دالا على اتصال زمن الضر بالقول بنزع الخافض من الظرف: ﴿ بعد ضرآه ﴾ أي فقر شديد مضر ببدنه ، و لم يسند المس إليه سبحانه كما فعل في النعاء 'تعلم الا دب' فقال: ﴿ مسته ﴾ أي بما ه كسبت يداه ﴿ ليقولن ﴾ مسع قرب عهده بالضراء خفة وطيشا ٢ ﴿ ذهب السيَّاتَ ﴾ أي كل ما يسوءني ﴿ عَنَّ \* ﴾ و قوله ﴿ انه ﴾ الضمير فيه للإنسان، فالمعنى أن الإنسان. فهي كلية مشهورة عستغرق، أي أن كل إنسان ﴿ لَفُرْحُ خُورٌ لا ﴾ أي خارج عن الحد في فرحه شديد الإفراط في فخره على غيره بكل نعمة تفضل الله عليه بها . [ لا يملك ضر نفسه ١٠ و منعها من ذلك \_ " ] فلذا اتصل [ بها \_ " ] قوله مستثنيا من الإنسان المراد به اسم الجنس: ﴿ الا الذين صيروا ﴾ في وقت ` الشدائد و زوال ْ النعم رجاء لمولاهم و حسن ظن به بسبب إتمانهم الموجب لتقيدهم بالشرع ﴿ وعملوا الصَّلَمَاحِتُ ۚ ﴾ [أي\_"] من أقوال \* الشكر وأفعاله عند حلول النعم، فهم دائمًا مشغولون بمولاهم شكراً و صبراً ، [ و هم الذين أتم عليهم سبحانه ١٥ نعمه ، خلقهم في أحسن تقويم . و هم أقل من انقليل لعظيم جهادهم لنفوسهم (1-1) من ظ ، و ف الأصل: تعليا في الادب (ج) من ظ ، وفي الأصل: طبه -كذا (٣) تقدم في الأصل على ﴿ ذَهِبِ السِّياتِ ﴾ و الترتيب مرب ظ (٤) في ظ: مشورة (ه) زيد من ظ ( جـه ) تكرر ما بن الرقين في ظ (٧) في ظ: لتعديهم (٨) في ظ : اقو له ٠

1770

فيها جبلت عليه مِن الحظوظ و الشهوات وغيرها و شياطينهم ـ [ ] . و لما كان كأنه قيل: ` فما لهم لم يكونوا ` كذلكِ ! أنتج السياق مدحهم فقال: ﴿ اوْلَـٰنْكُ ﴾ أي العالو المراتب ﴿ لهم مغفرة ﴾ إذا وقعت منهم هفوة ﴿ وَ اجْرَ كَبِيرِ مَ ﴾ على صبرهم و شكرهم ؛ و الذوق : تناول الشيء ه بالفم لإدراك الطعم كما أن الشم ملابسة الشيء الأنف لإدراك الرامحة؛ و النزع: رفع الشيء عن غيره مما كان مشابكا له كالقلع " / و القشط؛ و اليأس: القطع بأن الشيء لا يكون ، و هو ضد الرجاء ، و يؤوس: كثير اليأس، و هو ذم لآنه للجهل بسعة الرحمة الموجبة لقوة الأمل في كل ما يجوز في الحكمة فعله : و النعاء : إنعام يظهر أثره على صاحبه ، كما أن ١٠ الضِراء مضرة تظهر الحال بها . لأنها أخرجت مخرج الاحوال الظاهرة من حمراً، وعوراً، منع ما في مفهومها \* من المبالغة ؛ و السيئة : ما يسوء من جهة نفور٦ طبع أو عقل ، و هي هنا المرض و الفقر و بحوه ؛ و الفرح : انفتاح القلب بما يلتذبه ؛ وعبارة البغوى: هو لذة في القلب بنيل المشتهى و هو أعظم من ملاذ الحواس؛ و الفخر : التطاءِل بتعديد المناقب؛ و الصبر : 10 حبس [ النفس ـ ٢ ] عرب المشتهى من أ المحارم و نحوها ، و الصبر على مر الحق يؤدى إلى الفوز في الآخرة مع ما فيه من الجمال في الدنيا ؛ و الكبير واحد يقصر مقدار غيره عنه ؛ والكثير: جمع يزيد على عدد غيره . (١) زيد من ظ ( ٢ - ١) في ظ: فانهم لما يكونو ا (٣) في ظ: كالقطع. (٤) في ظ : بل (٥) من ظ ، و ف الأصل : مفهوما (٦) في ظ : نور (٧) زيد

من ظ (م) في ظ: عن .

<sup>(</sup>۱۲) و لما

و لما استثنى سبحانه من الجارين مع الطبع الطائشين 'في الهوى' مَنْ تحلي برزانة ٢ الصدر الناشئ عن وقار العلم المثمر لصالح العمل ، وكان صلى الله عليه و سلم رأس الصابرين ، وكان ما مضى من أقوالهم و أفعالهم مثل قولهم ''ما يحسه'' و تثنيهم صدورهم أسبابا لضيق صدره صلى الله عليه و سلم ، فربما كانت مظنة لرجائهم تركه صلى الله عليه و سلم بعض ما يوحى إليه ٥ من عيب آلهتهم و تضليل آبائهم و تسفيه أحلامهم ، و غير ذلك بما يشق عليهم طمعًا في إقبالهم أو خوفًا من إدبارهم فأنهم كانوا يقولون : ما نرايه يذكر من خالف دينه من اليهود و النصارى بمثل الذي يذكرنا به من الشر ، قال تعالى مسببا عن ذلك ناهيا في صيغة الحير: ﴿ فَلَعَلَّكُ تَارَكُ ۗ ﴾ أى إشفاقا أو طمعاً ﴿ بعض ما ﴾ و لما كان الموحى قد صار معلوما لهم ١٠ و إن نازعوا فيه . بني للفعول قوله : ﴿ يُوحِيُّ اللَّكُ ﴾ كالإنذار و تسفيه أحلام آبائهم ﴿ وَ ضَآئَقَ بِهِ ﴾ أي ذلك البعض ﴿ صدرك ﴾ مخافة ردهم له \* إذا بلغته لهم: ثم 'علل ذلك' بقوله: ﴿ ان ﴾ أى مخافة أو لأجل أن ﴿ يقولوا ﴾ تعنتا ومغالبة إذ لوكانوا مسترشدين اكفتهم آية واحدة ﴿ لُو لَا ﴾ أى هلا و لم لا ﴿ انزل عليه كنز ﴾ يستغنى به و يتفرغ لما يريد، [و بنوه للفعول ١٥ لأن المقصود مطلق حصوله - ٢] ، وكانوا يتهاونون بالقرآن لعلمهم أنه الآية : العظمى فكانوا لا يعدونه آية عنادا منهم و مكابرة ﴿ او جآء معه ملك ٢ ﴾ أى ليؤيد^ كلامه و ليشهد^ له ، فكارن الني صلى الله عليه و سلم يضيق صدره بمثل أقوالهم هذه و يثقل عليه أن يلتي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون

<sup>(</sup>١-١) في ظ: بالهوى (٢) من ظ، وفي الأصل: برازته (٣) في ظ: عن -(٤) في ظ: باخع(٤) في ظ: به (٢-٦) في ظ: عالموا (٧) زيد من ظ (٨) من ظ، وفي الأصل: ليوثر (٩) في ظ: يشهد

منه، فحركه الله بهذا لآداء الرسالة كائنا فيها ما كان، فكان المعنى: فاذا تقرر أن الإنسان مطبوع على نحو هذا من 'التقلبات، فلا تكن موضع رجائهم فى أن تكون تاركا ما يغيظهم بما نأمرك به، [بلكن على من الصابرين؛ قال أهل السير: فلما بادى رسول الله صلى الله عليه و سلم قومه بالإسلام و صدع به كما أمره الله لم يبعد [منه - أ] قومه ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهسم و عابها، فلما فعل ذلك أعظموه و ناكروه و أجمعوا خلافه إلا من عصمه الله ؛ و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم : اثننا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا .

و لما أفهم هذا "السياق الإنكار لما يفتر عن الإندار ، كان كأنه الله [له- \*] : هذا "الرجاء المرجو منكر "، والمقصود الاعظم من الرسالة النذرة لانها هي الشاقة على النفوس ، و أما البشارة " فكل من قام يقدر على إبلاغها فلذا قال : ﴿ انمآ انت نذير " ﴾ فبلغهم ما أرسلت به فيقولون المك ما يقدره الله لهم فلا يهمنك [ فليس عليك إلا البلاغ - \*] وما أنت عليهم بوكيل تتوصل إلى ردهم إلى الطاعة بالقهر " و الغلة وما ألوكيل الله الفاعل لما يشاه " ﴿ و الله ﴾ أي الذي له الإحاطة الكاملة . و لما كان / السياق لإحاطته سبحانه ، قدم قوله : ﴿ على كل شيء ﴾ منهم و من غيره من غيره و من قبولهم و ردهم و من حفظك منهم و من غيره روكيل " ﴾ [ فهو يدبر الأمور على ما يعلمه من الحكم ، فان شاه جاء

ما

<sup>(</sup>١-١) في ظ: التلقبات فلا يكن (٢) من ظ، وفي الأصل: يكون (٣) مَنَ ظ، وفي الأصل: يكون (٣) مَنَ ظ، وفي الأصل: يامر ك (٤) زيد من ظ. فظ، وفي الاصل: يامر ك (٤) من ظ، وفي الأصل: النذارة (٩) من ظ، وفي الأصل: يتوسل (١١) في ظ: و المهر (١١) من ظ و آلفرآن الكريم، وليس في الأصل.

ما سألوا و إن لم يشأ لم يأت به و لا اعتراض عليه - ' ] فتوكل عليه في كل أمر و إن صعب، و لعله اقتصر على النذارة لآن المقام يقتضيها من أجل أنهم أهل لها و أنها ' هي التي يطمعون في تركها باطهاعهم في المؤالفة بالإعراض عما يوجب المخالفة ؛ و الصدر: مسكن القلب، يشبه به رئيس القوم و العالى المجلس لشرف منزلته على غيره من الناس ؛ و الكنز: المدفون، و قد صار في الدين صفة النم لكل مال لم يخرج منه الواجب من الزكاة و إن لم يكن مدفونا، [ و الآية من الاحتباك: نفي أولا قدرته صلى الله عليه و سلم على الإتيان بما سألوا دليلا على قدرة مرسله على ذلك و غسيره ثابيا، و أثبت الوكالة ثانيا دليلا على نفيها أولا - ' ] .

و لما كان ذوو الهمم العوال ، لا يصوبون إلى الكنوز و الاموال ،
وكان الملك إنما يراد لتطيب النفس بتثبيت الامر. وكان فيما يشهد به
إعجاز القرآن ببديع نظمه و باهر حكمه و حكمه [ و - ا ] زاجر غرائبه
و وافر علمه ما " يغنى عن ذلك ، وكان فى كل آية منه ما يبين للفهم
سفساف قدحهم فى الرسالة ، كان موضع الإنكار له ، فكان كأنه قيل: ١٥
أ يقولون ذلك تعنتا " منهم و اقتراحا و إعراضا عن معجز القرآن
فأعرض عنه فانه لايضر " فى وجه الدليل ﴿ ام يقولون ﴾ [ أى مكررين - ا ]
﴿ افترل م الله فا ذا يقال لهم ؟ فقيل : ﴿ قل ﴾ أى لهم على
سبيل التنزل ﴿ فاتوا ﴾ يا معاشر العرب فانكم مثلى فى العربية و اللسان ٢٠

<sup>(</sup>١) رَيْدُ مَنْ طُ (٦) في ظ: الله (م) من ظ، وفي الأصل: صنعة (٤) في ظ: ما. (ه) عقط من ظ (٦) في ظ: لا يغير.

و المولد و الزمن " و فيكم من يزيد" على " بالكتابة و القراءة و مخالطة العلماء و التعلُّم من الحكاء و نظم الشعر واصطناع الخطب [ و \_ ^ ] النثر و تكلف الامثال وكل ما يكسب الشرف و الفخر \* ﴿ بعشر سور ﴾ أي قطع ، كل قطعة منها تحيط بمعنى تام يستدل فيها عليه ﴿ مثله ﴾ أي تكون ٠ ه العشر مثل جميع القرآن في طوله و في مثل احتوائه على أساليب البلاغة و أفانين العذوبة و المتانة و الفحولة و الرشاقة حالكونها ﴿ مفتريات ﴾ أى أنكم قد عجزتم عن الإتيان بسورة أي قطعة واحدة آية أو آيات من مثله فيما هو عليه من البلاغة و الإخبار بالمغيبات و الحكم و الاحكام و الوعد و الوعيد و الامثال و ادعيم مكابرة أنه مفترى فارغ عن الحكم ١٠ فأتوا بعشر مثله في مجرد البلاغة غير ملزمين بحقائق المعاني و صحة المباني \_ ذكره البغوى عن المعرد، وقد مضى في البقرة عنيد " فأتوا بسورة من مثله" عن الجاحظ و غيره ما يؤيده ؟ قال أبو حيان ^: و شأن من يريد تعجيز شخص أن يطالبه أولا بأن يفعل أمثالا ما يفعل هو ، تم إذا تبين عجزه قال: افعل مشلاً واحدا - انتهى . فكأنهم تحدوا ١٥ أولا بجميع القِرآن في مثل قوله " فلياتوا بحديث [مثله' ' أي في التحتم

ثم قطع بعد عجزهم بدوام عجزهم فى قوله تعالى " قل لو اجتمعت الانس و الجن" - الآية " تبكيتا لهم و إخزاه و بعثا على ذلك و إغراء، ثم تحدوا

و التطبيق عـلى الوقائع و ما يحدث - " إ و يتجـدد شيئا في إثر شيء.

<sup>(</sup>١) في ظ: الرمى (٢) من ظ، وفي الأصل: قريد (٣) زيد من ظ (٤) سقط من ظ(٥) من ظ، وفي الأصل: يكون (٦) راجع هامش لباب التأويل ١٨١/٠٠٠ (٧) آية ٢٢ (٨) راجع البحر المحيط ٥/٨٠٠ (٩) من البحر، أو في الأصل وظ: مثالا (١٠) سورة ٢٥ آية ٢٤ (١١) سورة الا ١٨٠ .

777

في سورة يونس عليه السلام بسورة واحـدة مثل جميع القرآن غير معتنين ا فيها بالتفصيل إلى السور تخفيفا عليهم و استهانة بأمرهم، فلما عجزوا [تحدوا بعشر مفتراة ، و لما خفف عنهم فيها التقيد بصدق المعنى وحقيقة المباني ، ألزمهم بما خففه عنهم فى يونس من التفصيل و لم يخلهم من التخفيف إشارة إلى هوان أمرهم و احتقار شأنهم بأن جعلها إلى عشر فقط، فلما عجزوا- ] أعيد ه في المدينة الشريفة لأجل أهل الكتاب تحديهم بسورة، أي قطعة واحدة مقرونا ذلك بالإخبار بدوام عجزهم عن ذلك في قوله تعالى في البقرة " فان لم تفعلوا و لن' تفعلوا "- الآية ، فالمتحدى به في كل سورة غير المتحدى به في الأخرى، و قد مضى في يونس و البقرة و يأتي في سبحان و الطور إن شاء الله تعالى ما يتم به فهم هذا المقام ، و البلاغة ثلاث طبقات ١٠ فأعلاها معجز ، و أوسطها و أدناها ممكن ، و التحدى وقع بالعليا ، و ليس هذا أمرا بالافتراء لأنه تحدّ فهو للتعجيز و قوله: ﴿ و ادعوا من استطعتم ﴾ أى طلبتم أن يطيعكم ففعل . و لما كانت الرتب كلها تحت رتبتـه تعالى و العرب مقرة بذاك ، / قال: ﴿ مَنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ أَى الملك الأعلى. و أشار إلى عجزهم بقوله: ﴿ ان كُنتُم صُدَقِينَ هُ ﴾ [ و في ذلك - ' ] زيادة ١٥ بيان و تثبيت للدليل، فان كل علهير من سواهم دونهم في البلاغة، فعجزهم عجز لغيرهم بطريق الأولى .

و لما كان أدنى درجات الافتراء إنيان الإنسان بكلام غيره من

<sup>(</sup>١) منظ، و في الأصل: معنيين (٢) زيد منظ (٣) في ظ: قولهم (٤) في ظ: لم ـ راجع آية ٢٤ (٥) في ظ: كان (٦) من ظ، وفي الأصل: منا.

غير علمه، و كان عجزهم عن المعارضة دليـلا قاطعًا على أنهم لم يصلوا إلى شيء من كلامه تعالى بغير علمه و لا وجدوا مكافئا له يأتيهم بمثله، ثبت قطعا أن هذا القرآن غير مفترى ، فقال تعالى مخاطبا للجميدع [ بخلاف ما في القصص - أ ] إشارة إلى وضوح الأمر [ لا سيما في الافتراء عند كل أحد - ٢٠ و أن المشركين قد وصلوا من ذل التبكيت بالتحدى مرة بعد مرة و زورهم لانفسهم فى ذلك المضهار كرة فى أثر كرة إلى حد من العجز لا يقدرون معه على النطق فى ذلك ببنت شفة: ﴿ فَالْمُ يُسْتَجْبُوا لِـكُمْ ﴾ أى يطلبوا إجابتكم ويوجدوهـا ﴿ فَاعْلُمُواۤ ﴾ أيها الناس كافة ﴿ اتمآ اتزل ﴾ أي [ما - ١] وقع إنزال هذا القرآن ١٠ خاصة [ إلا ملتبسا - ٢ ] ﴿ بعلم الله ﴾ أى المحيط بكل شي. قدرة و علما بمقتضى أن محمدا واحد منهم تمنسع العادة أن يعثر دون جميسع أهل الأرض على ما لم يأذن فيه ربه من كلامه فضلا عن أن يكون مخترعا له ، و يجوز أن يكون ضمير "يستجيبوا" لـ'من ' فى " من استطعتم " و" لكم " للشركين، وكذا ف^ قوله' '' فاعلموا'' و'' انْم'' ﴿ وِ انْ ﴾ أَى وِ اعلموا 10 أن ﴿ لَا الله الا هوجَ ﴾ فانه لوكان معه إلـه آخر ١٠ لكافأه في الإتيان بمثل كلامه و فيه تهديد و إقناط من أن يجمرهم من بأس الله آلهتهم .

و لما كان هذا دليـلا قطعيا على ثبوت القرآن، سبب عنـه قوله

 <sup>(</sup>١) من ظ، وق الأصل: قطعا (٢) من ظ، وق الأصل: علم (٣) في ظ: قال .
 (٤) زيد من ظ (٥) في ظ: لك (٩) من ظ، و في الأصل: فقر (٧) في ظ: تكون (٨) من ظ، و في الأصل: ان (٩) سقط من ظ (١٠) في ظ: غيره .
 تكون (٨) من ظ، و في الأصل: ان (٩) سقط من ظ (١٠) في ظ: غيره .
 ٢٥٠

مرغبا مرهبا: ﴿ فَهُلُ انْتُمْ مُسْلُمُونَ مُ ﴾ أي منقادون أتم انقياد . و لما كان في هذا من الحث على الثبات على الإسلام و الدخول فيه و الوعيد على التقاعس عنه ما من حق السامع أن يبادر إليه، وكان من حق المسلم الإعراض عن الدنيا لسوء عاقبتها , و كان أعظم الموانسع للشركين من التصديق استيلاء أحوال الدنيا عليهم، ولذلك تعنتوا ه بالكنز، أشار إلى عواقب ذلك بقوله: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ﴾ أي بقصده و أعماله من الإحسان إلى الناس و غيره ﴿ الحيواة الدنيا ﴾ أي و رضي بها مع دناءتها من الآخرة على علوماً و شرفها ﴿ و زينتها ﴾ فأحلد إليها ' لحضورها و نسى ما يوجب الإعراض عنها من فنائها [ وكدرها - ٢ ] ﴿ نُوفَ ﴾ موصلين ﴿ اليهم اعمالهم ﴾ أي جزاءها ﴿ فيها ﴾ أي الدنيا ١٠ بالجاه و المال و نحو ذاـــك ﴿ وَهُمْ فِيهَا ﴾ أيَّ في الاعمال أو الدنيا ﴿ لَا يَبِحْسُونَ ﴾ أي لا ينقص شيء من جزائهم فيها، و أما أبدانهم و أرواحهم و أدبانهم فكلها بخس في الدارين معا، و في الجملتين بيان سبب حبس العذاب عنهم في مدة إمهالهم مسع سوء أعمالهم.

و لما بين حالهم في الدنيا ، بين حالهم في الآخرى مشيرا بآداة ١٥ البعد إلى أنهم أهل البعد و اللعنة و الطرد في قوله نتيجة لما قبله : ﴿ اوَلَـٰئُكُ ﴾ أي البعداء البغضاء ﴿ الذين ليس لهم ﴾ أي شيء من الآشياء ﴿ في الأخرة الا النار ألي ﴾ أي لسوء أعمالهم و استيفائهم جزاءها في الدنيا ﴿ و حبط ﴾ [ أي بطل و فسد \_ ] ﴿ ما صنعوا فيها ﴾ في الدنيا ﴿ و حبط ﴾ [ أي بطل و فسد \_ ] ﴿ ما صنعوا فيها ﴾ (١) أني ظر: اليه (ع) زيد من ظ (ع) سقط من ظ (ع) في ظ: ازواجهم .

(ه) زيد في ظ: في .

174

أى مصنوعهم أو صنعهم أى لبنائه على غير أساس ؛ و لما كان تقييد الحبوط بالآخرة ربما أوهم أنه شي في نفسه قال: ( و بلطل ) أى ثابت البطلان في كل من الدارين ( ما كانوا يعملون ه ) أى معمولهم أو عملهم و إن دأبوا فيه دأب من هو مطبوع عليه لانه صورة لا معنى أو عملهم على غير أساس ؛ و الزينة: تحسين الشي بغيره من لبسة أو حلية أو هيئة ؛ و التوفية: تأدية الحق على تمام ؛ و حبوط العمل : بطلانه ، من قولهم : حبط بطنه \_ إذا فسد بالمأكل الردى ه .

و لما اتضحت الحجج و انتهضت الدلائل فأغرقتهم عوالى اللجج، كان ذلك موضع الإنكار على من يسوى بين المهتدى و المعتدى، فكيف، ١٠ بمن يفضل إما باعتبار النظر إلى الرئاسة الدنيوية غفلة من حقائق الامور أو عنادا كمن قال من اليهود / للشركين: أنتم أهدى منهم، فقال: ( افمن كان على بينة ) أى برهان و حجة ﴿ من ربه ﴾ بما آناه من نور المسيرة و صفاه العقل فهو يريد الآخرة و يبني أفعاله على أساس ثابت ( و يتلوه ) أى و يتبع هذه البينية ﴿ شاهد ) هو القرآن ﴿ منه ﴾ وكان ﴿ من قبله ﴾ أى هذا الشاهد مؤبدا له ﴿ كُتُب موسى ﴾ أى شاهد وكان ﴿ من قبله ﴾ أى هذا الشاهد مؤبدا له ﴿ كُتُب موسى ﴾ أى شاهد أي الكل من اتبعه .

(٦٣) و لما

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) في ظ: في (٣) في ظ: لمن (٤) في ظ: بني ( ٥-٠ ) في ظ: تاييد (٦) زيد بعده في الأصل: به، ولم تكن الزيادة في ظ فحد فناها (٧) زيد من ظ.

و لما كان الجواب ظاهرا حذفه ، و تقديره - و الله أعلم: كمن هو على الصلالة الهوا يريد الدنيا فهو يفعل من المكارم ما ليس مبنيا على أساس صحيح ، فيكون فى دار البقاء و السعادة هباء منثورا ؛ و لما كان هذا الذى على البينة عظيما ، و لم يكن يراد به واحدا بعينه ، استأنف البيان لعلو مقامه بأداة الجمع بشارة لهذا النبي الكريم بكثرة أمته فقال : ٥ ( اول تك ) أى العالو الرتبة بكونهم على هدى من ربهم و تأيد هداهم بشاهد من قبله و شاهد من بعده مصدق له ﴿ يؤمنون به أ ﴾ أى بهذ اللقرآن الذى هو الشاهد و لا ينسبون الآتى به إلى أنه افتراه ﴿ و من يكفر به ﴾ أى بهذا الشاهد ﴿ من الاحزاب ﴾ من جميع الفرق و أهل الملل سواء ، سوى بين الفريقين جهلا أو عنادا ﴿ فالنار موعده ؟ ﴾ أى وعيده . ١٠ وموضع وعيده يصلى سعيرها و يقاسى زمهريرها .

و لما عم بوعید النار ، اشتد تشوف النفس لما سبب عنه فقرب إزالة ما حملت من ذلك بالإیجاز ، فاقتضی الأمر حذف نون ' تُكن ' فقیل : ﴿ فلاتك ﴾ أی أیها المخاطب الاعظم ﴿ فی مریة ﴾ أی شك عظیم [ و وهم - ۲ ] ﴿ منه ت ﴾ أی من القرآن و لا یضیق صدرك عن ١٥ إبلاغه ، أو من الموعد الذی هو النار و الحیبة و إن أنعمنا علی المتوعد بذلك و نعمناه ^ فی الدنیا ؛ ثم علل النهی بقوله \* : ﴿ انه ﴾ القرآن

<sup>(1)</sup> منظ ، و في الأصل: صدقه (7) في ظ: الصلاة (7) زيد بعد في الأصل: كن ، ولم تكن الزيادة في ظ فحذ فناها (ع) من ظ ، وفي الأصل: بارادة (٥) من ظ، وفي الأصل: لاينسبوا (٦) زيد من ظ (٧) في ظ: الوعيد (٨) في ظ: نعاه . (٩) سقط من ظ .

'أو الموعد' ﴿ الحق ﴾ أي الكامل، و زاد في الترغيب فيـه بقوله: ﴿ مَنْ رَبُّكُ ﴾ أي المحسن إليك بانزاله عليك .

و لما كان كونه حقا سببا يعلق الإمل بايمان كل من سمعه، قال: ﴿ وَ لَكُنَّ اكْثُرُ النَّاسُ ﴾ أي الذين هم في حيز الاصطراب ﴿ لا يؤمنون ۗ ﴾ ه بأنه حق لا لكون الربب يتطرق إليه بل لما على قلوبهم من الربن و يؤولون إليه من العذاب المعد لهم عن لا يبدل القول لديه و لا ينسب الظلم إليه ، و القصد بهذا الاستفهام الحث على ماحث عليه الاستفهام فى قوله " فهل انتم مسلمون " من الإقبال على الدن الحق على وجه مين لسخافة عقول الممترين و ركاكة آرائهم.

و لما كان الكافرون قد كذبوا على الله بما أحد ثوه من الدين من غير دليل و" ما نسبوا إليه النبي صلى الله عليه و سلم من الافتراء ، أتبع ذلك سبحانه قوله: ﴿ و من اظلم ﴾ أى لا أحد أظلم ﴿ عن افترى ﴾ أى تعمد أن اختلق متكبرا ﴿ على الله ﴾ أي الملك الأعظم ﴿ كذبا ۗ ﴾ الآية ، و هو موضع ضمير لو أتى به لقيل: لا يؤمنون ظلما منهم، و من أظلم منهم ١٥ أى هم أظلم الظالمين. فأتى بهذا الظاهر بيانا لما كفروا به لأنه إذا علق الحكم بالوصف دل على أنه علته .

وِ لَمَا بِينِ أَنْهُمُ أَظْلُمُ، أَتَبِعُهُ جَزَاءُهُمْ بِقُولُهُ اسْتُنَافًا: ﴿ اوْلَـٰنَّكُ ﴾ المستحقو البعمد؛ و لما كان نفس العرض مخوفًا، بسي للجهول قوله:

<sup>(</sup>١-١) في ظ: و الوعيد (٧) من ظ، و في الأصل: تعلق (٩) سقط من ظ. (٤) في ظ: ليخافه (٥) في ظ: الى (٦) في ظ: اختلف.

﴿ يعرضونَ ﴾ [أى ــ '] لذلك و للدلالة على أنهم على صفة الهوان و مستسلمون لكل عارض، فعرضهم في غاية السهولة ﴿على ربهم﴾ أي الذي أحسن إليهم فلم يشكروه، العالم بالخفايا فيفتضحون بين يديه بما قابلوا به إحسانه من اللوم ﴿ و بقول ﴾ [ على سبيل التكرار - '] ﴿ الاشهاد ﴾ و هم الذين آمنوا بالكتب الشاهد بعضها لبعض المشار إليه بقوله و' و يتلوه شاهد منه '' ه و الملائكة الذن / شهدوا أعمالهم و من أعضائهم حين يختم على أفواههم 779/ ﴿ آهُو لا م ﴾ إشارة بأداة القرب الى تحقيرهم ﴿ الذين كذبوا ﴾ متكبرين ﴿ على ربهم ﴾ في ادعاء الشريك و الولد و التحليل و التحريم و غير ذلك [بما عراهم من إحسانه و طول حلمه - ] ، و في الإتيان بصفة الربوبية غاية التشنيع عليهم، فتكررت بهذا القول؛ فضيحتهم عند جنسهم و بعدهم ١٠ عن كل من سمع هذا الكلام لأنه "لا أبعد" عن القلوب من الكاذب فكيف بالمجترئ مالكذب على الرؤساء فكيف بملك الملوك الذى رباهم و كل من أهل الموقف مرتقب برّه خائف من انتقامه، "و كأنه' قيل: فما لهم بعد هذا لعذاب العظم بهذه الفضيحة؟ فقيل: ﴿ الا لعنه الله ﴾ و هي ُطرد الملك الأعظم و إبعاده، و انظر ٌ إلى تهويل الأمر باسم الذات ١٥ ما أشده ﴿ على الظُّلمين لا ﴾ فكيف بأظلم الظالمين ، ثم فصل ظلمهم بقوله: ﴿ الذين يَصَدُونَ ﴾ أي يعرضون في أنفسهم و يمنعون غيرهم ﴿ عن سبيل ﴾ (١) زيد من ظ (٢) سقط منظ (٧) من ظ ، وفي الأصل: الفرد (٤) زيدت الواو بعد ، في ظ ( ه - ه ) في ظ : لا بعد ( بسب ) في ظ : فكانه (٧) من ظ ، و في الأصل: النظر .

أى دن ﴿ الله ﴾ أى [ الملك - ' ] الذى له الكمال كله مع أنه الولى الحميد ﴿ وَ يَبْغُونُهَا ﴾ أي يريدون بطريق الدن الواسعة السهلة " ﴿ عُوجًا ۗ ﴾ بالقاء الشبهات و الطعن في الدلائل مع كونها في غاية الاستقامة .

و لما كان النظر شديدا إلى بيان كذبهم و تكذيبهم، بولغ في تأكيد قوله: ﴿ و هم ﴾ أى بضائرهم و ظواهرهم ؛ و لما كان تكذيبهم بالآخرة شديداً ، قدم قوله : ﴿ بِالْأَخْرَةِ ﴾ وأعاد الضمير تأكيدا لتعيينهم و إثبات غاية الفساد لبواطنهم و اختصاصهم بمزيد الكفر [ فقال - ] : ﴿ هُمَ كُفرُونَ ﴿ ﴾ أَى عريقونَ في هذا الوصف؛ و العرض: إظهار الشيء بحيث يرى للتوقيف على حالة ؛ و الصد: المنع بالإغراء الصارف عن ١٠ الأمر؛ والبغية: طلب أمر من الأمور، وهي إرادة وجدان المعني بما يطمع فيه ؛ و العوج: العدول عن طريق الصواب. و هو في المعنى كالدين بالكسر، و فی غیره کالعود بالفتح فرقا بین ما ری و ما لا یری، جعلوا السهل للسهل و الصعب اللصعب ؟ روى البخاري في التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال فى النجوى: يدنى المؤمن من ربه ١٥ حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف رب أعرف ــ مرتين، و يقول: سترتها عليك فى الدنيا و أغفرها لك اليوم. ثم يطوى صحيفة حسناته ، و أما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤس الأشهاد '' هؤلا. الذين كذبوا على ربهم الالعنة الله على الظُّلمين '' .

<sup>(</sup>١) زيد مر ظ (٢) في ظ: الطريق (٣-١) في ظ: السهلة الواسعة . (و) في ظ: حاله

ولما (75)

و لما هددهم بأمور الآخرة ، أشار إلى بيان قدرته 'على ذلك' فى الدارين بقوله : ﴿ اولَــَـْئُكُ ﴾ أى البعداء 'عن حضرة' الرحمة ﴿ لَم يكونوا ﴾ أى بوجه من الوجوه ﴿ معجزين ﴾ و أشار إلى عجزهم بأنهم لا يقدرون على بلوغ العالم العلوى بقوله : ﴿ فى الارض ﴾ أى ما كان الإعجاز – و هو الامتناع من مراد الله – لهم و لا هو فى قدرتهم ، لأن قدرته على جميع ها لمكنات على حد سواه .

و لما كانت الرتب التي [ هي - ] دون عظمته سبحانه متكاثرة جدا، ولما كانت الرتب التي [ هي - ] دون عظمته سبحانه متكاثرة جدا، يين أنهم معزولون عن كل منها باثبات الجار فقال: ( من دون الله ) أي الملك الأعظم، و أغرق في النفي بقوله: ( من اوليآه م ) أي يفعلون ١٠ معهم ما يفعل القريب من تولي المصالح و الحماية من المصائب، و من لم يقدر على الامتناع و هو حي لم يمتنع بعد موته فكأنه قيل: ما ذا يفعل بهم ؟ فقيل: ( يضعف ) أي يفعل فيه فعل من يناظر الخر في الزيادة، و بناه للفعول لأن المرجع وجود المضاعفة مطلقا ( لهم العذاب ) [أي - ] علم كانوا يضاعفون المعاصى ؛ ثم علل سبب المضاعفة بأنه خلق لهم سمعا ١٥ و بصرا فضيعوهما بتصامهم عن الحق و تعاميهم عنه ، فكأن لا فرق بينهم و بين فاقدهما فقال: ( ما كانوا ) أي بما لهم من فساد الجب لات

 <sup>(</sup>۱-۱) فى ظ : عليهم (۲ - ۲) فى ظ : من حضرات (۳) زيد من ظ (١) سقط من ظ (٥) فى ظ : توالى (٦) فى ظ : هى (٧) من ظ ، و فى الأصل : ناظر .
 (٨) فى ظ : مطلقه (١) من ظ و القرآن الكريم ، و فى الأصل : بما .

/75.

﴿ يَسْتَطَيُّونَ السَّمْعُ ﴾ أي يقدرون لما غلب على فطرهم الأولى السليمة بانقيادهم للهوى من التخلق/ بنقائص الشهوات على أن توجد طاعته لهم فِمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ ﴿ وَمَا كَانُوا ﴾ يَسْتَطَيَّعُونَ، الإبصار فَمَا كَانُوا ﴿ يبصرون ه ﴾ حتى يعرضوا عن الشهوات فتوجد استطاعتهم للسمع ه [ و الإبصار - ۲] ، و هو كناية عن عدم قبولهم للحق و أن شدة إعراضهم عنه وصلت إلى حد صارت فيه توصف بعدم الاستطاعة كما يقول الإنسان لما تشتد كراهته له: هذا بما لا أستطيع أن أسمعه، و تكون المضاعفة بالكفر و الصد، و نني الاستطاعة أعرقً في العيب و أدل على النقص او أنكأ من نني السمع لانهم قد يحملونه على الإجابة، و أما نني البصر . ١ فغير منفك عن النقص ' سواء كان للعين أو للقلب ، هذا إن لم تخرج ' الآية على الاحتباك، و إن خرجت عليه استوى الأمران، و صار نني الاستطاعة أولا دالا على نفيها ثانيا، و نفي الإبصار ثانيا يدل على نفي السمع أولا .

و لما ثبت أنهم لا سمع و لا بصر ، ثبت أنهم لا شيء فقال:

( اول شك ) أي البعداء البغضاء ( الذين خسروآ انفسهم ) أي بتضييع الفطرة الأولى التي [هي - ] سهولة الانقياد للخير و صعوبة الانقياد للشر ؛ و لما كان العاجز ربما نفعه من كان يخدمه فيكسبه قوة بعد الضعف و نشاطا بعد العجز ، أنفي ذلك بقوله عائدا إلى نني النفع عن عذرهم أولا العد العجز ، أنفي ذلك بقوله عائدا إلى نني النفع عن عذرهم أولا أ

<sup>(1)</sup> من ظوف الأصل: لما (٢) زيد من ظ (٣) سقط من ظ (٤ - ٤) سقط ما ين الرقين من ظ (٥) في ظ: لم يخرج (٦) في ظ: تابل .

على أحسن وجــه: ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا ﴾ أي كونا جبلوا عليه فصاروا لا ينفكون عنه ﴿ يَفْتَرُونَ مَ ﴾ أي يتعمدون كذبه بما ادعوا كونهم آلجة ، و لا شك أن من خسر نفسه و من خسرها من أجله بادعاء أنه شريك لحالقه و نحو ذلك كان أخسر الناس، فلذلك قال: ﴿ لا جرم ﴾ أى لاشك ﴿ انهم ﴾ أى هؤلاه الذين بالغوا في إنكار الآخرة ﴿ فِي الأخرة ﴾ ه و لما كان المقام جديرًا ' بالمبالغة في وصفهم بالخسارة، أعاد الضمير فقال: ﴿ هُم ﴾ أى خاصة ﴿ الاخسرون ﴾ أى الاكثرون ﴿ خسرانا من كل من يمكن وصفه بالحسران؛ والإعجاز: الامتناع من المراد بما لا يمكن معه إيقاعه؛ و المضاعفة: الزيادة على المقدار بمثله أو أكثر؛ و الاستطاعة: قوة ينطاع؛ بها الجوارخ للفعل؛ وأما ُ لا جرم ُ فقد اضطرب علماء ١٠ العربية في تفسيرها، قال الرضى في شرح الحاجبية و البرهان السفاقسي في إعرابه ما حاصله: و الغالب بعد ولا جرم الفتح، أي في وأن ، ف لا ، إما رد الــكلام السابق ـ على ما هو مذهب الخليل ـ أو زائدة كما في '' لا اقسم'' لأن في جرم معنى القسم، وهي فعل ماض عند سيبوبه و الخليل مركبة مع ' لا '، و جعلها سيبويه فعلا بمعنى حق، فــ' أن' ' فاعله'، ١٥ و قيل: 'جرم' بمعنى حق، و هو اسم لا و ' انهم' خبره ؛ و قال الكسائي معناها.: لا صد و لا منع ؛ و عن الزجاج أنها غيرَ مركبة ، و لا نغي لما قيل منه أن لهم أصناما. تنفعهم ، و جرم = فعل ماض بمعنى كسب و فاعله (1) في ظه: جدير (٢) مِنْ ظ، وفي الأصل: الاعظم (٣) من ظ، وفي الأصل: يماسن \_كذا (٤) في ظه: تناطع،

مضمر معبر به عن فعلهم ، و ' أنهم' مفعوله ؛ و قال الفراهي : كلمة كانت في الأصل بمعنى لا بد و لا محالة ، لأنه يروى عن العرب ' لا جرم' -يعني بضم ثم سكون ، و الفعل ـ يعني هكذا ، و الفعل ـ يعني محركا ، يشتركان في المصادر كالرشد و الرعدا و البخل؛ و الجرم: القطع، أي د لا قطع من هذا كما أنه لا بد بمعنى لا قطع ، فكثرت و جرت على ذلك حتى صارت بمعنى القسم، فلذلك يجاب بما يجاب به القسم، فيقال: لا جرم لآتينك ، و لا جرم أنك قائم"، فن فتح فللنظر إلى أصل و لا جرم ُ كما نقولًا: لا بد أن نفعل كذا و أنك تفعل، أي من أن و من أنك تفعل، و من كسر فلمعنى القسم العارض في 'لا جرم' – انتهى. فتفسيره لها بالقطع ١٠ نظر منه إلى أن مادة 'جرم' بخصوصهـا دائرة على القطع، و الأصنع تفسيرها بالظن نظرا إلى ما تدور عليه المادة من حيث هي ـ بأى ترتيب كان ا- من جرم [و جمر - ا] و رجم و رمج و مجر و مرج ، و إنما جعلتها كذلك لانهم قالوا: جرم النخل: خرصها، و أجمر النخل أيضا: خرصها، و رجم ـ إذا ظن، و المجر : العقل، و يلزم الظن اتقاد الذهن و منه جمرة ٦٢١ / ١٥ النار، والجرم ـ للأرض / الشديدة الجر، و يلزم الظن أيضا اجتماع الفكر، و منه الجرة للقبيلة ' وكل ما شاكلها في الجمع، و منه الجرم بالكسر و هو الجدد فانه بالنظر إلى جميعه ، و الصوت أو جهارته فانه يجمع فيه الحلق" لقطعه، و يلزم الاجتماع أيضا العظمة، و منه أجرم ـ إذا عظم، (١) في ظ: الرشد (٦) في ظ: قادم (٦) في ظ: تقول (١) في ظ: كل.

(ه) زيد من ظ (٦) في ظ: التلبية (٧) في ظ: الحلق .

۲۶۰ (۲۰) و الجمير

و الجمير' كأمير: مجتمع القوم، و من الجمع الرياء و العقل، فينشأ منه الصفاء، و منه " مارج من نار " أي لا دخان فيه، و منه أجرم لونه : صفاً ، و من الاجتماع المجر - بالتحريك ، و هو أن يملاً بطنه من الماء ولم يرو ، و الكسب ، جرم لاهله - إذا كسب ، و منه الذنب فانه كسب خاص، و ممكن أن يكون من القطع لانه يقطع صاحبه عن الحير، ٥. و يلزم الاجتماع أيضا [ الاستتار ـ ' ] و منه أجمرت الليلة ـ استتر فيها الهلال، و المجر لما فى بطون الحوامل من الإبل و الغنم، أو يجعل هذا عا يلزم نفس الظن من الحفاء ، و من الاجتماع الضمور ، أجمر الحيل : أضمرها ، و شاة بحمرة : مهزولة ، و يلزم الاجتماع الصلابة و التمام ، و منه حول بجرم كمعظم: تام، فينشأ الافتراق، و منه تجرم ' الليل: ذهب، و ابنا ١٠ جمير كأمير: الليل والنهار، أو يكون ذلك من لوازم القطع كما يأتى ؟ و من الاجتماع الرجم الذي هو الخليل و النديم ، و يلزم الظن الفصل بين الأشياء، و منه جرام النخل لصرامها؛ و الجرة: الحصاة ٧، فيلزم مطلق الرمى فينشأ الرمى بالجمار، وهي الحجارة فينشأ القتل للرجوم، و هو يرجع أيضا إلى نفس القطع، فانه قطع النفس عما كانت عليه، ١٥ ويلزم الفصل القذف و العيب؛ و الرماج كسحاب: كعوب الرمح لانفصال بعضها عن بعض، و الرمج بالفتح و هو إلقًاء الطير ذرقه، و يلزم الظن [المبالغة في النظر فتأتى المبالغة في الكلام و العزيمة ، و منه المرجام للماد

<sup>(1)</sup> منظ، وفي الأصل: الجمر (ع) زيد من ظ(ع) منظ، وفي الأصلى: الضاره (ع) في ظ: الحيل (y) في ظ: بحمر (ه) من ظ، و في الأصل: الرحمه (p) في ظ: الحصاة .

عنقه فى السير من الإبل، و أجمر: أسرع فى السير، و قد يلزم الظن - ' ] الحيرة ، و منه ٢ حديث مرجم كمعظم: لا يوقف على حقيقته ، فيلزم حينتذ الذنب و الفساد و القلق و الاضطراب ، و منه أمرج العهد : لم يف به، أى جعله مارجا مزلزلا، وعلى الاضطراب تدور مادة 'مرج' • بخصوص هذا الترتيب، أو الترميج: إفساد سطور بعد كتبتها، و بلزم الظن الاختلاط ، و منه الجرم للون لانه لا يخلو عن شوب ، و أجرم الدم به: الصق، و الإجرام: متاع الراعي، أو هي من الكسب، و الجرام كرمان: السمك؛ و المرج: موضع الرعى، و قد علم من هذا أن جميع تصاریف المادة تدور علی الاضطراب و هو بین فی غیر العقل ، و أما فیه 10 فانه يقدر العقل بكون اضطراب الرأى لأن العاقل كلما أنعم النظر انفتح له ما كان مغلقا فيعدل إليه، فإذا ظهر هذا ظهر أن معنى " لاجرم " أنهم لا ظن و لا اضطراب في أنهم، و يكون نغي الظن \* في مثل هذا السياق نفيا لجميع ما يقابله إلا العلم الذي هو بمعنى القطع كما إذا قيل: لا شك في كذا و لا ريب ، فاتضح أن تفسيرهم لها بـ ' حمّا ' تفسير معني 10 لمجموع الكلمتين لأنه إذا نني في مثل هذا السياق الظن ثبت اليقين و القطع، و إليه يرجع تفسير سيبويه بلاحق لأنه يريد ـ و الله أعلم - أن لا صلة ، و موضوعها في الأصل النفي^، فهي نافية ' لضد ما دخلت عليه ، فكأنه

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (7) من ظ ، و في الأصل: فيه ( $\gamma$ - $\gamma$ ) تأخر ما بين الرقمين في ظ عن « مارجا مز از لا » (٤) في ظ : امن (٥) في ظ : النبي ( $\gamma$ ) من ظ ، و في الأصل : محق ( $\gamma$ ) من ظ ، المنفى ( $\gamma$ ) من ظ ، و في الأصل : محق ( $\gamma$ ) من ظ ،

قيل: حق و ثبت أنهم كذا و انتغى كل ما يضاده، فهذا وجه كونها صلة مؤكدة، و قريب من ذلك ما قيل في 'إنما' نحو إنما زيد قائم، أي أن زيدا قائم ، ما هو إلا كذلك ، فقد بان أن النافي مثل ذلك مؤكد -و الله الموفق .

و لما توعد الكافرين و أخير عن مآلهم بسببه، كان موضع أن ه يسأل عن حال المؤمنين فقـال: ﴿ ان الذين المنوا ﴾ أي أوجدوا هذه الحقيقة ﴿ وعملوا الصَّلَلُحَتَ ﴾ و لما كان حاصل ما مضى من وصف الـكافرين بعد مطلق الأعمال السيئة الإعراض عن ربهم والنفرة عن" المحسن إليهم جلافة و غلظة ، وصف المؤمنين بالإقبال / عليه و الطمأنينة 757 إليه فقال: ﴿ وَ اخْبَتُوآ ﴾ أي خشعوا متوجهين منقطعين ﴿ الى ربهمٌ ۗ ﴾ ١٠ أى المحسن إليهم فشكروه فوفقهم لاستطاعة السمع و الإبصار .

> و لما ذكر وصفهم ذكر جزاءهم [عليه - ا] بقوله: ﴿ أُولْـنَّكُ ﴾ أي العالو الرتبة ﴿ اصحب الجنة ج ﴾ و لما كانوا مختصين بها أو بالخلود من أول الأمر، أعاد الضمير فقال: ﴿ هُمْ فِيهَا ﴾ أي خاصة لا في غيرها ﴿ اخلدون ۽ ﴾ . 10

و لما استوفى أوصاف الحزبين و جزاءهم، مُضرب للكل مثلا بقوله: ﴿ مثل الفريقين ﴾ أي الكافرين و المؤمنين ، و هو من باب [ اللف- ا

(١-١) في ظ: الناني في (٢) زيد بعده في الأصل: اعلم ، ولم تـكن الزيادة في ظ فَذَفَنَاهَا (م) مِن ظ ، و في الأصل : من (٤) زيد من ظ (٥) زيد في الأصل : ثم ، و لم تكن الزيادة في ظ فذفناها .

و النشر المرتب، فان الكافر ذكر فيما قبل أولا ﴿ كَالَاعْمَى ﴾ أي العام العمى فى بصره و بصيرته ﴿ و الاصم ﴾ فى سمعه كذاك ، فهذا للكافرين ﴿ و البصير ﴾ بعينه و قلبه ﴿ و السميع \* ﴾ على أتم أحوالهما ، و هذا للمؤمنين، و فى أفراد المثل طباق ا أيضا ﴿ هل يستويْسَ ﴾ ه أي الفريقان ﴿ مثلا ١ ﴾ أي من جهة المثل . و لما كان الجواب قطما لمن له أدنى تأمل: لا يستويان مثلا فلا يستويان ممثولا، حسن تسبب الإنكار عنه في قوله: ﴿ ا فلا تذكرون ﴾ أي يحصل لـكم ا أدنى تذكر بما أشار إليه الإدغام فتعلموا صدق ما وصفوا به بما ترونه من أحوالهم، و ذلك ما قدم في حق الكفار من قوله "ما كانوا يستطيعون السمع"-١٠ الآية ؛ و الإخبات: الخشوع المستمر على استواء فيه ، و أصله الاستواء من الخبت ، و هو الأرض المستوية الواسعة ، و لعله وصله بالى فى موضع اللام؛ إشارة إلى الإخلاص أي إخباتا ينتهي إلى ربهم من غير أن يحجب عنه؛ و المثل: قول سائر يشبه فيه حال الثاني بحال الأول، و الأمثال لا تغير عن صورتها .

ا و لما تم ذلك على أوضح المسالك، وختم بالحث على التذكر، وكان تقديم في ذكر كتاب موسى محركا لتوقّع ذكر نبأه و نبأ غيره من الرسل، عطف ـ مقرونا بحرف التوقع على العامل الذي قدرته في قوله " الا^تعبدوا

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل: لقب و نشر مرتب (٢) في ظ: الفريقين .
(٩) من ظ، وفي الأصل: منكم (٤) في ظ: اللازم (٥) من ظ، وفي الأصل:
لا يغير (٦) من ظ، وفي الأصل: عن (٧) في ظ: تقدير (٨) في ظ: لا .

٢٦٤

الاالله "أو على قوله "انما انت نذير " و هو أحسن و أقرب - قوله : ﴿ وَلَقَدُ ارْسَلْنَا ﴾ أي بما لنا من العظمة ﴿ نُوحًا إِلَى قُومَهُ وَ ﴾ أي الذين هم على لسانه ؟ و ما بعد ذلك من القصص تقريرًا لمضمون هذا المثل و تثبيتًا و تسلية و تأييدا و تعزية لهذا النبي الكريم لئلا يضيق صدره بشيء مما أمر بابلاغه حرصا على إيمان أحد و إن كان أقرب الخلائق إليه وأعزهم ه عله كما تقدمت الإشارة إله في قوله تعالى "فلا يكن في صدرك حرج منه " و قوله " و ضائق به صدرك " و يأتى فى قوله " و كلا نقص عليك من انبوائي الرسل ما نثبت به فؤادك " فوضح أن هذه القصص لهذا المعنى سيقت ، و أن سياقها في الاعراف و غيرها كان لغير ذلك كما تقدم وأن تضمن هذا الغرض بيان إهلاك من كانوا ١٠ أشد من العرب قوة و أكثر جمعا و أمكن أمرا و أقوى عنادا و أعظم فساداً و أحد شوكة و ما اتفق في ديارهم' من الطامات و الإهوال المفظمات تحذيرا من مثل حالهم بارتكاب أفعالهم ، ففرق بين ما يساق للشيء و ما يلزم منه الشيء , و لهذا الغرض المقصود هنا طولت قصة نوح في هذه السورة ما لم يطوله ً في غيرها، و صدرت بقوله: ﴿ أَنَّى ﴾ أَي قَائلًا على قراءة ١٥ الجمهور بالكسر، و التقدير عند ابن كثير و أبي عمرو و" الكسائي: ملتبسا بأبي ﴿ لَكُم ﴾ أي خاصة ﴿ نَدْرِ مِينَ ۗ إِي مُؤْفِ الْبَلِيغِ التَّحَدُيرِ ، أبين ما أرسلت به غاية البيان، و ذكر فيها أنه طالت مجادلته لهم و أنه لما وضح له أمريلته تعوذ من السؤال فيه و في كل ما يشبهه، وخللت (١) في ظ: مادتهم (٦) في ظ: تطوله (٧) سقط من ظ.

قصته بقوله "ام يقولون افترنه" خطابا لهذا الني الكريم و ختمت بقوله " فاصر أن العاقبة للتقين " و ذكرت قصة إراهم عليه السلام لما ضمنته من أنه بشراً الولد بما لم يجر بمثله عادة فلم يتردد فيه ، وأنه جادل°/ الرسل في قوم" ابن أخيه لوط ، و أنه لما تحقق حتم الامر و بت ه الحكم سلم لربه مع كونه حليها أواها منيبا إلى غير ذلك بما يؤمى إليه سياق القصص، فكأنه قيل: إنما أنت نذير أرسلناك لتبلغ ما أرسلت به من الإنذار و إن شق عليهم و عزتنا^ لقد أرسلنا من قبلك رسلا منذرين فدعوا إلى ما أمرت ٩ بالدعوة إليه و أنذروهم ما يشق عليهم من بأسنا امتثالا لأمرنا و ما تركوا شيئا منه خوفا من إعراض و لا رجاء في ١٠ إقبال على أن أمهم قالوا لهم ما قالت اك أمتك كما ١٠ يشير إليه قوله تعالى عن نوح "و لا اقول لكم عندى خزائن الله" - الآية ، و قد كان في المخالفين من أمهم القريب منهم نسبه و العزيز عليهم أمره من ابن و صاحبة وغيرهما، هذا مع أن قصصهم دليل على قوله تعالى " الا يوم ياتيهـــم ليس مصروفا عنهم " و زجر لهم عن مثل قولهم ١٥ " ما يحبسه " و تأييد لقوله " و من قبله كتب موسى اماما و رحمة " -و غير ذلك مما تقدم ، فقد علم من هذا الوجهُ في تكرير هذه القصص ، و أنه في كل سورة لمقصد يخالف المقصد في غيرها و إن كان يستفاد من (١) في ظ : القرآن (٢) في ظ : تضمنته (٧) من ظ ، وفي الأصل : سر (١) من ظ ، و في الأصل : به مثله (ه) في ظ : حاول (٦) سقط من ظ (٧) في ظ : اوابا (٨) من ظ ، و في الأصل : وعدتنا (٩) من ظ ، و في الأصل : ابرت .

177

( , <sub>1</sub> ) من ظ ، و في الأصل : لما .

ذلك فوائد أخر: منها إظهار القدرة في بيان الإعجاز بتصريف المعنى في الوجوه المختلفة لما في ذلك من علو الطبقة في البلاغة لأنه ربما قال متعنت عنـد التحدى: قد استوفى اللفظ البليـغ على الأسلوب الأكمل البديسع في هذه القصص فلم تبق لنا ألفاظ نعبر بها عن هذه المعاني حتى نأتى بمثل هذه القصة ؛ فأتى بها ثانيا إظهاراً لعجزه و قطعا لحجته، ه وربما كررت ثالثا ورابعا توكيدا لذلك وتمكينا للاعتبار بضروب البيان و تصبيرا للنبي صلى الله عليه و سلم على أذى قومه حالا فحالا ، فان قيل: فما بالها تأتى تارة في غاية البسط و تارة في غاية الإيجاز و تارة على الوسط؟ قيل: هذا مر. أعلى درجات البلاغة و أجل مراتب الفصاحة و البراعة، فإن قيل: فإنا نرى القصة تبسط في بعض السور ١٠ غاية البسط ثم توجز في غيرها غاية الإيجاز و يؤتى فيها بما لم يؤت في المبسوطة كما في العنكبوت فانه عين فيها مقدار لبثه و أنه كان ألف سنة إلا خمسين عاماً، فلم لا استوعبت جميع المعانى في الموضع المبسوط كما هو الأليق بمقام البسط لاسيما لمن لا يخني عليه شيء و لا ينسي، و إذا وقع حذف كان في الموجزة، قيل: قال شيخنا حافظ العصر أبو الفضل ١٥ ابن حجر: إن الإمام أبا حاتم ابن حبان البستي ذكر في كتابه التقاسيم و الأنواع: إنما للم يرتبه ليحفظ إذ لو رتبه ترتيبًا سهلا لاتكل من يكون عنده على سهولة الكشف منه فلا يتحفظه، و إذا وعر^ طريق الكشف

<sup>(1)</sup> فى ظ « و» (٢) فى ظ : هذا (٣) من ظ ، و فى الأصل : اظهار (٤) فى ظ : يوت (٥) فى ظ : الله لما (٨) فى ظ : اوعر .

كان أدعى إلى حفظه ليكون على ذكر من جميعه، و ذكرا أنه فعل ذلك اقتداء بالكتاب العزيز فانه ربما أنى بالقصص غير مرتبة، قال شیخنا : و من هنا یظهر أن من أسرار تخصیص بعض الموجزات بما ليس في المبسوط الحث على حفظ الجميع – انتهى . و هذه فوأثد ُرينبغي ه إهمالها بل تستعمل حيث أمكن، والعمدة في المناسبة الوجه الأول و هوا أنها في كل سورة لمناسبة تخص تلك السورة، ثم يراعي في البسط و غيره المعانى المناسبة للقصد الذي سيقت له القصة - و الله الموفق . و اللام في 'لقد ' للقسم: قال الإمام أبو الحسن على بن عيسي الرماني: لإنها تدخل على الفعل و الحرف الذي يختص بالفعل مما يصح معناه ١٠ معه و لام الابتداء للاسم خاصة ، و معنى ' قد ' توقع الحبر للتقريب ٣٣٤ / من الحال، يقال: قد ركب الأمير - لقوم يتوقعون ركوبه / فعلى هذا القول جرى " و لقد ارسلنا " و الإبانة : إظهار المعنى للنفس بما " يمكن إدراكه، و أصله القطع، فالإبانة قطع المعنى من غيره ليظهر في نفسه -انتهى . و المقصود من الرسالة قوله سبحانه : ﴿ انِ ﴾ أى نذير ۗ لأجل ١٥ أن ﴿ لا تعبدوآ ﴾ أي شيئا أصلا ﴿ الا الله \* ) أي الملك الأعظم -و [ معنى النذارة - ] قوله: ﴿ انَّى اخاف عليكم ﴾ و عظم العذاب المحذر ٧ منه بقوله: ﴿ عذاب يوم اليم ه ﴾ و إذا كان اليوم أ مؤلما فما الظن بما فيه من العذاب! فهو إسناد<sup>م</sup> مجازى مثل نهاره صائم، و لم يذكر بشارة (1) في ظ: ذلك (٢) في ظ: هي (٦) سقط من ظ (٤) زيد في ظ: لم (٥) من ظ، وفي الأصل: يريد (٦) زيد من ظ (٧) في ظ : الحذور (٨) من ظ، وفي

5

( **7y**)

الأصل: استناد.

كما تقدم عن النبي صلى الله عليه و سلم فى قوله " اننى لـكم [ منه - ' ] نذير و بشير " إرشادا إلى ما سيقت له القصة من تقرير معنى " انما انت نذير " و لذلك صرح بالألم بخلاف الاعراف، و كذا ما أمر به النبي صلی الله علیه و سلم أول هذه من عذاب یوم کبیر . و هما متقاربان ؟ شم ۲ ساق سبحانه جواب قومه على وجه هو فى غاية التسلية و المناسبة للسياق ه بقوله: ﴿ فَقَالَ ﴾ أي فتسبب عن هذا النصح العظيم أن قال ؟ و لما " كان هذا بعد أن تبعه بعضهم قال: ﴿ الملا ﴾ و بين أن الجدال مع الضلال 'بعد أن بين' أنهم هم الأشراف زيادة في التسلية بقوله: ﴿ الذِّن كَفَرُوا ﴾ و بين أنهم أقارب أعزة بقوله: ﴿ مِن قومه ﴾ أي الذين هم في غاية القوة لما يريدون محاولة القيام به ﴿ مَا نَرَامُكُ ﴾ أي شيئًا من الأشياء ﴿ الا بشرا ﴾ ١٠ أى آدميا ﴿ مثلنا ﴾ أي في مطلق البشرية ، لست بملك تصلح \* لما لا تصلح \* له من الرسالة . و هذا قول البراهمة ، و هو منع نبوة البشر على الإطلاق . و هُوْ قُولَ مِن يُحْسَدُ عَلَى فَضَلَ الله و يعمى عَن جَلَّى حَكَمَتُهُ فَيَمَنَّـُعُ أَنْ يكون ألنى بشرا و يجعل الإله حجرا .

تكلف اتباعك ﴿ الا الذين هم ﴾ أى خاصة ﴿ اراذلنا ﴾ أى كالحائك و نحوه ، و ليس منا رذل فيرهم ، و هو جمع أرذل اكأكلب جمع رذل اكتلب ، و الرذل : الحسيس الدنى ، و هذا پنتج أنه لم يتبعك أحد له قدر ؛ قالوا : و اتبعك عامل فى قوله : ﴿ بادى الراى ﴾ و هو ظرف أى اتبعوك بديهة من غير تأمل ، فاتباعهم لا يدل على سداد لما اتبعوه من وجهين : رذالتهم فى أنفسهم ، و أنهم لم يفكروا اليه ، لكن يضعفه إيراد الاتباع بصيغة الافتعال التى تدل على علاج و مجاذبة ، فالاحسن إسناده - كا قالوه أيضا ـ إلى أراذل . أى أنهم بحيث لا يتوقف ناظرهم عند أول وقوع بصره عليهم أنهم سفلة أسقاط ، و يجوز أن يكون المراد (بادى وقوع بصره عليهم أنهم سفلة أسقاط ، و يجوز أن يكون المراد (بادى و أيك ، أن أنك نظن أنهم اتبعوك . و لم يتبعوك .

و لما كانوا لا يعظمون إلا بالتوسع فى الدنيا، قالوا: ﴿ وَمَا نَرْى لَكُمْ ﴾ أى لك و لمن تبعك ﴿ علينا ﴾ و أعرقوا فى النفى بقولهم أ: ﴿ من فضل أى فى شرف و لا مال ، و هذا \_ مع ما مضى من قولهم \_ قول من يعرف الحق بالرجال و لا يعرف الرجال بالحق ، و ذلك أنه يستدل على كون الشيء ما حقا بعظمة متبعه فى الدنيا ، و على كونه باطلا بحقارته فيها، و مجموع قولهم يدل على أنهم يريدون : لو صح كون النبوة فى البشر لكانت فى واحد عن أقروا له بالعلو فى الارض ، و عمل " اتبعك " فى " بادى " بمنعه تمادى

<sup>(1)</sup> من ظ، و فى الأصل: رصل – كذا (ب – ب) سقط ما بين الرقين من ظ. (ب) فى ظ: لم يكفروا (ع) فى ظ: قالوا (ه) من ظ، و فى الأصل: ان (ب) فى ظ: بقوله (ب) من ظ، و فى الأصل: لكان (٨) من ظ، و فى الأصل: دل . 4

750 /

الاتباع على الإيمان، فانتنى الطعن بعدم التأمل ﴿ بل نظنكم كُذبين . ﴾ أى لكم هذا الوصف لازما دائمًا لأنكم لم تتصفوا بما جعلناه مظنة الاتباع مما يوجب العظمة في القلوب و الانقياد للنفوس بالتقدم في الدنيا بالمال و الجاه؛ فكان إ 'داءهم بطر' الحق و غمط" الناس، و هو احتقارهم، و هذا أ قد سرى إلى أكثر أهل الإسلام، فصاروا لا يعظمون ه إلا بذلك، و هو أجهل الجهل لأن الرسل أتت اللزهيد في الدنيا و انظر إلى رضاهم لأنفسهم بالعدول عن البينة إلى اتباع الظن ما أردأه! و هذا أفظع مما حكى هنا من قول قريش " لو لا انزل عليــه كنز او جاء معــه ملك "، و أبشع ؛ و البشر : الإنسان لظهور بشرته أي ظاهر جلده لأن الغالب علىغيره من الحيوان سترها \* بالصوف أو الشعر أو الوبر أو الريش؟ ١٠ و المثل: الساد مسد غيره في الحس بمعنى أنه لو ظهر للشاهدة لسد مسده؛ \*و الرذل: الحقير بما عليه من صفات النقص وجمعه \* ؛ و الفضل: الزيادة من الخير، و الإفضال: مضاعفة الحير التي توجب الشكر.

و لما كان ختام جوابهم أشده، بدأ فى جوابه برده مبينا لضلالاتهم المعضيا عن شناعاتهم شفقة عليهـم و محبـــة لنجاتهم، فقال تعالى ١٥

<sup>(</sup>١-١) من ظ، و في الأصل: دلهم ينظر (٢) من ظ، و في الأصل: غيظ . (٣-١) تأخر في الأصل عن « بذلك و هو ، والترتيب من ظ (٤) من ظ، و في الأصل: اكبر (٥) في ظ: اتوا (٦) آية ١٢ (٧) من ظ، وفي الأصل: بشرها. (٨-٨) سقط ما بين الرقين من ظ (٩) زيد بعده في ظ: الافضال (١٠) في ظ: الضلالتهم .

حكاية عنه: ﴿ قَالَ يَلْقُوم ﴾ وشرع يكرر هذه اللفظة كل قليل تذكيرا لهم أنه منهم لتعطفهم الأرحام و تردهم القرابات عن حسده أو اتهامه إلى قبول ما يلتى إليهم من الكلام ، و أشار بأداة البعد – مع قربهم – إلى مباعدتهم فيما يقتضى غاية القرب ﴿ اراءيتم ﴾ أى أخبرونى ﴿ ان كنت ﴾ على سبيل الفرض منكم و التقدير ﴿ على بينة ﴾ أى برهان ساطع ، و زاد ترغيبا فيه بقوله : ﴿ من ربى ﴾ أى الذى أوجدى و أحسن إلى بالرسالة و غيرها يشهد بصحة دعواى ` [شهدة – ' ] لا يتطرق إليها عند المنصف شبهة فكف بالظن ! ﴿ و النّنى ﴾ فضلا منه على لا لمدى فى أزيد عليكم به ، بل ﴿ رحمة ﴾ أى إكراما بالرسالة بعد النبوة ، و عظمها بقوله : ﴿ من عنده ﴾ . فضلا منه على النور واضح الظهور ،

و لما كانت البينة من الرحمة . وحد الضمير فقال: ﴿ فعميت ﴾ أى فعميت التيم عنها لضعف عقولكم و لم يقع عليكم شيء من نورها . و ذلك أن الدليل أنتم عنها لضعف عقولكم و لم يقع عليكم شيء من نورها . و ذلك أن الدليل إذا كان أعمى عاد ضرره على انتابع بالحيرة و الضلال ، و هو معنى قراءة عزة و الكسائى و حفص عن عاصم بالبناء للفعول مشددة ﴿ ا نلزمكموها ﴾ و قوله \_ : ﴿ و انتم لها كُرهون ﴾ مع تسميته لها بينة - إشارة إلى أنها لم تعم و لا خقيت عليهم لقوة نورها و شدة ظهورها ، و إنماهم معاندون في نفيهم لفضله و فضل من تبعه ، و التعبير عن ذلك بالجملة الاسمية في نفيهم لفضله و فضل من تبعه ، و التعبير عن ذلك بالجملة الاسمية

<sup>(</sup>١) مِن ظر، وفي الأصل: دعوى (ع) زيد من ظر (م) زيد بعده في ظر: الرحة.

<sup>(</sup>٤) سقط من ظ٠

و اسم الفاعل إشارة إلى أن أفعالهم أفعال من كراهته لها ثابتة مستحكمة ، وكأنه لم يكن مأمورا بالقتال كما كان نبينا صلى الله عليه و سلم في أول الأمر، و الآبة ناظرة إلى قوله تعالى " ا فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ' ' و يجوز أن يكون ذلك كنابة عن أنهم معاندون مع قطع النظر عن الجهاد وغيره فان الأنبياء عليهم السلام مأمورن بالمجادلة ه للعاندين إلى أن يلزموهم الحجة ، و هي لا تفيد إلا الإلزام في الظاهر مع الإنكار و الكراهة في الباطن، و الدعوة إلى حبيل الله بالحكمة للكاملين، و بالموعظة و الخطابة للنافقين الذين لايعاندون و يحسنون الظن في الداعي، فيكون المعنى أن البينة لم تنفعكم الشكاسة و اعوجاج في طباعكم، فلم يبق إلا الموعظة و هي لاتفيد [ إلا \_ \* ] مع حسن الظن، و أما مع ١٠ الكراهة فلا ينفعكم النصح، فلا فائدة في المجادلة إلا الإلزام، وهو مع الكراهة غير نافع لكم .

و لما كان نني ذلك عاما للفضل الدنيوي، وكان الاتصاف بقلة ما في البد إنما يكون ضارا إذا كان صاحبه يسأل غيره، نني عنه هذا اللازم العائب فقال مجيبًا عن نفيهم الفضل عنه و عن اتباعه بأنه قد يريد منهم ١٥ على ذلك ثوابًا دنيويًا: ﴿ وَ يُلْقُومَ ﴾ استعطافًا لهم ﴿ لَا اسْلَمُ ﴾ أى فى وقت / من الاوقات ﴿ عليه ﴾ أى الإنذار كما يأخذ منكم من ينذركم أمر من يريد منكم من ينذركم أمر من يريد بكم بعض ما تكرهون (١) سورة ١٠ آية ٩٩ (٢) في ظ: فتكون (٣) من ظ، وفي الأصل: لم ينفعكم . (٤) زيد من ظ (٥) في ظ: في .

777/

في أمور دنياكم حتى تكون عاقبة ذلك أن تهموني ﴿ مالا الله الله ما ﴿ الجرى الا على الله ﴾ أى الذي له الجلال و الإكرام فبيده الحزائن كلها، و نبه بهذا على أنه لا غرض له من عرض دنيوى ينفر المدعو عنه فوجب تصديقه، و فيه تلقين للجواب عن قول قريش: لو لا ألق إليه حمن كنز كا سيأتي بأبين من ذلك عقب قصة يوسف عليه السلام في قوله " و ما تسئلهم عليه من اجر " لأن هذه القصص كالشيء الواحد متنابعة في بيان حقية هذا القرآن و التأسية في الاقتداء بالرسل في الصبر على أداء جميع الرسالة مع ما يلزم ذلك من جليل العبر و بديع الحكم، فلما أتحد الغرض منها مع تواليها اتحدت متفرقاتها .

و لما كان انتعبير برذالة المتبع بما ينفر أهل الدنيا عن ذلك التابع، بين لهم أن شأنه غير شأنهم و أنه رقيق على من آمن به رفيق به رحيم له و إن كان متأخرا في الدنيا محروما منها خوفا من الله الذي اتبعوه فيه فقال: ﴿ و مآ انا ﴾ و أغرق في النفي بقوله: ﴿ بطارد الذين المنوا أ ﴾ أي أقروا بألسنتهم بالإيمان؟ ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لإنسكارهم أن أقروا بألسنتهم بالإيمان؟ ثم علل ذلك بقوله مؤكدا لإنسكارهم فلو انهم ملقوا ربهم ﴾ أي المحسن إليهم بعد إيجادهم و تربيتهم لهدايتهم من فلو طردتهم لشكوني إليه فلا أرى لكم وجها في الإشارة إلى طردهم و لا في شيء مما أحبتموني به ﴿ و لكني ارلكم ﴾ أي أعلم علما هو كالرؤية شيء مما أجهلون ه ﴾ [ أي - ٢ ] تفعلون أفعال أهل الجهل فتكذبون شيء ما أجهلون ه ﴾ [ أي - ٢ ] تفعلون أفعال أهل الجهل فتكذبون شيء ما المجهل فتكذبون أفعال أهل الجهل فتكذبون أفعال أهل الجهل فتكذبون أفعال أهل الجهل فتكذبون إليه في إليه في إلى المهلون أفعال أهل الجهل فتكذبون أفعال أهل الجهل فتكذبون إليه في إلى المهلون أفعال أهل الجهل فتكذبون أفعال أهل الجهل فتكذبون إلى المهلون أولية أولية المهلون أولية المهلو

<sup>(</sup>١) من ظ ، و موضعه بياض في الأصل (٢) في ظ : عليه (م) سقط من ظ .

<sup>(</sup>ع) في ظ: الذين (ه) في ظ: بهدايتهم (٦) في ظ: اجبتموني (٧) زيد من ظ. الصادق ٢٧٥

الصادق و تعيرون المؤمنين بما لا يعنيهما و تنسون لقاء الله و توقعون الأشياء في غير مواقعها ، و في تعبيره بـ "تجهلون " دون 'جاهلين إشارة إلى أن الجهل متجدد لهم و هو غير عادتهم استعطافا لهم إلى الحلم، ثم عطف إلى صريح الاستعطاف في سياق محذر من سطوات الله فقال: ﴿ وَ الْمُقُومُ ﴾ أي الذين هم أعز الناس على ﴿ من ينصرني من الله ﴾ أي ه الذي له جميع العظمة ﴿ ان طردتهم ﴾ و لو لم يشكوني إليه لاطلاعه على ما دق و جل ؛ و لما تم الجواب عن ازدرائهم ، سبب عنه الإنكار المدم تذكرهم ما قاله لهم بما يجدونه في أنفسهم فقال: ﴿ ا فلا تذكرون ﴿ ﴾ أي و لو أدنى تذكر - بما يشير إليه الإدغام ـ فتعلموا أن من طرد صديقا لكم عاديتموه و قصدتموه بالأذى فترجعوا عما طرأ لكم من جهل إلى عادتكم ١٠ من الحلم الباعث على التأمل الموقف على الحق ؟ و الطرد: إبعاد الشيء على جهة الهوان؟ و القوم: الجماعة الذين يقومون ' بالأمر، اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ و التذكير : طلب معنى قد كان حاضرا للنفس ، و التفكر طلبه و إن لم يكن حاضراً •

و لما كان نفيهم للفضل شاملا للا موال و علم الغيب، أقرهم على 10 ذلك منبها على خطائهم فيه بأنه لم يقل بينهم قط ما يكون سببا له، فقال عاطفا على قوله " لا اسئلكم عليه اجرا ": ﴿ و لا اقول لكم ﴾ أى فى وقت من الاوقات ﴿ عندِى خزآئن الله ﴾ أى الملك الاعظم فأتفضل عليكم بها ؟

<sup>(1)</sup> في ظ: لا يعيبهم (٧) سقط من ظ (١) زيد من ظ و القرآن الكريم .

<sup>(</sup>٤) في ظ: يقيمون (٠) من ظ، و في الأصل: بالاموال .

و لما كان من الجائز أن يمكن الله من يشاء من خزائن الأرزاق و نحوها فيسوغ له أن يطلق ملك ذلك مجازا ، و لا يجوز أن يمكنـه من علم الغيب، و هو ما غاب عن الخلق كلهم، لأنه خاصته سبحانه، قال عاطفا على " اقول " لا على المقول : ﴿ و لاَّ اعلَمُ الغيبِ ﴾ لا حقيقة و لا مجازا فأعلم وقت ما توعدون به أو ما فى قلوب المؤمنين ما "قد يتوهم" به من السوء، و أعلمهم أنه لا مانع من إرسال البشر بقوله: ﴿ وَلَا اقول انَّى ملك ﴾ فتكون قوتى أفضل من قوتكم أو خلقي أعظم قدرا من خلقـكم ونحو ذلك من الفضل الصوري الذي جعلتموه هو الفضل ، فلا / نكون " الآية دليلا على أفضلية الملائكة. و تقدم في الانعام سر إسقاطه ' لكم'. و لما كان تعريضهم بنني الملكية " عنه من باب الإزراء ، أتبعه تأكيد قبوله لمن آمن كائنا من كان و إن ازدروه بقوله: ﴿ وَ لَا اقْوِلَ لَلْذُنَّ ﴾ أى لاجل الذين ﴿ تزدريٓ ﴾ أي تحتقر ٧ ﴿ اعينكم ﴾ أي تقصرون به عن الفضل عند نظركم له و تعيبونه \* ﴿ لَنْ يَوْتِيهِـم الله ﴾ أي الذي له الكمال كله ﴿ خيراً \* ﴾ و لما كان كأنه قيل: ما لك لا تقول ذلك؟ أجاب ١٥ بما تقديره: لأنى لا أعلم ضمائرهم و لا أحكم إلا على الظاهر: ﴿ الله ﴾ أى المحيط بكل شيء ﴿ اعلم ﴾ أي حتى منهم ﴿ بِمَا فَي انفسهم عِلَم ﴾ و من

المعلوم أنه لا يظلم أحداً ". فمن كان فى نفسه خيرًا الجازاه عليه، و يجوز

ان (٦٩)

<sup>(1)</sup> منظ، وفي الأصل: علم (ع) في ظ: اما  $(\gamma - \gamma)$  في ظ: قذات تموهم (ع) سقط من ظ (ه) منظ، و في الأصل: فلا يكون  $(\gamma)$  في ظ: الملائكة  $(\gamma)$  في ظ: تستصغر  $(\Lambda)$  من ظ، وفي الأصل: تعينونه  $(\gamma)$  في ظ: منى  $(\gamma)$  من ظ، وفي الأصل: خيرا.

أن يكون هذا راجعا إلى "بادى الراى" بالنسبة إليه صلى الله عليه و سلم كا تقدم ؛ [ثم علل كفه عن ذاك بقوله مؤكدا لإنكارهم ظله على ذلك التقدير - '] : ﴿ إِن النّالِينِ أَى إِذَا قلت لهم ذلك ﴿ لمن الظلين وَ أَى اللّه اللّه الله الله الله الله و الحزائن : أخية أى المربقين في وضع الشيء في غير موضعه ؛ و الحزائن : أخية المتاع الفاخرة " ، [ و خزائن الله مقدوراته لانه يوجد منها ما يشاه ، و و في وصفها بذلك بلاغة - ' ] ؛ و الغيب : ذهاب الشيء عن الإدراك ، و منه الشاهد خلاف الغائب ، و إذا قيل : علم غيب . كان معناه : علم من غير تعليم ؛ و الازدراه : الاحتقار . و هو افتعال من الزراية ، زريت عليه - إذا عبه ، و أزريت عليه - إذا قصرت به ؛ و الملك أصله مألك من الألوكة و هي الرسالة .

فلما استوفى نقض ما أبرموه فى زعمهم من جوابهم على غاية الإنصاف واللين و الاستعطاف، استأنف الحكاية عنهم بقوله: ﴿ وَالوا ﴾ [أي ـ ] قول من لم يجد فى رده شبهة يبديها ولا مدفعا يغير به: ﴿ يُنوح ٢ قد جادلتنا ﴾ أى أردت فتلنا و صرفنا عن آرائنا بالحجاج ٩ و أردنا صرفك عن رأيك مشهد ذلك ﴿ وَاكْثَرَت ﴾ أى فتسبب عن ذلك [ و عن تضجرنا ـ ١٥ أنك أكثرت ﴿ جداانا ﴾ أى كلامنا على صورة الجدال ﴿ وَاتَنا ﴾ أى فتسبب عن ذلك [ و عن - ١ ] تضجرنا أنا نقول لك ١٠ : لم يصح ١٠ أى فتسبب عن ذلك [ و عن - ١ ] تضجرنا أنا نقول لك ١٠ : لم يصح ١٠ أى فتسبب عن ذلك [ و عن - ١ ] تضجرنا أنا نقول لك ١٠ : لم يصح ١٠ أى فتسبب عن ذلك [ و عن - ١ ] تضجرنا أنا نقول لك ١٠ : لم يصح ١٠

<sup>(</sup>١) زيد من ظ (٢) في ظ: وصف (٣) في ظ: الفاخر (٤) في ظ: الغيب.

<sup>(</sup>٠) من ظ ، و في الأصل: بعض (٦) من ظ ، و في الأصل: قوله (٧) سقط من ظ ، و في الأصل: من (١٠) من ظ ، و في من ظ ، و في الأصل: من (١٠) من ظ ، و في الأصل: لم (١١) في ظ: لم تصح .

عندنا دعواك، اثتنا ﴿ بِمَا تَعَدَنآ ﴾ من العذاب ﴿ انْ كُنْتَ ﴾ أي كونا هو جبلة لك ﴿ من الصدقين م ﴾ أي العريفين [ في الصدق في أنه يأتينا - ١٦ فصرحواً بالعناد المبعد من الإنصاف و الاتصاف بالسداد و سموه باسمه و لم يسمحوا بأن يقولوا له: يا ابن عمنا، مرة واحدة كما كرر لهم: يا قوم، فكان المعنى أنا غير قابلين لشيء مما تقول و إن أكثرت و أطلت - بغير حجة منهم بل عنادا و كرا - فـلا تتعب، بل قصر الامر بما تتوعدنا به، و سموه وعدا سخریة به ، أی أن هذا الذی جعلتـه وعیدا هو عندنا وعد حسن سار باعتبار أنا نحب حلوله . المعنى أنك لست قادرا على ذلك و لا أنت صادق فيه ، فان كان حقا فاتتنا به ، فكأنه قيل : ماذا قال لهم؟ فقيل : ١٠ ﴿ قَالَ ﴾ جريا على سن قوله " ولا اقول لكم عندى خز أن الله و لا اعلم الغيب": ﴿ انْمَا يَاتِيكُمْ بِهِ اللَّهِ ﴾ أي الذي له الإحاطة بكل شيء فتبرأ من الحول و القوة و رد ذلك [إلى ـ ا] من هو له ، و أشار بقوله : ﴿ ان شآء ﴾ إلى أنه مخير في إيقاعه و إن كان قد تقدم قوله به إرشادا إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء و لا يقبح منه شيء، بل [ و-' ] لا يسأل عما يفعل ١٥ [و إن كان لا يقع إلا ما أخبر به - ' ]؛ ثم بين لهم ْ عجزهم و خطأهم في تعرضهم للهلاك فقال: ﴿ و مَلَّ انتم بمعجزين ه ﴾ أي في شيء من الأوقات لشيء مما يريده بـكم سبحانه؛ و الإكثار: الزيادة على مقدار الكفاية؛ و المجادلة: المقابلة " بما يفتل الخصم عن مذهبه بحجة أو شبهة ، و هو من الجدل و هو شدة الفتل. و المطلوب آبه الرجوع عن المذهب، و المطلوب "

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (7) في ظ: فصرح (م في ظ: فقال (ع) سقط من ظ (ه) في ظ: المقاتلة (م-7) سقط ما بين الرقين من ظ.

بالحجاج ظهور الحجة ، فهو قد يَكُون مذموما كالمراء ، و ذلك حيث يكون للتشكيك في الحق بعد ظهوره . وحيث قيد الجدال بـ التي هي احسن " فالمراد به إظهار الحق .

و لما بين أنهم إنما هم في قبضته سبحانه، زاد في بيان عظمته و أن إرادته تضمحل معها كل إرادة في سياق دال على أنه بذلك ناصح لهم ه و أن نصحـه خاص بهم ، فقــال جوابا لما وهموا ' من أن جـــــداله لحم / كلام بلا طائل: ﴿ وَ لَا يَنْفَكُمْ نَصْحَى ۖ ﴾ و ذكر إرادته لما يريد 771 أن يذكره من إرادة الله فقال: ﴿ إنْ أَرِدْتُ ﴾ [ أي جمعت إلى فعل النصح إرادة ـ ٢ ] ﴿ ان انصح لكم ﴾ باعلام موضع الغي ليتتي و الرشد ليتبع، و جزاءه محذوف تقدره: لا ينفعكم نصحى ﴿ انكان الله ﴾ أي ١٠ الذي له الامركله ﴿ ربد ان يغوبكم \* ﴾ أي يضلكم و يركبكم غير الصواب [فانه إرادته سبحانه تغلب إرادتي و فعلي معا- ] لاينفعكم شيء إشارة إلى أنكم لا تقدرون على دفع العـذاب بقوة فتكونوا "غالبين، و لا بطاعة فتبكونوا" محبوبين مقربين إن كان الله يريد إهلاككم بالإغواء، و إن أردت أنا نجاتكم، و لم يقلُّ: و لا ينفعكم نصحى إن نصحت ١٥ لكم، إشارة إلى أبى لا أملك إلا إرادتي لنصحكم، فاذا أردته فغاية ما يترتب عليه من فعلى وقوع النصح و إخلاصه لكم، و أما النفع به فلا شيء منه إلى ، بل هو تابع لمراد الله ، فان أراد غوايتكم حصلت (١) في ظ: اوهموا (٢) زيد من ظ (٣-٣) سقط مابين الرقمين من ظ (٤) في

الأصل: ولا يقل، و العبارة من هذا إلى و نصحت لكم عسا قطة من ظ (و) في ظ: ما.

لا محالة ، ولم يقم ما قد يترتب على النصح من عمل المنصوح بمقتضاه المستجلب للنفع المستدفع للضرا؛ ثم رغبهم فى إحسانه و رهبهم من انتقامه معللا لعدم ما لا يريده : ﴿ هو ربكم من أى الموجد لكم المدبر لأموركم فهو يتصرف وحده لما يريد .

و لما كان التقدير: فمنه مبدءكم ، عطف عليه قوله: ﴿ و اليه ﴾ أى لا إلى غيره ﴿ رَجِّون ﴿ ) أَى بأيسر أمر و أهونه بالموت ثم البعث فيجازيكم على أعمالكم كما هي عادة الملوك مع عمالهم .

و لما كان مضمون هذه الآية نحو مضمون قوله "انما انت نذير و الله على كل شيء وكيل" فإن النذير من ينصح المنذر، و الوكيل [هو-] المرجوع إليه في أمر الشيء الموكول إليه، و ما قبلها تعريض بنسبة نوح عليه السلام إلى الافتراء، تلاه بما تلا به ذاك من النسبة إلى الافتراء أو إشارة إلى أن هذه انقصص كلها للتسلية في أمر النذارة و التأسية فكأنه قبل: أيقولون لك مثل هذه الأقوال فقد قالوها لنوح كما ترى، ثم والى عليهم من الإنذار ما لم يطمعوا معه في ترك شيء بما أمرناه من العبهم أو أغضبهم، فلك به أسوة و حسبك به قدوة في أن تعد كلامهم عدما و تقبل على ما أرسلناك به من بذل النصيحة بالنذارة: ﴿ أم يقولون ﴾ في الفرآن ﴿ افترنه الم إصرارا على ما تفولوه فدمغه الدليل و أدحضته الحجة فكأنه قبل: نعم، [ إنهم \_ ] يقولون ذلك،

 <sup>(</sup>١) فى ظ: المضرر (٦) زيد من ظ (٦) فى ظ: تعريضا (٤) سقط من ظ.
 (٥) فى ظ: ولى (٦) فى ظ: ذاك .

789/

فقيل: لا عليـك فانه قول يقصدون به مجرد العناد و هم يعلمون خلافه بعـد ما قام عليهـم من الحجج التي وصلوا معهـا إلى عين اليقين فلا يهمنك قولهم هذا، فانهم يجعلونه وسيلة إلى تركك بعض ما يوحى إليك فلا تفعل، بل ﴿ قُل ﴾ في جواب قولهم هـذا ﴿ ان افتريته ﴾ أي قطعت كذبه ﴿ فعليَّ ﴾ أى خاصا بي ﴿ اجرامي ﴾ ، أى وباله وعقابه هـ: دونكم و إذا استعلى على الإجرام عرف ذلك لأرباب العقول و ظهر ظهورا أفتضح به و أنتم أعرف الناس بأنى أبعد من ذلك بما بين اجتماع الصدين وارتفاع النقيضين لما تعلنون منى من طهارة الشيم و علو الهمم و طيب الدكر تم شريف القدر وكريم الامر، هذا لوكنت قادرا على ﴿ ذَلَكَ فَكُيْفَ وَ أَنَا ۚ وَأَنْتُم ِ لَقَى العَجْزَ عَنَّهُ ۚ صُواء ﴿ وَ آنَا بِرَيْءَ ﴾ أي غاية ١٠ البراءة ﴿ مَا تَجْرُمُونَ فِي ﴾ أيّ توجدون إجرامه ، ليس على من إجرامكم عائد ضرر بند أن أوضحه لكم و كشفت عنكم غطاء الشبه، إنما ضرره عليكم فأعلمتوا " أعلى تذكر هذا المعنى فان سوق جوابهم على هذا الوجه أنكى الهم من أِقامة حجة أخرى لانهم يعلمون منه أنه إلزام لهم بالفضيحة " لانقطاعهم لدى من له وعي ، و يمكن أن يكون التقدر: هل انتبه ١٥ قومك يا محمد فعلموا قبح مثل هذه الحال و أنها حال المعاندين، فرجعوا تكرماً عن ركوب مثلها / و استحياء '' ام يقولون افترله ' " أي كذبه متعمدا استمرارا على العناد وتماديا في البعاد كما تمادي قوم نوح فيحل

<sup>(</sup>١) في ظ: ان (٢-٢) في ظ: عنه في العجز (٣) من ظ، وفي الأصل: فاعملوا.

<sup>(</sup>٤) من ظ ، و في الأصل: اذكا - كذا (ه) منظ ، و في الأصل: بالنصيحة .

بهم ما حل بهم، أي هل رجموا بهذا المقدار من قصة قوم نوح أم هم مستمرون على ما نسبوك إليه في أوائل السورة من افترائه فيحتاجون إلى تكميل القصة بما وقع من عذابهم ليخافوا مثل مصابهم ؛ و افتراء الكذب: افتعاله من قبل النفس فهو أخص من مطلق الكذب لأنه! ه قد يكون تقليدا للغير.

و لما فرغ من هذه الجملة التي هي المقصود بهذا السياق كله و إن كانت اعتراضية في هذه القصة ، رجع إلى إكمالما بيانا لان نوحا عليه السلام كان يـكاشف قومه بجميع ما أمر به و إن عظمت مشقته عليهم بحيث لم يكن قط موضع رجاء لهم في أن يترك شيئا منه وتحذيرا ١٠ لكل من سمع قصتهم من أن يحل به ما حل بهم فقال: ﴿ و اوحى ﴾ أى من الذي لا موحى إلا هو و هو ملك الملوك ﴿ الى نوح ﴾ بعد تلك الخطوب ﴿ انه لن يؤمن ﴾ بما جئت به ﴿ من قومك الا من ﴾ و لما كان الذي يجيب الإنسان إلى ما يسأله فيه يلوح عليه مخايل قبل الإجابة يتوقع السائل بها الإجابة، قال: ﴿ قد المن فلا ﴾ أى فتسبب ١٥ عن علمك بأنه قد تم شقاءهم أنا نقول لك: [ لا \_ ] ﴿ تَبْتُسُ ﴾ أي بحصل لك بؤس، أى شدة يعظم عليك خطبها بكثرة تأملك في عواقبها ﴿ يُمَا كَانُوا ﴾ أي يما جبلوا عليه ﴿ يَفْعَلُونَ بِهِ ﴾ فأنا نأخذ لك بحقك منهم قريباً ، وكأنه كان أعلمه أنهم [إن -] لم يحيبوه أغرقهم و أنجاه و من معه فى فلك ؛ يحملهم فيه على متن الماء فقال: ﴿ و اصنع الفلك ﴾ حال

<sup>(</sup>١) في ظ: فانه (٧) في ظ: تلوح (م) زيد من ظ (٤) في ظ: ذلك .

كونك محفوظا ﴿ باعيننا ﴾ نحفظك أن تزيغ في عملها ، وجمع مبالغة في الحفظ و الرعاية على طريق التمثيل ﴿ وَوَحِينًا ﴾ فنحن نلهمك أصلح ما يكون من عملها و أنت تعلم ما لنا من العظمة التي تغلب كل شيء و لا يتعاظمها شيء، فلا تهتم بكونك لا تعرف صنعتها؛ و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الله أوحى إليه أن يصنعه مثل جؤجوء الطائر \_ أي ه صدره . و أشار إلى شفقته على قومه و حبه لنجاتهم كما هو حال هذا النبي الكريم مع أمته فقال: ﴿ وَلا تَخَاطُّبَنُّ ﴾ أي بنوع مخاطبة و إن قلّت ﴿ فِي الذِّينِ ظُلُمُوا جَ ﴾ أي أوجدوا الظلم و استمروا عليه في أن أنجيهم ؟ مُم علل النهى بأن الحكم فيهم [ قد \_ ] انبرم فقال : ﴿ انهم مغرقون ﴿ ) قد النبرم الأمر بذلك؟ و الابتناس: حزن في استكانة ، لأن أصل البؤس ١٠ الفقر و المسكنة ؛ يـ الوحى: إلقاء المعنى إلى النفس في خفاء ، و قد يكون إفهاما من غير كلام باشارة و نحوها ، و قد يكون بكلام خني ؛ و الفلك : السفينة ، عُيُونَتُ و يَذَكُرُ ، واحده و جمعه سواه ، و أصله الإدارة من الفلكه .

و لما أمره تعالى و نهاه ، أخبر أنه امتثل ذلك بقوله عاطف على ما تقديره: فأيس من إيمان أحد منهم فترك دعاءهم و شرع يسلى نفسه: ١٥ (و يصنع ) أى صنعة ماهر جدا ، له ملكه عظيمة بذلك الصنع (الفلك على فعلم حال علمه بأنه سبحانه بت الامر بأنه كان يعمل ما أمره به

<sup>(1)</sup> فى ظ: علمها (٢) زيد من ظ (٣ - ٣) فى ظ: فرغ من ذلك (٤ - ٤) فى ظ: فرغ من ذلك (٤ - ٤) فى ظ: على . ظ: يذكر و يونث (٥) مر. ظ، و فى الأصل: الارادة (٦) فى ظ: على . (٧) فى ظ: ا من .

سبحانه و لم يخاطبه فيهم و لا أسف عليهم ، و أشار إلى أنهم ازدادوا بغيا بقوله: ﴿ وَ كُلُّما ﴾ أى و الحال أنه كلما ﴿ مَرَ عَلَيْهُ مَلَا ﴾ أى أشراف ﴿ من قومه ﴾ و أجاب 'كلما ' بقوله : ﴿ سخروا منه ' ﴾ أى و لم يمنعهم شرفهم من ذلك ، و ذلك أنهم رأوه يعانى ما لم يروا قبله مثله ليجرى ه على الماء وهو في البروهو على صفة من الهول عظيمة فعن الحسن أن طولها ألف ذراع و ماثتا ذراع و عرضها ستماثة ، فقالوا: يا نوح ! ما تصنع؟ قال: أبني بيتا على الماء ، و يجوز أن يكون 'سخروا' : صفة لملا ، و جواب 'كلما ' 'قال ' . و لما أيأسه الله من خيرهم ، ترك ما كان من لينه لهم و استعطافهم فعلم أن ذاك ما كان إلا له سبحانه ، فقال حاكيا عنه ١٠ / ٦٤٠ استِثنافًا ' :/ ﴿ قَالَ أَنْ تُسخِّرُوا مِنا ﴾ و لما كانوا. يظنون أنه غائب في عمله كان [ عندهم ـ ۲ ] موضعا للخزى و السخرية ، وكان هو ً صلى الله عليه و سلم عالما بأن عملهم سبب لخزيهم بالعذاب المستأصل، فكان المعنى: إن تسخروا منا ـ أي مني و بمن لا يساعدي ـ لظن أن عملنــا غير مثمر ﴿ فَانَا نَسْخُرُ ﴾ أي نوجد السخرية ﴿ مَنْكُم ﴾ جزاء لكم ﴿ كَا تَسْخُرُونَ ۗ ﴾ 10 منا الآن لان عملنا منج و عملـكم ليس مقتصرًا على الضياع بل هو موجب . لما توعدون:من العذاب فأنتم المخزيون° دوني . و لما كان قوله " نسخر منكم ". واقعا موقع هذا الإخبار ، حسن الإتيان بالفاء المؤذنة بتسبب العلم المذكور عنه في قوله: ﴿ فسوف تعلمون لا ﴾ أي بوعد لا خلف فيه (١) سقط من ظ (٦) زيد من ظ (٩) في ظ : هود (٤) في ظ : بن (٥) في ظ: المحزون .

﴿ مَن يَاتِيهُ عَذَابِ يَحْزِيهِ ﴾ أي يفضحه فيذله ، وكأن المراد به عذاب الدنيا ﴿ و يحل عليه ﴾ أى حلول الدين الذي لا محيد عنه ﴿ عذاب مقم ه ﴾ و هو عذاب الآخرة، و قد مضى نحوه في الانعام عند قوله " فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار' " ؛ و السخريـة: إظهار ما يخالف الإبطان على جهة تفهم استضعاف العقل، من التسخير و هو التذليل ه استضعافا بالقهر . و هي تفارق اللعب بأن فيها خديعة استنفاض ، فلا تكون " إلا بحيوان ، و اللعب قد يكون بحماد لانه مطلق طلب الفرح ؛ و الخزى: العيب الذي تظهر فضيحته و العار به، و نظيره الذل و الهوان ؛ و استمر ذلك دأبه و دابهم ﴿ حَتَّى اذا جآء امرنا ﴾ أى وقت إرادتنا لإهلاكهم ﴿ و فار ﴾ أى غلا و طفح ﴿ التنور لا ﴾ أو عن اب عباس ١٠ رضي الله عنهما و الحسن و مجاهد أنه الحقيق الذي يخبز فه ، و مذا هو ُ الظاهر فلا يعدل عنه إلا بدليل، لأن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل عبث [كا- ] قاله أهل الأصول ﴿ قلنا ﴾ [ بعظمتنا - ' ] ﴿ احمل ﴾ [ و لما كان الله تعالى قد أمره أن يجعل لها غطاء \_ كما قال أهل التفسير - لئلا تمتلئ من شدة الأمطار، كانت الظرفية فيها بخلاف ١٥ غيرها مر\_ السفن واضحة فلذلك قال - ٦] : ﴿ فيها ﴾ أى السفينة ﴿ مَنَ كُلُّ زُوجِينَ ﴾ من الحيوانات ، 'و لزوج فرد يكون معه آخر لا يكمل نفعه إلا به الر اثنين ﴿ وَ اهْلُكُ ﴾ أي احملهم ، و الأهل :

<sup>(</sup>۱) آية ه۱۰ (۲) فى ظ: فلا يكون (۲) فى ظ: بالاهلاك (۶ ــ ۶) من ظ، و فى الأصل: اى (هــه) فى ظ: هوهذا (۲) زيد من ظ(۷-۷) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن « ابنه كنعان » و الترتيب من ظ .

العيال ﴿ الا من سبق ﴾ غالبا ﴿عليه "قول﴾ بأنى أغرقه و هو امرأته و بنه كنعان ﴿ و من ﴾ اى و أحمل فيها من ﴿ الْمَنْ ﴾ قال أبو حيان : و كانت السفينة ثلاث طبقات: السفلي للوحوش، والوسطى للطعام و الشراب، و العليا له و لمن آمن معه ؛ ثم سلى المخاطب بهذه القصص ه صلى الله عليه و سلم و ذكره نعمته بكثرة من اتبعه مع صدعهم بمؤلم الإندار على قصر الزمان دون نوح عليهم السلام مع نطاءل الزمن فقال: مِ وَمَـآ ﴾ أي وَ الحال أنه ما ﴿ الْمَنَّ ﴾ كَانَنَا ﴿ مَعَهُ ﴾ أي بالذارة وْ الا قليل مِنْ بسبب تقديرنا لا باغضائهم بما كوفحوا به من الإنذار؟ و التنور – قال أبو حيان: آوزنه فعول عند أبي على و هو أعجمي، و قال ١٠ ثعلب: وزنه تفعول من النور ، و أصله تنو. ر ، همزت الواو ثم خففت و شدد الحرف الذي قبلها . و الزوج قد كثر على الرجل الذي له امرأة ؛ قال الرماني: و قال الحسن في ''و من كل شيء خلقنا زوجين ـ' ": الساء زوج و الأرض زوج ، و الشتاء زوج و الصيف زوج ، و الليل زوج والنهار زوج، حتى يصير الأمر إلى الله الفرد الذي لا يشبهه شيء، ١٥ و معنى ذلك في صحيح البخاري. و أقل ما قيل فيمن كان في السفينة ثمانية : نوح و امرأة له . و ثلاثة بنين : سام و حام و يافث ، و نساؤهم ؛ و أكثر ما قيل أنهم ثمانوں ـ روى عن ابن عباس رضي الله عنهما -

<sup>(</sup>۱ – ۱) تقدم ما بين الرقمين على « اثنين » و الترتيب من ظ (۲) راجع البحر المحيط ه/٢١٦ (٤) سورة ١٥ آية هغ .

718 /

و لما أناه الأمر بذلك، بادر الامتثال فجمع من أمره الله به إلى السفينة بعد أن هيأها لهم ﴿ وَقَالَ ﴾ أي لمن أمر بجمله ﴿ اركبوا ﴾ و لما كانت الظرفيـة أغلب على السفينـة قال: ﴿ فيها ﴾ أي السفينة ؛ و لما أمرهم بالركوب فركبوا، استأنف قوله، أو أمرهم بالركوب قائلين: ﴿ بسم الله ﴾ أى الذي له الإحاطة الكاملة ﴿ مجرمها و مراسها الله أي ه الأعرج وإسماعيل بن مجالدًا عن عاصم بكسر الراء والسين كسرا خالصا بعده ياءان خالصتان على أن الاسمين صفتان للجلالة إ: ثم علل نجاتهم يالإجراء و الإرساء اعترافا بأنه لانجاة إلا بعفوه بقوله : ﴿ إِنْ رَبِّ ﴾ أى المحسن إلى بما دبر من هذا الأمر و غيره، و زاد في التأكيد تطييباً ١٠ لقلوب من معه معرفا لهم بأن أحدا لن يقدر الله حق قدره و أن العبد لا يسعه إلا الغفران فقال: ﴿ لَغَفُورَ ﴾ أي بالغ السَّر للزلات و الحفوات ﴿ رحيم ﴾ أي بالغ الإكرام لمن يريد. فركبوها و استمروا سائرين فيها يقولون: بسم الله ﴿ و هي ﴾ أي و الحال أنها ﴿ تجرى بهم ﴾ .

و لما كان الماء مهيئا للاغراق ، فكان السير على ظهره من الحوارق. ١٥ و أشار الى ذلك بالظرف فقال: ﴿ فى موج ﴾ و نبه على علوه بقوله ' : ﴿ كَالْجِبَالِ فَ ﴾ أى فى عظمه و تراكمه [وارتفاعه - ٢] ، فالجملة حال من ' فركبوها ؛ المقدر الآنه لظهوره فى قوة الملفوظ ، وكان هذه الحال مع

<sup>(</sup>١) في ظ: أن يحمله (٢) من ظ و غاية النهاية ١٩٧١، وفي الأصل: مخالد.

 <sup>(</sup>٣) سقط من ظ (٤) منظ ، وفي الأصل: العفو (٥) في ظ: بليغ (٦) في ظ:
 فقال (٧) زيد من ظ (٨) في ظ: هذا .

أن استدامة الركوب ركوب إشارة إلى سرعة امتلاء الأرض من الماء و صيرورته فيها أمثال الجبال عقب ركوبهم السفينة من غير كبيرا تراخ، قالوا : وكان أول ما ركب معه الذرة، و آخر ما ركب معه الحمار، و تعلق إبليس بذنبه فلم يستطع الدخول حتى قال له أ نوح عليه السلام: ه ادخل و لو كان الشيطان معـك ـ كذا قالوا، وقيل: إنه منـع الحية و العقرب و قال: إنكما سبب الضرَّ، فقالاً: احملنا و لك أن لا نضر أحدا ذكرك ، فمن قال '' سلم على نوح فى العلمين ﴿ أَنَا كَذَلْكُ نَجْرَى المحسنين انه من عبادنا المؤمنين " لم تضراه . و لما كان ابتداء الحال في تفجر الأرض كلها عيونا و انهبار السياء انهباراً - مرشدا إلى أن الحال ١٠ سيصير إلى ما أخر الله به من كون الموج كالجبال لا ينجى منه إلا السبب الذي أقامه سبحانه ، تلا ذلك بأمر ابن نوح فقال عاطف على قوله " و قال ارکبوا" ﴿ و نادی نوح <sub>د</sub>ابنه ﴾ [ أی - ¹ ] کنعان و هو اصلبه - نقله الرماني عن ان عباس و سعيد بن جبير و الضحاك ﴿ وكان ﴾ أى الابن ﴿ في معزل ﴾ أي عن أبيه في مكانه وفي دينه لأنه كان ١٥ كافرا ، وبين أن ذلك المعزل كان على بعض البعد بقوله : ﴿ يُبنِّي ﴾ صغره تحنا و تعطفا ﴿ اركب ﴾ كائنا ﴿ معنا ﴾ ـ أى فى السفينة اتكون من الناجين ﴿ وَ لَا تَكُنُّ ﴾ أي ۖ بوجه من الوجوه ﴿ مع الكُفرين ۞ ﴾ أى في دين و لا مكان إشارة إلى أن حرص الرسل عليهم السلام

<sup>(</sup>١) من ظ، وفي الأصل :كثير (٦) سقط من ظ (٣) في ظ :الضر (٤)سورة آية ٧٩- ٨١ (٥) في ظ : عطفا (٦) زيد من ظ (٧) في ظ : الكرماني .

۲۸ (۷۲) و شفقتهم

شفقتهم - وإن كانت مع رؤية الآيات العظام و الامور الهائلة - ليست سيبا للين القلوب و خضوع النفوس ما لم يأذن الله ، انظر إلى استعطاف نوح عليه السلام بقوله " يبنى " مذكرا له بالبنوة مع تصغير التحن و التراؤف و فظاظة الابن مع عدم سماحه "بأن يقول": يا أبت ، و لم يلن مع ما رأى من الآيات العظام و لا تناهى اشى، منها عن تقحم الجهل ه بدلا من العلم و تعسف الشبهة بدلا من الحجة .

و لما كان الحال حال دهش و اختلال. كان السامع جديرا بأن لا يصبر بل يبادر إلى السؤال فيقول: فما قال ؟ فقيل: ﴿قالَ ﴾ قول من ليس له عقل تبعا لمراد الله ﴿سَاوَى الى جبل يعصمي ﴾ أى بعلوه ﴿ من المآه ﴾ أى فلا أغرق ﴿ قال ﴾ أى نوح عليه السلام ﴿ لا عاصم ﴾ أى لا مانع ١٠ من جبل و لا غيره موجود آ ﴿ اليوم ﴾ أى لاحد ﴿ من امر الله ﴾ أى الملك الاعظم المحيط أمره و قدرته و عليه، و هو حكمه بالغرق على أى الملك الاعظم المحيط أمره و قدرته و عليه، و هو حكمه بالغرق على كل ذى روح [ لا يعيش في الماه - ٢ ] ﴿ الا من وحم ع ﴾ أى إلا مكان من رحمه الله عن رحمه الله عن دحمه الله عن ذلك و هو السفينة ، أو لكن من رحمه الله فان الله يعصمه .

و لما ركب نوح و من أمره الله به و أراده . و لم تبق حاجة فى تدرج ارتفاع الماء . فعلا أو طها و غلب و عتا فهال الأمر و زاد على الحد و القدر ، [قال تعالى عاطفا على ما تقديره : فلم يسمع ابنه ذلك

<sup>(</sup>١) فى ظ : فظاعة (٢) فى ظ : فى (٣ - ٣) من ظ ، و فى الأصل : بقوله (٤) فى الأصل و ظ : لم يكن (٩) سقط من ظ (٦) فى ظ : موجودا (٧) زيد من ظ . (٨) من ظ ، و فى الأصل : على .

منه بل عصى أباه كما عصى الله فأوى إلى الجبل الذي أراده فعملا الماء عليه و لم يمكنه بعد ذلك اللحاق بأبيه و لا الوصول إليه - ' ]: ﴿ و حال بينهما ﴾ أى بين الابن و الجبل أو بينه و بين أبيه ﴿ الموج ﴾ المذكور في قوله '' في موج كالجبال '' ﴿ فَكَانَ ﴾ أي [الابن- ا] ه بأهون أمر ﴿ مِن المَغْرَقِينَ هُ ﴾ [وهم كل من لم يركب مع نوح عليه السلام من جميع أهل الأرض - ' ] إ؛ قال أبو حيان ": قبل كانا يتراجعان الكلام فما استتمت لمراجعة حتى جاءت موجة عظيمة وكان راكبا على فرس قد بطر و أعجب بنفسه فالتقمتمه و فرسه وحيل بينمه و بين نوح عليه السلام فغرق - انتهى . و الركوب: العلو على ظهر الشيء ، ركب ١٠ الدابة والسفينة و البر و البحر؟ و الجرى: من سريع؟ يقال: هذه العلة تجرى في أحكامها. أي تمر من غير مانسم، والموج جمع موجة -لتمطعة عظيمة من الماء الكثير ترتفع عن حملته، وأعظم ما يكون ذلك إذا اشتات الريح؛ و الجبل: جسم عظيم الغلظ شاخص من الأرض هو لها كالوتد؛ و العصمة: المنع من الآفة ﴿وَ قِيلَ ﴾ أيَّ بأدنى إشارة ١٥ بعد هلاك أهل الأرض و خلوها من الكافرين وتدمير من في السهول و الجبال من الخاسرين، و هو من إطلاق المسبب - و هو القول - على السبب - و هو الإرادة - لتصوير أمر و مأمور هو في غاية الطاعة فانه أوقع في النفس •

<sup>(1)</sup> زيد من ظ (7) سقط من ظ (ع) راجع البحر المحيطه (٢٧ (٤) في ظ: فالتقمه (ه) من ظ، و في الأصل: يرتفع.

و لما كان كل شيء دون مقام الجلال و الكبرياء و العزة بأمرا لا يعلمه إلا الله . دل على ذلك بأداة البعمد فقال: ﴿ يَأْرَضُ اللَّمِي ﴾ أى اجذبي من غير مضغ إلى مكان خني بالتدريج ، و عين المبلوع لئلا يعم فتبتلع کل شیء علی ظهرها من جبل و غیره، و لذلك أفرد و لم یجمع فقال: ﴿ مَآمِكُ ﴾ أي الذي تجدد على ظهرك للاغراق ليكون ذلك ه كالغذاء للآكل الذي يقوى بدنه به فيقوى به على الإنبات و سائر المنافع و جعله ماءها لاتصاله بها اتصال الملك بالمالك ﴿ و يُسمآء اقلعي ﴾ أي أمسكي عن الإمطار، ففعلنا مبادرتين لأمر الملك الذي لا يخرج عن مراده شيء ﴿ و غيض المآء ﴾ أي المعهود، حكم عليه بالدبوب؛ في أعماق الأرض، من المتعدى فانه يقال: غاض الماء و غاضه الله، كما يقال: نقض ١٠ الشيء و نقضته أنا ﴿ و قضى الامر ﴾ أي فرغ و انبت و انبرم في إهلاك من هلك ونجاة من نجاكما أراد الجليل على ما تقدم به وعده نوحاً عليه السلام، لم يقدر أحد أن يحبسه عنهم و لا أن يصرفه و لا أن يؤخره دقيقة و لا أصغر منها . فليحمد الله من أخر عنه العذاب و لا يقل "ما يحبسه" لئلا يأتيه مثل ما أتى هؤلاء أو من بعدهم ﴿ و استوت ﴾ أى ١٥ استقرت و اعتدلت السفينة ﴿ على الجودي ﴾ إشارة \* باسمه إلى أن الانتقام العام قد مضى، و ما بتى إلا الجود بالماء و الحير و الخصب و الرحمة العامة ، و هو 'جبل بالموصل بعد خمسة أشهر ؛ قال قتادة : استقلت بهم (١) من ظ ، و في الأصل: يامن (٢) في ظ: فتباح (٣) في ظ: التي (١) في ظ : بالرسوب (ه) في ظ : اشار (٦) في ظ : و النهاء .

لعشر خلون من رجب و كانت في الماء! خمسين و مائنة يوم ، و استقرت بهم علی الجودی شهرا، و هبط بهـم یوم عاشوراه ﴿ و قبل ﴾ أی إعلاما بهوان المهلكين والراحة منهم ﴿ بعدا ﴾ هو من بعد - بالكسر مراداً به البعد من حيث الهلاك، فإن حقيقته بعدُّ بعيدٌ لا يرجى منه عود، ه ثم استعير للهلاك و خص بدعاء السوم، و عمر بالمصدر لتعليقه باللام الدالة على الاستحقاق و الاختصاص ﴿ للقوم ﴾ [ أي المعهودين في هذه القصة التي كان فيها من شدة القيام فيما يحاولونه ما لايعلمه إلا الله \_ ' ] ﴿ الظَّلِمِينِ ﴾ أي العريقين في الظَّلِم ، و هذه الآية تسع عشرة لفظة فيها أحد وعشرون نوعا من البديـع ـ عدها أبو حيان ١٠ و قال: و روى أن أعرابيا سمعها فقيال: هذا كلام القادرين. و ذكر الرماني عدة من معانيها. منها إخراج الإمر على جهـة التعظيم لفاعله من غير معاناة و لا لغوب، و منها حسن تقابل المعانى، و منها حسن ائتلاف الألفاظ، و منها حسن البيان في تصوير الحال، و منها الإيجاز من غير إخلال، و منها تقبل الفهم على أتم الكمال؛ و البلع: إجراء ٦٤٣ / ١٥ لشيء في الحلق إلى الجوف؛ و الإقلاع : إذهاب الشيء/ من أصله حتى لا يبقى له أثر : و الغيض: غيبة الماء في الأرض على جهة النشف؛ و إبراز الكلام على البناء للفعول أدل على الكبرياء و العظمة للفاعل للاشارة إلى أنه معلوم لأنه لا يقدر على مثل هذه الأفعال غيره، و نقل

<sup>(</sup>١) منظ ، وفي الأصل: الماية \_كذا (م) زيد منظ (م) في ظ: الكرمالي . (٤) في ظ: النسف (٥) في ظ: دل .

۲۹۲ (۷۲) الأصبهاني

الأصبهان عن صاحب المفتاح فيها كلاما أغلى من الجوهر .

و لما كان الاستثناء من أهله في قوله " الا من سبق علية القول" يجوز أن يراد به امرأته فقط . فـتـكون نجاة ابنه جائزة ، وكان ماعند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من فرط الشفقة على الخلق لاسيما الأقارب يحملهم على السعى في صلاحهم ما كان لذلك وجه كما تقدم' ه مثل ذلك في قوله تعالى " ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم"" لأن أجنحة الخلق كسيرة و أيديهم قصيرة و أمرهم ضعيف و حالهم رث ، فأدنى هوان يورثهم الخسران، و أما جناب الحقَّ ففسيح و شأنه عظيم و أمره على ، فلا يلحقه نقص بوجه و لا يدانيه ضرر و لا يعترى أمره وهن ، لما كان ذلك كذلك . سأل نوح عليه السلام نجاة ولده كما ١٠ أخبر عنـه تعالى في قوله : ﴿ و نادى نوح ربـه ﴾ [ أي الذي عوده بالإحسان الجزيل - ' ] ، و دل سبحانه بالعطف بالفاه ' دون أن يأتي بالاستثناف ۗ المفسر للنداء على أن ما ذكر هنا من نداء نوح عليه السلام بعض ندائه و أن هذا المذكور مرتب معقب على شيء منه سابق عليه أقربه أن يكون ما أرشده إليه سبحانه في سورة المؤمنين و يشعر به ١٥ قوله تعالى بعد هذا جوابا له '' يُـنوح اهبط بسلم منا '' فيـكون (١) زيد بعد ، في ظ: في (٢) سورة ۽ آية ، ٨ (٣) من ظ، و في الأصل:

<sup>(1)</sup> زيد بعده فى ظ: فى (٢) سورة ٩ آية ٨٠ (٣) من ظ، و فى الأصل: الخلق (٤) فى ظ: لا يعتنى (٥) زيدت الواو بعده فى ظ (٦) زيد مر ظ. (٧) من ظ، و فى الأصل: للاستيناف (٩) من ظ، و فى الأصل: للاستيناف (٩) من ظ، و فى الأصل: الربته (١٠) فى ظ: ارشد.

تقدير الكلام قال : رب أنزلي منزلا مباركا - و ما قدر له من الكلام ﴿ فَقَالَ ﴾ أي عقبة لما حمله على ذلك من رحمة النبوة وشفقة الأبوة و سجيةً البشر متعرضا لنفحات الرحمة وعواطف العفو ؛ أو الفاء تفصيل لمجمل " " نادى " مثل ما [ ف - ' ]: توضأ فغسل ﴿ رب ان ابنى ﴾ أى ه الذي غرق ﴿ من اهلي ﴾ أي و قد أمر تني بحمل أهلي، و ذلك الأمر محتمل للاشارة إلى إرادة نجاتهم ﴿ و ان وعدك الحق ﴾ أى الكامل في نجاتهم إلا من سبق عليه القول، و قد علمت ذلك في المرأة الكافرة ﴿ وَاللَّهِ الحَكْمِينَ وَ ﴾ لأنك أعلمهم ، ومن كان أعلم كان أحكم فتعلم أن قولك "الا من سبق عليه القول" يصح باستثنائها وحدها، ١٠ فان كان ابني بمن نجا فأتني به؛ و إن كان هذا الدعاء عند حيلولة الموج بينها فالمعنى: فلا تهلكه ﴿ قال يُـنوح ﴾ و أكد فى نغى ما تقدم منه إثباته فقال: ﴿ أنه ليس من أهلك ؟ ﴿ أَي - \* ] المحكوم بنجاتهم لإيمانهم وكفره، و لهذا علل بقوله: ﴿ انه عمل ﴾ أى ذو عمل، [ و لكنه جعله نفس "ممل في قراءة الجماعة مبالغة في ذمه ، و ذلك لأن ١٥ الجواهر متساوية الاقدام في نفس الوجود لا تشرف إلا بآثارها، فبين أنه ليس فيه أثر صالح أصلاً، ويثبت قراءة يعقوب والكسائي بالفعل أن من باشر السوء مطلق مباشرة وجبت البراءة منه ، و لا سيما للا م فلا يواصل إلا باذن ، و عبر بالعمل دون الفعل لزعمه أن أعماله مبنية على العلم ، و أكده لما لا يخص من سؤال نوح عليه السلام هذا - ١ ]

<sup>(</sup>١) سقط منظ (٦) في ظ : شجية (٣) من ظ ، وفي الأصل : المجمل (٤) زيد من ظ (ه) في ظ : قومنا (٦) في ظ : حيولة .

78/

(غير صالح السلاح و أنا عليم بذات الصدور ، و أنت يخنى عليك كثير من الصف بالصلاح و أنا عليم بذات الصدور ، و أنت يخنى عليك كثير من الأمور فربما ظننت الإيمان بمن ليس بمؤمن لبنائك الامر على ما راه من ظاهره؛ و قد نقل الرماني عن الحسن أنه كان ينافق باظهار الإيمان ، و هذا يدل على أن الموافق في الدين ألصق ما يكون و إن كان في غاية ه البعد في النسب، [ و المخالف فيه أبعد ما يكون و إن كان في غاية القرب في النسب - "] .

و لما تسبب عن هذا الجواب أن ترك السؤال كان أولى ، ذكر أمرا كليا بندرج فيه فقال: ﴿ فلا تسئلن ﴾ أى بنوع من أنواع السؤال ﴿ ما ليس لك به علم ﴾ فلا تعلم أصواب السؤال فيه أم لا ، لأن اللائق ١٠ بأمثالك من أولى القرب بناء أمورهم على التحقيق و انتظار الإعلام منا ، انظر إلى قول موسى عليه السلام في حديث الشفاعة في الصحيح من اخرث أبي هريرة رضى الله عنه: و إنى قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها . و من المعلوم أن تلك النفس كانت كافرة من آل فرعون ﴿ انى الخهلين ه ﴾ المعلوم أن تلك النفس كانت كافرة من آل فرعون ﴿ انى الخهلين ه ﴾ عواعظى كراهية ﴿ ان تكون ﴾ أى كونا تتخلق به ﴿ من الجهلين ه ﴾ ١٥ أى في عداد الذين يعملون بالظن لانهم لا سبيل لهم / إلى الوقوف على حقائق الأمور من قبلنا فتسأل مثل ما يسألون .

و لما انجلي للسامع ما هو فيه صلى الله عليه و سلم من علو المقام و' عظيم

<sup>(</sup>١) في ظ: الكرماني (٢) زيد من ظ (٣) في ظ: انتظام (٤) سقط من ظ.

الشأن الموجب للعتاب على كثير من الصواب فتشوف للجواب، استأنف بيانه بقوله: ﴿ قَالَ ﴾ أي مبادرا على ما يقتضيه له من كمال الصفات ﴿ رَبُّ أَى أَيُّهَا الْمُحْسَ إِلَى ۚ ، وَ أَكُدُ دَلَالَةً للسَّامِعِينَ ۚ عَلَى عَظْيَمُ رَغِّتُهُ فقال: ﴿ انَّ اعوذ بك ان ﴾ أى من أن ﴿ اسْئَلْكُ ﴾ [ أي - ] في ه شيء من الأشياء ﴿ مَا لَيْسَ لَى بِهِ عَلَمْ ۚ ﴾ تأدبا باذنك و اتعاظا بموعظتك و ارتقاء الما رقيتني إليه من علو الدرجة و رفيع المنزلة ﴿ و الا تغفر لي ﴾ أى الآن و فى المستقبل ﴿ و ترحمٰي ۖ أَى تُستَر زَلَاتَى و تُمَحُهَا و تَكُرْمَنَى ﴿ اكن من الخسرين يَ ﴾ أي العريقين في الحسارة فكأنه عيل: ما ذا أجيب عرب ذلك؟ فقيل: ﴿ قيل ﴾ بالبناء للفعول دلالة على العظمة ١٠ و الجلال الذي تكون الأمور العظيمة لأجله بأدني إشارة ﴿ يُـنُوح اهبط ﴾ أى من السفينة ﴿ بسلم ﴾ أى عظيم ﴿ منا ﴾ أى و مر ل سلمنا عليه فلا هلك يلحقه ﴿ وَ رَكْتَ ﴾ أي خير ت نامية عظيمة صالحة ﴿ عليك ﴾ أى خاصة بك ﴿ و على امم ﴾ ناشئة ﴿ بمن معك ﴿ ﴾ لـكونهم على ما يرضينا ﴿ و لا نمتعهم بالدنيا إلا قليلا ، و لهم إذا رجعوا إلينا نعمَ مقم ، و قد دخل ١٥ في هذا الكلام^ كل مؤمن و مؤمنة إلى يوم القيامة ﴿ و امم ﴾ أي منهم ﴿ سنمتعهم ﴾ في الدنيا بالسعة في الرزق و الخفض في العيش على وفق علمنا و إرادتنا و لا بركات عليهم منا و لا سلام، فالآية من الاحتباك: (١) في ظ: حسم (٧) من ظ، وفي الأصل: السايق (٧) زيد من ظ (٤) في

ظ: ارتفاعا (ه) في ظ: فكان (٦) من ظ، و في الأصل: التي (٧-٧) في ظ: صالحة عظيمة (٨) في ظ: السلام (٩) من ظ، و في الأصل: الدنيا. (V£)

ذكر البركات و السلام 'أولا دليلا' على نفيهما ثانيا ، و المتاع' ثانيا ، دليلا على حذفه 'أولا (ثم يمسهم منا) أى فى الدارين أو فى الآخرة 'أو فيهما' (عذاب اليم ه) لجريهم على غير هدينا و جرأتهم على ما يسخطنا ، و يجوز أن يكون "و امم" مبتدأ من غير تقدير صفة محذوفة ، فيكون المسوغ للابتداء كون المقام مقام التفضيل ؛ و العياذ : طلب النجاة بما ه يمنع من الشر ؛ و البركة : ثبوت الخير بنمائه حالا بعد حال ، و أصله الثبوت ، و منه البروك و البركة نثبوت الماء فيها .

ذكر قصة نوح عليه السلام من التوراة و هو نوح بن لمك بن متوشلح بن خنوخ بن يارد بن مهلاليل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام، و ذلك لانه فى أوائل السفر الأول منها: و إن ١٠ آدم طاف نحو حليلته الخبلت و ولدت ابنا فسهاه الشيث و قال: الآن أخلف الله على نسلا آخر بدل هابيل الذى قتله قابيل، و ذلك بعد أن عاش آدم مائة و ثلاثين سنة. و كان جميع حياة آدم تسعمائة او ثلاثين سنة، و كان جميع حياة آدم تسعمائة او ثلاثين سنة، و كان جميع حياة آدم تسعمائة او ثلاثين

<sup>(</sup>۱-1) في ظ: لا دليل (۲) زيد في ظ: و العداب (۲) زيد في ظ: ضدها .
(۶-8) سقط ما بين الرقمين من ظ (٥) في ظ: ممتدا (۲) في تاريخ اليعقوبي ١٠/١ : أخنوخ (٧) في تاريخ اليعقوبي ١٠/١ : أخنوخ (٧) في تاريخ اليعقوبي ١٠/١ : مهلائيل ، وفي التوراة : مهلائيل ،
- راجع الأصحاح الخامس من السفر الأول (٨) في ظ: ذكر (١) سقط من ظ .
(١٠) في ظ: حلقلته (١١) في ظ: وسماه (٢١) من ظ و الأصحاح الحامس من السفر الأول ، و في الأصل: سبعائة (٢٠) في ظ: خمسة ،

جميع حياة اشيث تسعمائة و اثنتي عشرة سنة ، فعاش أنوش تسعين سنة فولد له قينان وكان جميع حياة' أنوش تسعمائة و خمس سنين، و عاش قينان سبعين سنة فولد له مهلاليل وكان جميع [حيــاة - ' ] قينان تسعمائة و عشرين سنة ، و عاش مهلاليل خمسا و ستين سنة فولد له يارد 'وكانت ه جميع حياة مهلالبل ثمانمائة سنة و خمسا و تسعين سنة، وعاش يارد' ماثة و اثنتين و ستين سنة فولد له خنوخ فكانت جميع حباة يارد تسعائة و اثنتين و ستين سنة ، و عاش خنوخ خسا و ستين سنة فولد له متوشلح و كانت جميع حياة خنوخ ثلاثمائة وخمسا وستين سنة، وعاش متوشلح مائة وسبعا و ثمانين سنة فولد له لمك و كانت جميع حياة متوشلح تسعمائة ١٠ و تسعا و ستين سنة ، و عاش لمك مائة و اثنتين و ثمانين سنة فولد له ابن ً فسهاه نوحًا، ثم قال: هذا يريحنا من أعمالنا، وكد/ أيدينا في الأرض التي قد لعنها الله، و كانت جميع أيام حياة لمك سبعائة و سبعا و سبعين سنة ، و توفى و نوح ابن خمسائة ، سنة ، فولد لنوح بنون: سام و حام و يافث، فلما بدأ الناس أن يكثروا على وجه الأرض و ولد لهم البنات ١٥ نظر بنو الأشراف منهم بنات العامة حمانا جدا فأخذ ا منهم النساء على ما اختاروا و أحبوا، فقال الله عند ذلك: لا تحل عنايتي و شفقتي على هؤلاء الناس لأنهم يتبعون أهواء الجسد و اللحم و كانت على الأرض جبابرة في تلك الآيام و من بعدها، لأن بني الأشراف دخلوا على بنات العامة فولد لهم جبارة مذكورون، فرأى الرب أن شر الناس قد كثر

/ 750

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين الرقمين من ظ (م) زيد من ظ (م) فى ظ : ابنا (ع) فى ظ: مائة (ه) فى ظ : كان .

على الأرض وأن هوى. ' فكرهم وحقدهم ردى. في جميع الآيام ، فقال الرب: أمحق الذين خلقت و أبيدهم عن جديد الأرض من الناس و البهائم حتى الهوام و طير السهاء؛ و ظفر نوح من الله برحمة و رأفة ، و كان نوح رجلا بارا تقيا في حقبه فأرضى الله . و فسدت الأرض بين يدى الله و امتلاً ت إثما و فجوراً ، فرأى الرب الإله أن الأرض قد فسدت و قال الله لنوح : ه قد وصل ۚ إلى [ أمر - ] جميع الناس و سوء أعمالهم لأن الأرض قد امتلاً ت إثما و فجورا بسوء سيرتهم . فهأنذا مفسدهم مع الأرض . فأتخذ لك أنت تابوتا مربعا من خشب الساج - و في نسخة: الشمشار -و اجعل في التابوت "علالي ، و اطلها" بالقار مر. للخلها و خارجها ، و ليكن طول الفلك ثلاثمائة ذراع، وعرضه خمسين ذراعا، وسمكم ١٠ ثلاثین ذراعاً ، و اجعل فی التابوت کوی<sup>1</sup> و لیکن عرضها من أعلاها ذراعاً واحداً، و اجعل باب الفلك في جانبه، و اجعل فيه منازل أسفل و أوساط و علالي . و لهأنذا " محدر ماه الطوفان على الارض لافسد به كل ذي لحم فيه نسمة الحياة من تحت الساء، و يبيدكل ما على الارض، و أثبت عهدی بینی و بینك ، و تدخل انتابوت أنت و بنوك و امرأتك ١٥ و نساء بنيك معك، و من كل حي من ذوي ٩ اللحوم من كل صنف اثنان لتحيي معك، ولتكن ' ذكورا وإناثا، من كل الطيور كأجناسها، (١) في ظ: هو (٦) زيد في ظ: الله (٩) زيد من ظ (٤) في ظ: من (٥ ٥) في

ظ : عالى و اطلفها ــ كذا (٦) في ظ : كوة (٧) في ظ : هانا (٨) في ظ : نسبة . (٩) في ظ: ذي (١٠) من ظ، وفي الأصل: ليكن.

و من الأنعام لأصنافها ، و من كل الهوام التي تدب على الأرض لجواهرها ، اثنين اثنين أدخل معك من كلها لتستحييها ذكرا و أنثى، و اجعل من كل [ ما - ' ] يؤكل فاخزنه معك ، و ليكن مأكلك و مأكلها ؛ فصنع نوح كل شيء كما أمر الله ثم قال الله لنوح: ادخل أنت وكل أهل بيتك إلى ه التابوت لأنى إياك وجدت بارا تقيا في هذا الحقب، و من كل الانعام الزكية أدخل معمك سبعة سبعة من الذكور و الإناث ، و من الأنعام التي ليست بزكية أدخل معك اثنين أذكورا و إناثا ، و من الطير الزكي سبعة سبعة ذكورا و إناثاً ، و من الطير الذي ليس بزكي اثنين اثنين ذكورا و إناثًا ً، ليحي منها نسل على وجه الارض ، لأنى من الآن إلى سبعة أيام ١٠ أهبط القطر على وجه الأرض أربعين يوما و لياليهـا ، و أبيد كل ما خلقت على وجه الأرض : فصنع نوح كما \* أمره الرب الإله. فلما كان بعد ذلك بسبعة أيام نزلت مياه الطوفان ، تفجرت [مياه - ١] الغمر و تفتحت مثاعب السهاء . و أقبلت الأمطار على وجه الأرض أربعين نهارا و أربعين لبلة ، [ و - ' ] في هذا اليوم دخل نوح و سام ١٥ و حام و يافث بنو نوح و امرأة نوح و نساء بنيه الثلاث معه الفلك هم٣ و جميع السباع لاجناسها و جميع الدواب لأصنافها و كل حشرة تمدب على الارض بجواهرها و جميع الطيور " لاجناسها ، و دخل مع نوح التأبوت من کل عصفور و من کل ذی جناحین اثنان اثنان ، و من کل ذی لحم فیه (1) زيد من ظ (ع) في ظ : بزكى (ع - ع) سقط ما بين الرقين من ظ (ع) ف ظ : ابتداء (ه) في ظ : ما (٦) جم مثعب و هو المسيل (٧) سقط من ظ . (٧٥) دوح

روح الحياة / و كل شيء دخل من ذوي اللحوم دخلوا ذكورا و إناثا ﴿ ٦٤٦ كما أمر الله نوحاً ، ثم أغلق الله الرب الباب عليه ، و كان الطوفان على الارض أربعين يوما و أربعين ليلة ، وكثرت الميــاه ٢ حتى احتملت التابوت فارتفع عن الارض، و غزرت الماه و كثرت على الارض جدا [ و جعل التابوت يسير على وجه الماه و اشتدت المياه على وجه الارض ه جداً - ٢] جدًا. و توارت جميع الجبال العالية الشاهقة التي تحت السماء، و ارتفعت المياه من فوق كل جبل خمـة عشر ذراعاً ، و باد كل ذي لحم على الأرض من الطيور، أجمع و السباع و الدواب و جميع الحشرة التي تدب على الأرض و جميع الناس و البهائم، و مات كل شيء كان [ فيه - " ] نسمة الحياة بما فى اليبس، و بتى نوح و من معه فى الفلك، ١٠. و اشتدت المياه على الأرض مائة و خمسين يوما ؛ و إن الله ذكر نوحا و كل السباع و الدواب و جميع الطيور التي معه في التابوت. فأهاج الله ربحاً على وجه الارض فسكنت المياه و الامطار . و اشتدت ينابيع الغمر و ميازيب السياء ، و غاضت المياه بعد مائة و خمسين يوما ، و سكن التابوت و وقف في الشهر السابع لثلات عشرة ليلة بقيت من الشهر على جبال ١٥ قودی و جعلت المیاه تنصرف و تنتقص إلی الشهر العاشر ، و ظهرت رؤس الجبال في أول يوم من الشهر العاشر، فلما كان بعد مذلك بأربعين

<sup>(</sup>۱) تكررى ظ (۲) من ظ ، و في الأصل : الماء (۳) زيد من ظ (٤) في ظ : الطير (ء) و من هنا استأنفت نسخة مد (٦) في ظ : عشر (٧) من ظ ومد ، و في الأصل : فودى ، و في التوراة : اراراط (٨) سقط من ظ .

يوما فتح نوح الكوة التي عملها في التــابوت فأرسل الغراب، فخرج الغراب من عنده فلم يعد إليه حتى يبست المياه عن وجه الأرض، [ ثم أرسل الحمامة من بعده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض - ۗ ] فلم تجد الحمامة موضعا لموطئ رجليها فرجعت إلى النابوت لأن المياه كانت معد على وجه الارض، فمد يده فأخذها وأدخلها إليه و انتظر سبعة أيام أخرى، ثم عاد فأرسل الحمامة فعادت عند المساء و\* في منقارهـا ورقة زيتون، فعلم أن الماء ٦ قد غاض عن وجه الارض فصبر أيضا سبعة [ أيام - ] أخر ، ثم أرسل الحمامة فلم تعد إليه أيضاً ، ففتح نوح باب الفلك فرأى فاذا وجه الارض قد ظهر و جفت ٢ الارض. فكلم الرب الإلـه ١٠ نوحاً و قال له: اخرج من التابوت أنت و امرأتك و بنوك و نساء بنيك ممك و كل السباع التي ممك من كل ذي لحم و الطيور و الدواب، و أخرج ^ كل الهوام التي تدب على الأرض معك، و لتتولد و تنمو في الارض و تكثر و تزداد على الارض. فحرج نوح و من ذكر و بني للرب مذبحا و أخذ من جميع الدواب و الطيور الزكية فأصعد منها على المذبح ١٥ قربانا للرب الإله، فقال الرب الإله: لا أعود ألمن الأرض أبدا من أجل أعمال الناس لأن هوى قلب الأنسان و حقده ردى، منذ صباه، و لا أعود أيضا أبيد كل حي كما فعلت، و من الآن جميع أيام الأرض (١) في ظ : على (٢) زيد من ظ و مد غير أن في ظ : الماء ــ موضع : المياه (٣) زيد منظ ومد (٤) في ظ: فاخذ (٥) سقط من ظ (٦) من ظ و مد ، وفي الأصل : المياه (٧) ني ظ ومد :خفت (٨) في مد : اخر (٩) في ظ : روى .

757 /

يكون فيها الزرع و الحصاد و البرد و الحرو القيظ و الشتاء، فبارك الله على نوح و بنيه و قال لهم: انموا و اكثروا و املاً وا الارض، و ليغش رعبكم و خوفكم جميع السباع و بهائم الأرض و كل طيور السهاء و كل دابة تدب على الارض، و جميع حيتان البحور [ تكون ـ '] تحت أيديكم، وكل الدواب الطاهرة الحية تكون لأكلكم، وقد جعلت ه الأشياء كلها حلالا لمكم مثل عشب البرية و خضرها. و أما المخنوق الذي دمه فيه فلا تأكلوه فان دمه نفسه ، و أما دماؤكم من أنفسكم فأطلبها بالنهى من يد جميع الحيوان و من يد جميع الناس، أيّ إنسان قتل أخاه طالبته بدمه ، و من سفك دم الإنسان سفك دمه لأن الله خلق آدم بصورته، وأنتم فانموا واكثروا و تولدوا في الارض و اكثروا فيها؛ ١٠ وقال الله لنوح و لبنيه معه: 'هَأَنْذَا مثبت عهدى بيني و بينكم ومع أنسالكم من بعدكم و مع كل نفس حية منكم "، / و مع الطيور و الدواب و مع كل سباع الأرض جميع الذين خرجوا من الفلك، وأثبت عهدى بيني و بينكم فلا يبيد كل ذي لحم أيضا بماء الطوفان و لا يهبط الطوفان أيضًا ليفسد جميع الأرض، قال الله لنوح: هذه علامة العهدي الذي ١٥ أجعله بيني وبينكم وبين كل نفس حية معكم في جميع أحقاب العالم، قد أظهرت. قوسى في السحاب فهي أمارة ذكر المهد [الذي-^] (١) زيد من ظ ومد (٧) في ظ: الظاهرة (٧) سقط من ظ (٤) زيد في ظ: لأن الإنسان سفك \_ كذا (ه) من ظ و مد ، وفي الأصل : معكم (٦) من ظ

4.4

و مد ، و في الأصل: ليعد (٧) في ظ: ذي (٨) زيد من مد.

يني و بينـك و بين أهل الأرض، فاذا أنشأت السحاب في الأرض و أظهرت قوس السحاب فاذكروا العهدا الذي يني و بينكم، وكان بنو نوح الذين خرجوا معه من النابوت سام و حام و يافث، [و حام\_"] يكني أبا كنعان، هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، و تفرق الناس من هؤلاء ف الأرض كلها ؟ ثم ذكر أن نوحا عليه السلام نام فرأى حام عريه فأظهر ذلك لاخويه ، فتناول سام و يافث رداء فألقياء على أكتافهما ثمم سعيا على أعقابهها مدىرين فواريا عرى أبيهها ، فلما علم نوح ما صنع ابنه الاصغر دعا عليه أن يكون عبدا لأخويه ، و كانت جميع أيام حياة نوح تسمهائة " سنة وخمسين سنة ، ثم توفى عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام ؛ ١٠ ثم ذكر أن الناس "بعده أرادوا" أن يبنوا صرحا لاحقا بالساء، و اجتمع جميعهم على ذلك لأن لغتهم كانت واحدة و رأيهم واحد ٦ ففرق الله ألسنتهم و فرقهم من هنالك على وجه الأرض و لم يبنوا القرية التي هموا بها، و لذلك سميت بابل و بوبال معناه بالعبراني : الشتات ، و ما في تفسير البغوى و غيره من أن عوج بن عوق - بضمهما كما فى القاموس -١٥ كان [ ف- ٢] زمن نوح و سلم من الطوفان، و أن الماء لم يجاوز ركبتيه و نحو هذا كذب بحت^ منابذ لقوله تعالى " و لا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون " و قوله " لا عاصم اليـوم من امر الله الا من رحم " و قوله "رب لا تذر على الارض من الكُــٰهُرين دياراً " و نحوها ، فانَ

 <sup>(</sup>١) فى ظ: للعهد (٧) زيد من ظ ومد (٣) فى ظ: لاخوته (٤) فى ظ: ستائة.
 (٥ ــ ٥) فى ظ: ارادوا بعده (٦) فى ظ: واجده (٧) زيد مر. ظ (٨) فى
 الأصل: تحت ، و غير منقوط فى ظ ومد (٩) ندورة ٧١ آية ٢٦ . -

كل من ذكر ذلك ذكر أن موسى عليه السلام قتله كافرا .

و لما تمت هذه القصة على النحو الوافى ببيان اجتهاد نوح عليه السلام في إبلاغ الإنذار من غير مراعاة إقبال و لا إدبار ، وكانت مع ذلك دالة ا على علم نام و اطلاع على دقائق لا سبيل إليها إلا من جهة الملك العلام . فهي على إزالة اللبس عن أمره صلى الله عليه و سلم أوضح من الشمس، ه قال تعالى منبها على ذلك: ﴿ تلك ﴾ أى هذه الآنباه البديعة الشأن الغربية "الأمر البعيدة" عن طوق المعارض، العلية الرتب عن يد المتناول ﴿ مِن انبِآءِ الغيبِ ﴾ أي أخباره العظيمة ، ثم أشار إلى أنه لا يزال يجدد له أمثالها بالمضارع في قوله: ﴿ نُوحِيهَا اللَّكُ ۚ ﴾ فيكأنه قيل: إن بعض أهل الكتاب يعلم بعض تفاصيلها، فأشار إلى أن ذلك مجموعه ١٠ غيب و بما يعلمونه غيب نسي بقوله: ﴿ مَا كُنْتُ تَعْلَمُهُمْ ﴾ أي على هذا التفصيل ﴿ انت ﴾ و لما كان خفاءها عن قومه دليلا على خفائها عنه لأنه لم يخالط غيرهم قال: ﴿ وَ لَا قُومُكُ ﴾ أي و إن كانوا أهل قوة في القيام على ما يحاولونه ٦٠ و عدداً كثير٦٠، و منهم من يكتب و يخالط العلماء .

و لما كان زمان 'خفاه ذلك عنهم ـ و إن' كان عاما لهم ـ بعض ١٥ الزمان الماضى، أدخل الجار فقال: ﴿ من قبل هذا أَ ﴾ أى من إيحائى ' إليك حَى يطرق ' الوهم حينئذ أنك تعلمتها من أحد منهم و إن كان يعلم (١) فى ظ: دلالة (٢-٢) سقط ما بين الرقمين من ظ (م) سقط من مد (ع) من ظ و مد، و فى الأصل: سى ـ كذا (ه) فى ظ: يجادلونه (٢-٣) من ظ و مد، فى الأصل: عدد كثير (٧-٧) من ظ و مد، و فى الأصل: جهلهم دال (٨) فى ظ: انجائى (٩) من ظ و مد، و فى الأصل: يطوف . كثيرا منها أهل الكتاب كما رأيت عن نص التوراة فبان أن لا غرض لقومك إلا العناد، ﴿ فاصبر أ على ذلك و لا تفتر عن الإنذار، فبستكون لك العاقبة كما كانت لنوح لأجل تقواه ﴿ إن العاقبة ﴾ أى آخر الامر من الفوز و النصر و السعادة ﴿ للتقين ع ﴾ أى العريقين فى مخافة الله فى كل ومن، و قد تضمنت القصة البيان عما يوجبه حال أهل الخير و الإيمان و أهل الشر و الطغيان / من الاعتبار بالنبأ عن الفريقين ليجتبي حال هؤلاء و يتتي حال أولئك لسوء العاقبة فى الدنيا و الآخرة و

1351

و لما تم من ذلك ما هو كفيل بغرض السورة، و ختم بأن العاقبة دائما للتقين، اتبع بالدليل على ذلك من قصص الآنبياء مع الوفاء بما اسيقت له قصة نوح - على جميعهم السلام - من الحث على المجاهرة الإنذار فقال تعالى: (والى) أي ولقد أرسلنا إلى (عاد اخاهم) وبينه فقال: (هودائ) و لما تقدم أمر نوح مع قومه، استشرف السامع إلى معرفة ما قال هود عليه السلام هل هو مثل قوله أو لا؟ فاستأنف الجواب بقوله: (قال ينقوم) الذين هم أعز الناس لدى (اعبدوا الله) اى ذا الجلال و الإكرام وحده؛ ثم صرح و علل فقال: (ما لكم) و أغرق في النفي فقال: (من اله) أي معبود بحق (غيره أم) فدعا إلى أصل الدين كما هو دأب سائر النبيين و المرسلين ؟ ثم ختم ذلك بمواجهتهم إلى أصل الدين كما هو دأب سائر النبيين و المرسلين ؟ ثم ختم ذلك بمواجهتهم

<sup>(1)</sup> فى ظومد: فى (٢) زيد فى مد: اهل الخير والإيمان (٣) من مد، و فى الأصل وظ: المجاهدة (٤) سقط من مد (٥) سقط من ظ (٦) من ظ و مد، وفى الأصل: ذو (٨) تقدم فى الأصل على « من الله» و الترتيب من ظ و مد.

بما يسوه هم من الحق و ما ثناه عن ذلك رجاه و لا خوف فقال: (ان ) أى [ ما - ' ] ( انتم الا مفترون ه ) أى متعمدون الكذب على الله في إشراكم به سبحانه لان ما على التوحيد من أدلة العقل غير خاف على عاقل فكيف مع تنبيه النقل! و ذلك مكذب لمن أشرك ، أى فاحذروا عقوبة المفترى؛ ثم نئى أن يكون له فى ذلك غرض غير نصحهم ه بقوله [ موضع " إنى ناصح لكم بهذا الأمر فلا يسوء كم مواجهتي لكم فيه بما تكرهون " ] ( ينقوم ) مكررا لاستعطاف ( آ استلكم ) أى في المستقبل كما لم أسألكم في الماضي ( عليه ) أى على هذا الإنذار ( اجرا الله ) أى فلست موضع تهمة ( ان ) [ أى ما - ' ] ؛ ( اجرى ) ( اجرا الله ) أى فلست موضع تهمة ( ان ) [ أى ما - ' ] ؛ ( اجرى ) شكره فقال - ' ] ؛ ( الا على الذي فطرني أى ابتدأ خلق و لم يشاركه شكره فقال - ' ] ؛ ( الا على الذي فطرني أى ابتدأ خلق و لم يشاركه في الحد فهو الغي المطلق لا أوجه رغبتي إلى غيره كما يجب على كل أحد ذلك لكونه فطرة .

و لما كان الحلاف الذي لاحظ فيه جهة الدنيا لا يحتاج الإنسان في الدلالة على أن صاحبه ملجأ إليه من جهة الله ، و أنه لا نجاة إلا به إلى غير ١٥ العقل ، سبب عن قوله هذا الإنكار عليهم في قوله : ﴿ ا فَلَا تَعْقَلُونَ مِنَ ﴾ .

و لما دعاهم مشيرا إلى ترهيبهم مستدلا على الصدق بنني الغرض، رغبهم في إدامة الخوف بما من مضى بقوله: ﴿ و يُلقُوم ﴾ و من هم

<sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل: بنا \_ كذا (٧) زيد من ظ و مد (٣ \_ ٣) في ظ: لم يشا فيه (٤) زيد في ظ: هـل. ظ: لم يشا فيه (٤) في ظ: هـل. (٧-٧) في ظ: الحرف بما .

أعر الناس على و لهم قدرة على ما طلب منهم (استغفروا ربكم) أى اطلبوا غفرانه بطاعتكم له لما يجب له باحسانه إليكم. و أشار إلى علو رتبة التوبة بأداة النراخي فقال: ( ثم توبوآ البه ) أى تسموا عالى هذه الرتبة بأن تطلبوا ستر الله لدنوبكم ثم ترجعوا إلى طاعته بالندم و الإفلاع و الاستمرار ( يرسل السمآء ) أى الماء النازل منها أو السحاب بالماء ( عليكم مدرارا ) أى هاطلة بمطر غزير متنابع ( و يزدكم قوة ) أى عظيمة بجموعة ( الى قوتكم ) ثم عطف على قوله " استغفروا" قوله: ( و لا تتولوا ) أى تكلفوا أنفسكم غير ما جبلت عليه من سلامة الانقياد فتبالغوا في الإعراض - بما أشار إليه إثبات التاء ( بجرمين ه ) و الآخرة .

و لما محض لهم النصح على غاية البيان، ما كان جوابهم إلا أن فر قالوا ﴾ أى عاد بعد أن أظهر الهم [هود عليه السلام - "] من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر ﴿ يُهود ﴾ نادوه باسمه غلظة و جفاء ﴿ ما جُنْدَنا ببينة ﴾ فأوضحوا لكل أذى لب أنهم مكابرون لقويم العقل وصريح النقل، فهم مفترون كما كان العرب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاهم من الآيات على يده ما يفوت الحصر "لو لا انزل عليه وسلم بعد أن أتاهم من الآيات على يده ما يفوت الحصر "لو لا انزل عليه فل : من (٤) من ظ، و في الأصل : سلالة ، و في مد: سلاسة (م) في ظ: من (٤) من ظ، و في الأصل و مد: ظهر (ه) زيد من ظ و مد (ه) في ط: كل (٧) في ظ: فنهم (٨) سقط من ظ (٩) في ظ: الايمان .

ا'ية من ربه " (وما نحن) و أغرقوا فى النبى فقالوا: (بتاركى المتنا) بحاوزين لها أو صادرين (عن قوالك) و تركهم للعطف بالفاء \_ المؤذنة بأن الاول سبب للثانى أى الواو فى قولهم: ( وما نحن لك ) أى خاصة، و أغرقوا فى النبى فقالوا: ( بمؤمنين ه ) ـ دليل على أنهم تركوا اتباعه عنادا، لا أنهم يعتقدون أنه لم يأت ببينة ؟ [ و إلى ذلك يرشد ه أيضا تعبيرهم بالاسمية التي تدل على الثبات فاذا نني لم ينتف الاصل - "] ؟ و البينة : الحجة الواضحة فى الفصل بين الحق و الباطل، و البيان / : فصل المعنى من غيره حتى يظهر النفس محررا بما سواه، و الحامل على ترك البينة بعد ظهورها صد الشبهة عنها أو تقليد الرؤساء فى دفعها و اتهام موردها أو الجامع له كله وجود الشبهة .

و لما قالوا هذا الكلام البين الفساد من غير تعرض لنقض ما قال لهم بنوع شبهة، كان كأنه قيل لهم: هذا الذى قلته لكم و هو لا أبين منه و لا أعدل، افرضوا أنه ما ظهر لكم صحته فما تقولون إنه حملى عليه مع أن فيه منابذتكم و أتتم أولاد عمى و أعز الناس على ؟ فقالوا: ١٥ (ان نقول الا اعتراك) أى أصابك و غشيك غشيانا التصق "بك التصاق" العروة بما هى فيه مع التعمد و القوة (بعض الممتنآ بسوء ") من نحو الجنون و الحبال فذاك الحامل لك على " النهى عن عبادتها .

<sup>(</sup>١) في ظ: اتبعوه (٢) في ظ: الا (٣) زيدت من ظ ومد (٤) من ظ ومد، و في الأصل: تظهر (٥) في ظ: بل (٦) من مد، و في الأصل و ظ « و » (٧) في ظ: اظهر (٨ – ٨) سقط ما بين الرقين من ظ (٩) في ظ و مد: الخبل. (١٠) في ظ: عن .

و لما كان الطبع البشرى قاضيا بأن الإنسان يخشى بمن مسه بسوء و هو يتوهم أنه قادر على ضرره فلا يواجهه بما يكره، [وكان قولهم محركا للسامع إلى الاستعلام عن جوابه لهم ، استأنف سبحانه الإخبار عنه بقوله - ' ]: ﴿ قال ﴾ نافيا لما قالوا مبينا أن آلهتهم لا شيء ضاما ه لهم معها، و أكد لانهـم بحيث لا يظنون أن أحدا [لا-'] يقول ما قاله ﴿ انَّ اشهد الله ﴾ أي الملك الأعظم ليقوم عذري عنده [ا- وعدل أدبا مع الله عن أن يقول: و أشهدكم - لشلا يتوهم تسوية -إلى صيغة الأمر تهاونا بهم فقال - ]: ﴿ و اشهدوآ ﴾ [أى - ا] أنتم لتقوم الحجه عليكم لايكم و يبين عجركم و يعرف كل أحد أنكم بجيث ١٠ يتهاون بكم و بدينكم و لا يبالى بكم و لا به ﴿ إِنَّى برَى ۗ مَا تَشْرَكُونَ ۗ ۗ وَ بَيْنَ سفولها بقوله: ﴿ من دونه ﴾ كاثنا ما كان و من كان، فكيف إذا لم يكن إلا جادا ﴿ فكيدوني ﴾ حال كونكم ﴿جميعا ﴾ أى فرادى إن شتتم أو مجتمعين أنتم و آلهتكم .

و لما كانت المعاجلة فى الحرب أهول، وكان شأنها أصعب و أخطر، ١٥ بين عظمها بأداة التراخى فقال: ﴿ ثُم لا تنظرون ﴾ و الكيد: طلب الغيظ بالسر فى مكر، و هذه الآية من أعلام النبوة الواضحة لهود عليه السلام، فكأنه قيل: هب أن آلهتنا لاشىء، فما حملك على الاجتراء

 <sup>(</sup>١) زيد من ظ و مد (٢) من مد ، و في ظ : فقالوا (٣) من مد ، و في الأصل
 وظ : بين (٤) من ظ ومد ، و في الأصل : عقولها (٥-٥) من مد ، و في الأصل : الفيض بالسر ، و في ظ : الغيظ بالسل (٦) في ظ : فكان .

على مخالفتنا نحرب و أنت تعلم كثرتنا و قوتنا و أنت لا تزيد على أن تكون واحدا منا فقال: ﴿ إِنَّى ﴾ أي جسرت على ذلك لاني ﴿ تُوكَاتُ ﴾ معتمداً ﴿ على الله ﴾ الملك المرهوب عقابه الذي لا ملك سواه و لا رب غیره ؛ و بین إحاطة ملکه بقوله : ﴿ ربی و ربکم ۖ ﴾ أی الذي أوجدنا و دبر أمورنا قبل أن يخلقنا \* فعلم ما يعمل \* كل منا في ه حق الآخر لأنه ﴿ مَا مَن دَآبَةً ﴾ أي صغرت أوكبرت ﴿ الا هُو الْخَذَ ﴾ أى أخذ قهر' وغلبة ﴿ بناصيتها ۚ ﴾ أى قادر عليها، و قد صار الآخذ بالناصية عرفا في القدرة، لأن الكل جارون مع مراده لا مع مرادهم بل لاينفك أحد عن كراهة لبعض ما هو فيه فدل ذلك قطعا على أنه بغيير مراده و إنما هو بمـراد قاهر قهره على ذلك و هو الملك الأعلى ١٠ سبحانه؛ و الناصية : شعر ^ مقدم الرأس ، و من ^ أخذ بناصيته فقد انقاد لأخذه لا يستطيع ميلا ﴿ إِنَّ أَى لَانَ ﴿ رَبِّي ﴾ أَى المحسن إِلَى مما أقامني فيه ﴿على صراط ﴾ أي طريق واسع بين ﴿ مستقيم ﴾ ظاهر أمره لكل أحد لا لبس فيه أصلا و لا خلل و لا اضطراب و لا اعوجاج ' بوجه ، فلذلك كان كل من في الكون يتألهه و يدعوه و يخافه'' و يرجوه ١٥ و إن أتخذ بعضهم من دونه شركاء، و أما ما يعبـد من دونه فلا يعظمه إلا عابده، و أما غير عابده فانه لا يقيم له وزنا ؟ فصح بهذا أنه غالب

<sup>(</sup>١) من ظ و مد، وفي الأصل: يكون (٢) من ظ و مد، وفي الأصل: حرب. (٣) في مد: متعمد (٤) من مد، وفي الأصل: نخلقها، وفي ظ: يخلقها (٥) في ظ؛ يعلم (٣) من ظ و مد، وفي الأصل: قهر أ (٧) في ظ: جبارون (٨) من ظ و مد، وفي الأصل: عن (١٠) في ظ: عوج (١١) في ظ: يخالفه.

ار سلت

 $(v_{\lambda})$ 

على كل شي. [غلبة - ] يعلمها كل موجود من غير خفاء أصلا ، فهو مرجو مرهوب باجماع العقلاء بخلاف معبوداتكم، والحاصل أنه يلزم الصراط المستقيم الظهور ، فيلزم عدم الاختلاف لانتفاء اللبس ، فن كان عليه كان على " القدر شهير الأمر ، بصيرا بما يريد ، مع الثبات و التمكن ، • مرهوب العاقبة ، مقصودا بالاتباع و المحبة ، من لم / يقبل إليه ضل ، ومن أعرض عنه أخذ لكثرة أعوانه و عز سلطانه ، فظهرت قدرته على عصمة من يتوكل عليه و عجز معبوداتهم معهم، لأن نواصي الكل بيده و هو ربها و ربهم و رب كل شيء ،" فقد انطبق ختام الآية على فولهم "ما جئتنا بينة " ردا له لأن من كان على صراط مستقيم لم يكن شيء أبين من ١٠ أمره، وعلى جوابه في توكله و ما في حبزه أتم انطبــاق؛ و الناصية : عمقدم الشعر من الرأس ، و<sup>4</sup> أصلها الاتصال من قولهم: مفازة تناصى مفازة - إذا كانت متصلة بها .

و لما استوفى تشييد أمره و هدم قولهم، أخذ يحذرهم فقال مبينا أن العدول عما جاء به لا يكون إلا بمعالجة الطبع السلم: (فان تولوا) و لو أدنى تولية - بما يشير إليه حذف التاء ، فعليه اللوم دونى ، لانى فعلت ما على (فقد ) أى بسبب أنى قد ( ابلغتكم مآ أى كل شى م (۱) زيد من ظ و مد (۲) سقط من مد (۳) سقط من ظ و مد (۱) سقط من القرآن الكريم ما بين الرقين من ظ و مد (۵) فى ظ و مد : الايصال (۲) من القرآن الكريم و فى الأصل و مد : وان (۷) من ظ و مد و القرآن الكريم ، و فى الأصل : بلغتكم (۸) تأخر فى الأصل عن «كل شى » و الترتيب من ظ و مد .

TIT

﴿ ارسلت ﴾ أي تقدم الرسالي من عند من لا مرسل في الحقيقة غيره ﴿ بَهَ البِّكُم ۚ ﴾ كاملا لم أدع منه شيئا رجاء لإقبالكم و لا خوفا من إعراضكم، فأبيتم إلا التكذيب لي و الاستكبار عما جئت به، فالذي أرسلني ينتقم منكم فيهلككم ﴿و يستخلف ربي ﴾ أي يوجد المحسن إلى باقامتي فيما يرضيه ﴿ قوما غيركم ﴾ يخلفونكم في دياركم و أموالكم ، فتكونون ه أعداءه، و يكون المستخلفون متعرضين لأن يكونوا أولياء [ مع كونهم ذوى بأس و قوة ــ ' ] فيختص الضرر بكم ﴿ و لا تضرونه ﴾ أى الله باعراضكم ﴿ شَيْمًا ۗ ﴾ ثم علل وعيده لهم بقوله مؤكدا لآن العاصي فاعل بعصيانه فعل من يظن أن الله غافل عنه: ﴿ ان ربي ﴾ أي المحسن إلى المدىر لمصالحي .

و لما كان الأهم في هذا السياق بيان استعلائه و قدرته ، قدم قوله : ﴿ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ ﴾ صغير أو كبير جليل أو حقير ﴿ حفيظ ؞ ﴾ أي عالم بكل شيء و قادر على كل شيء [ و - أ ] بالغ الحفظ له، فيعلم ما يعمل محفوظه فيجازيه بما يستحق من نعمه و نقمه ، فهو تعليل لاستخلاف غيرهم و تنزهه عن لحوق ضرر ، لأن الحفظ : الحراسة ، و يلزمها العلم ١٥ و القدرة، فمن القدرة حافظ العين، أي لا يغلبه نوم، و الحفيظة ــ للحمية و الغضب، و منهماً لمعا المحافظة ـ للواظبة على الشيء؛ و التولى عن الشيء: الذهاب إلى غير جهته إعراضا عنه ؛ و الإبلاغ: إلحاق الشيء نهايته؛

<sup>(</sup>١) من ظ ومد، و في الأصل: بعدم \_ كذا (٢) سقط من ظ (٣) سقط من

مد (٤) زيد من ظ ومد (٥) في ظ : ظن (٦) في مد : ان (٧) في ظ : منها .

مد: اول .

و الاستخلاف: جعل الثانى بدلا من الأول يقوم مقامه ؟ و الضر': إيجاب الألم بفعله أو التسبب له .

و لما تم ذلك كان كأنه قيل: فلم يرجعوا و لم يرعووا لبينة و لارغبة و لارهبة فأنزلنا بهم أمرنا ﴿ و لما جآه امرنا ﴾ أى وقت و إرادتنا لإهلاك عاد ﴿ نجينا ﴾ أى تنجية عظيمة بما لنا من العظمة ﴿ هودا و الذين المنوا ﴾ كائنين ﴿ معه ﴾ فى الإيمان و النجاة من قومهم فلم يقدروا أن يصلوا إليهم بسوء مع اجتهادهم فى ذلك و إعجابهم بقواهم و يقال: إن الذين آمنوا اكانوا أربعة آلاف .

و لما كان سبحانه [بجيث-] لا يجب عليه لاحد شيء لانه لا يقدر احد أن يقدره حق قدره و إن اجتهد في طاعته ، فان طاعته نعمة منه عليه ، أشار إلى ذلك بقوله : ﴿ برحمة مناج ﴾ تحقيقا لتوكل عبدنا ؟ و لما بين إنجاءهم من قومهم بين إنجاءهم مما أهلكهم به فقال [مكررا ذكر التنجية دلالة على أن عذابهم كان في غاية الفظاعة -] : ﴿ و نجينهم ﴾ أى بما لنا من العظمة ، و بين فظاعه ما أهلك به أعداءهم بقوله : ﴿ من عذاب غليظ ه ﴾ العظمة ، و بين فظاعه ما أهلك به أعداءهم بقوله : ﴿ من عذاب غليظ ه ﴾ عذاب الآخرة لما يأتى من قوله "و من خزى يومشذ " كأنهم كانوا إذا رأوا مخايل العذاب قصدوا نبيهم و من آمن به ليهلكوهم قبلهم كا إذا رأوا مخايل العذاب قصدوا نبيهم و من آمن به ليهلكوهم قبلهم كا () في ظ : الضرر (٢-٣) في ظ ومد : المؤمنين (٣) زيد من ظ و مد .

صرح

صرح به في قصة صالح ؛ و النجاة : السلامة من الهلاك ؛ و حقيقة الغلظة ا عظم الجثة ، فاستعير للعذاب لثقله على النفس و طول مكثه .

و لما تمت قصتهم على هذا الوجه البديع و الأسلوب / المطرب٬ ، 701/ قال تعالى عاطفا على قوله '' تلك من انبوء الغيب'': ﴿ و تلك عاد ﴿ وَ أى قصة القوم البعداء البغضاء، ما كنت تعلمها على هذا التفصيل أنت ه و لا قومك و لا أهل الكتاب، و إنما نفيت عن أهل الكتاب لأنهـم لا يعلمون إلا ما له أصل عن أنبيائهـــم ، و هذه و قصة ثمود ليــتا في التوراة و لا شيء من أسفار أنبيائهم، و سألت بعض علمائهم فلم أجد عنده شيئًا من علمها و لا حرفا واحدا و لا سمع بعاد و لا هود ، وتلخيص قصتهم أنهم ﴿ جحدوا ﴾ أي كذبوا عنادا و" استهانة ﴿ بْايْت رَبُّهُم ﴾ ١٠ المحسن إليهم ﴿ و عصوا رسله ﴾ فان من عصى واحدا منهم فقد عصى الكل لاتفاقهم على أمر واحد مع التساوى في مطلق المعجزة ﴿ وِ اتبعوآ ﴾ أى بغاية جهدهم ﴿ امركل جبار ﴾ أى قاهر بليغ القهر • يجبر غييره على ما يريد، و هذا يدل على أنه لا عذر في أصل الدين بوجه فان الضمائر لا يعلمها إلا الله [ فيمكن كل أحد مخالفة الجبار ١٥ فيه - " ] ﴿ عنيد م ﴾ أى طاغ باغ لا يقبل الحق بوجه ، فأهلكوا و لم يمنعهم تجبرهم و لا أغنى عنهم عنادهم و تكبرهم ﴿ و اتبعوا ﴾ جميعا بعد (١) في ظ و مد: الغلظ (٢) في مد: المضطرب (٣) زيد في مد: اي (٤) زيد

بعله في مد: القوم (٥) سقط من ظ و مد (٩) من مد، وفي ظ: و احد. (٧) زيد من ظ و مد . إ

إهلاكهم بأيسر وجه لعظيم قدرة المتبع ﴿ في هذه الدنيا ﴾ حقرها في هذه العبارة بما أشارت إليه الإشارة مع التصغير، و بما دل على الدنو و بأن من اغتر بها فهو بمن وقف مع الشاهد لما له من الجمود ﴿ لعنة ﴾ أى طردا و بعدا و إهلاكا ﴿ و يوم القيامة \* ﴾ أى كذلك بل أشد، ه فَكَأَنه قيل: أَفَمَا لِمُصِيبَهِم مِن تَلاف؟ فقيل: لا ، ﴿ الآ ﴾ مفتتحا ا للاخبار عنهم بهذه الأداة التي لا تذكر إلا بين يدى كلام يعظم موقعه و يجل خطبه، و التأكيد في الإخبار بكفرهم تحقيق لحالهم، و فيه من أدلة النبوة و أعلام الرسالة الرد على طائفة قد حدثت بالقرب من زماننا يصوّبون جميـع الملل و خصوا عادا هذه لكونها أغناهم بأن ١٠ قالوا: إنهم من المقربين إلى الله و إنهم بعين الرضى [ منه - ٧ ] ، فالله المسؤل في الادالة عليهم و شفاء الصدور منهم ، وهم ^ أتباع ان عربي^ الكافر العنيد أهل الاتحاد، المجاهرون بعظيم الإلحاد، المستخفون برب العباد، فلذلك قال تعالى مبينا لحالهم بيانا لا خفاء معه: ﴿ ان عادا كفروا ﴾ و لم يقصر الفعل ، بل عداه إعظاما لطغيانهم فقال: ﴿ ربهــم ۗ ﴾ أي ١٥ غطوا [جميع أنوار - ٢] الظاهر الذي لا يصح أصلا خفاءه لأنه لانعمة على مخلوق إلا منه، [ فكان كفرهم أغلظ الكفر، و مع ذلك فلم ينثن هود عليـه السلام عن إبلاغهم جميع ما أمر به و لاترك شيئا مما أوحى إليه فلك به أسوة حسنة و فيهم قدوة - ٧]، و من كفر من

<sup>(</sup>۱) في مد: من (۲) من ظ ومد، وفي الأصل: هلاكا (۲) من ظ ومد، وفي الأصل : هلاكا (۲) من ظ ومد، وفي الأصل دو» (٤) في مد: حثت. (٧) زيد من ظ و مد (٨-٨) في ظ: كبعض (١) ليس في ظ.

۲۱٦ (۷۹) أحسن

أحسن إليه بعد بعدا لا قرب معه .

و لما كان الأمر عظيما و الخطب جليلا، كرر الأداة التي تقال عند الأمور الجليلة فقال: (الا بعدا لعاد ) [هو - ] من بعد - بكسر العين إذا كان بعده بالهلاك، وبينهم بقوله: ( قوم هود ع ) تحقيقا لهم لأنهم عادان: الأولى و الآخرة، وإيماه إلى أن استحقاقهم للابعاد ه بما جرى لهود عليه السلام معهم من الإنكار و الدعاء عليهم بعد الهلاك كناية عن الإخبار بأنهم كانوا مستحقين الهيلاك و الجحد: الحسر عما يعلم صحته أنه لا يعلمها، وهو ضد الاعتراف اكا أن النفي ضد الإثبات، فهو خبر بمجرد العدم فهو أعم و العصبان خلاف ما أمر به الداعى على طريق الإيجاب و اللعنة: الدعاء بالإبعاد، و أصلها الإبعاد من الخير و الاتباع: جعل الشانى على أثر الأول، و الإبلاغ أخص منه، الدين المبعد لهم من مظان الرحة .

و لما انقضت قصة عاد على ما أراد سبحانه، أتبعها القصة من كانوا عقبهم فى الزمن و مثلهم فى سكنى الرض العرب و عبادة الأوثان والرام المناسبة فى الأمر المعذب به لأن الموصل للصيحة الله الاسماع هو الريح

<sup>(1)</sup> في مد: يقال (7) زيد منظ ومد (7) سقط من ظ (3-3) من ظ ومد، و في الأصل: بالكسر (٥) في مد: بعدوا (٦) زيدت الواوق ظ (٧-٧) من ظ ومد، وفي الأصل: بالاخبار (٨) من ظ و مد، وفي الأصل: متحققين • (٩) في ظ: البعد (١٢) من مد، و في الأصل وظ: عما (١٠٠٠) من ظ ومد، وفي الأصل: السحة •

و فى خفاء الرم مفصلا على أهل ذلك الزمان فقال: ﴿ إَوِ الْمَ الْ الْمَانَ فَقَالَ : ﴿ إَوِ الْمَ الْمَرْجِ وَ لَقَد الرسلنا إلَى ﴿ ثُمُود الحاهم ﴾ و بينه البقوله : ﴿ صلحاء ﴾ ثم أخرج قوله صلى الله عليه و سلم على تقدير سؤال فقال: ﴿ قال يُقوم ﴾ أى يا من ﴿ يعز على أن يحصل لهم سوء ﴿ اعبد الله ﴾ أى الملك الاعظم وحده لان عبادتكم له مع غيره ليست بشيء ؛ ثم استأنف تفسير ذلك فقال: ﴿ من الله غيره أن جربا على منهاج الدعاد إلى الله في أصر الدين، و هو إفراد المنعم بالعبادة .

و لما أمرهم بذلك، ذكرهم قدرته و نعمته مرغا مرهبا فقال:

﴿ هُو ﴾ أى وحده ﴿ انشاكم ﴾ اى ابتدأ خلقكم ﴿ من الارض ﴾

١٠ بخلق آدم عليه السلام منها بغير واسطة و بخلقكم من المني [ من الدم - ٧]

و هو من الغذاه و هو من النبات و هو من الارض كما أنشأ ١ أو ثانكم منها

﴿ و ﴾ رفع مقداركم عليها بأن ﴿ استعمركم ﴾ أى أهله الم يؤهل اله الاوثان من أن تكونوا عمارا ﴿ فيها ﴾ فلا تنسوا حق إله كم اله الاوثان من أن تكونوا عمارا ﴿ فيها ﴾ فلا تنسوا حق إله كم الله وما فضلكم به من حق أنفسكم بخضوعكم لما لا ٢ يساريكم فكيف بمن أنشأكم و ما فضلكم به من حق أنفسكم بخضوعكم لما لا ٢ يساريكم فكيف بمن أنشأكم و إياها؛ و الإنشاء: الابتداء بالإيجاد من غير استعانة بشيء من الاسباب و لما بين لهم سبحانه عظمته . و كان الشيطان قد شبه عليهم أنه المظمته لا يوصل إليه إلا بوسيلة كما هو حال الملوك و ألق إليهم أن الاوثان

1704

<sup>(</sup>١) فى ظ: اخفاء (٧) سقط من ظ (٧) سقط من مد (٤) فى ظ: بينهم (٥) فى ظ: قوم (٦) فى ظ: المناء (٧) زيد من ظ ومد (٨) من مد، وفى الأصل: انشالكم، وفى ظ: انشاكم (٩) فى ظ: الملكهم (١٠) فى ظ: لم توهل، وفى مد: لم يتوهل (١١) مرى ظ و مد، وفى الأصل: يكونوا (١٢) فى ظ: آلمتكم.

وسائل، ننى ذلك مبينا طريق الرجوع إليه بقوله: ﴿ فاستغفروه ﴾ أى فأقبلوا بكل قلوبكم عليه طالبين أن يستر ذنوبكم ؛ و ذكر شرط المغفرة بقوله مشيرا بأدن البعد إلى عظيم المنزلة: ﴿ ثم توبوآ ﴾ أى ارجعوا بجميع قلوبكم ﴿ اليه ﴾ ثم علل ذلك بلطفه و عطفه ترغيبا فى الإقبال إليه فقال مؤكدا لآن من يرى إمهاله للمصاة يظن الظنون و من عصاه كان عمله العبادة على من يسكر قربه و إجابته: ﴿ أَنْ رَبّي ﴾ الذي أخلفت اله العبادة لإحسانه إلى وأدعوكم إلى الإخلاص له لإحسانه يليكم ﴿ قريب ﴾ من كل من أقبل إليه من غير حاجة إلى معاناة مشى و لا حركة جارحة من أقبل إليه من ناداه لا كمعبوداتكم فى الأمرين معا .

و لما دعاهم إلى الحق و نصب لهم عليه من الأدلة ما هم به معترفون و ذكرهم نعمه مؤمثا إلى التحذير من نقمه ، و سهل لهم طريق الوصول اليه ، ما كان جوابهم إلا أن سلخوه من طور البشرية لمحض التقليد ، فلذلك استأنف الإخبار عن جوابهم بقوله : ﴿ قالوا ﴾ أى تمسود ﴿ يُلصلح ﴾ نادوه باسمه قلة أدب منهم و جفاه ﴿ قد كنت فينا ﴾ أى فيما بيننا إذا تذاكرنا أمرك ﴿ ﴿ مرجوا ﴾ أى فى حيز من يصح أن يرجى أن ١٥ يكون فيه خير و سؤدد و رشد و صلاح ، و استغرقوا الزمان فحذفوا الجار و قالوا : ﴿ قبل هذا ﴾ أى الذى دعوتنا إليه فأما بعد هذا فانسلخت من هذا العداد ؟ ثم بينوا ما أوجب سقوطه عندهم بقولهم منكرين إنكار من هذا العداد ؟ ثم بينوا ما أوجب سقوطه عندهم بقولهم منكرين إنكار

 <sup>(</sup>١) منظ ومد ، وى الاصل: عليه (٢) في ظ: اخصت (م) في ظ: كعبودتكم ،
 و في مد: كعبوداتهـ (٤) سقط من ظ (٥) في ظ و مد: بمحض (٦) في ظ: الاجبار (٧) زيد في مد: له .

محترق ( اتنها ) اى مطلق نهى ( ان نعبد ) أى دائمًا ﴿ مَا يَعْبِدُ الْمَ وَنَا ﴾ و عبروا بصيغة المضارع تصويرا للحال كأن آباءهم موجودون فلا تمكن مخالفتهم الجلالا لهم، فأجلوا من يرونه سببا قريبا فى وجودهم ولم يهابوا " من أوجدهم و آباءهم أولا من الأرض و ثانيا من النطف، ثم خولهم ه فيه هم فيه ، ثم فزعوا - في أصل الدين بعد ذكر الحامل لهم على الكفر المانع لهم من تركه - إلى البهت بأن ما يوجب القطع لكل عاقل من آيته الباهرة لم يؤثر عندهم إلا ما هو دون الظن في ترك إجابته ، فقالوا مؤكدين لأن شكهم حقيق بأن ينكر لأنه في أمر واضح جدا لا يحتمل الشك أصلا: ﴿ وَ اننا لَنَّي شُكُ ﴾ [ و ٢] زادوا التأكيد بالنون ١٠ و اللام و بالإشارة بالظرف إلى إحاطة الشك بهــم ﴿ مَا ﴾ و لما كان الداعي واحدا و هو صالح عليه السلام 'لم يلحق بالفمل^ غير نون واحدة هي في ما في سورة إراهيم عليه السلام فلذلك قالوا: ﴿ تَدْعُونَا اللَّهِ ﴾ من عبادة الله وحده ﴿ مريب ﷺ أى موقع فى الربية و هي قلق النفس و انتفاء الطمأنينة باليفين ؟ و الرجاء: تعلق النفس ٦٥٣ / ١٥ لجيء الخير على / جهة الظن ، و نظيره الأمل و الطمع ؛ و النهى: المنع من الفعل بصيغة الاتفعل ا.

<sup>(1)</sup> في ظ: مخترق ، و زيد بعده في الأصل: بقولهم ، و لم تسكن الزيادة في ظ و مد عد فعد نناها (٢) زيد في ظ : في (٣) في ظ : لم تهابوا (٤) من ظ و مد ، و في الأصل: بانه (٥) في مد : آياته (٦) زيد من ظ و مد (٧) العبارة من هنا إلى وإبراهيم عليه السلام » ساقطة من ظ (٨) في مد : الفعل (٢) من مد ، و في الأصل: على (١٠) في مد : عن (١٠-١١) في ظ : الفعل .

و لما أبرزوا له أمرهم في قالب الشك على سبيل الجزم، قابلهم بمثله على سبيل الفرض [ إنصافا لهم لئلا يلائم الخطاب حال المخاطبين - `]، فاستأنف سبحانه الإخبار عنه بذلك في قوله : ﴿ قَالَ ﴾ أي صالح نادبا لهم إلى النظر في أمره برفق ﴿ بُـقوم ارءيتم ﴾ أي أخبروني ﴿ إن كنت ﴾ اأورده بصيغة الشك لأن خطابه للجاحدين ﴿ على بينة من ربى ﴾ أى ه المحسن إلى "، لا شك عندى فيها ﴿ وِ النَّهٰى منه رحمة ﴾ أى أوامر هي سبب الرحمة ﴿ فَمْنَ يَنْصُرُنَى ﴾ وأظهر موضع الإضمار وعبر بالاسم الأعظم لاقتضاء المقام التهويل فقال: ﴿ من الله ﴾ أي الملك الأعظم ﴿ إِنْ عَصِيتُهُ ۚ ﴾ أَى أَنَّ وقوعكم في الشك [ على زعمكم - ' ] حماكم على هيئة الإبـاء في التلبس" بأعمالهم" مع زوالهم و اضمحلالهم و لو كانوا ١٠ موجودین و عصیتموهم لم تبالوا بهم ، و أما أنا فالذی <sup>۷</sup> أمرنی بعبادته <sup>۷</sup> حی قادر على جزاء من يطيعه أو يعصيه ، و أقل ما يحمل على طاعته الشك في عقوبته، و هو كاف للعافل في ترك الخطر ﴿ فَمَا ﴾ أي فتسبب عن نهيكم لى عن الدعاء إليه سبحانه أنكم ما ﴿ تزيدونني ﴾ بذلك شيئا في عملي بما ترومونه منى من عطني عنه باتباعكم في عملكم أو الكف عنكم لأصير ١٥ في عداد من يرجى عندكم ممن له عقل ﴿ غير تخسير ه ﴾ أي إيقاعي في الحسارة على هذا التقدير: فلا تطمعوا في تركي لشيء من مخالفتكم ما دمتم

<sup>(1)</sup> زيد من ظومد ( $\gamma-\gamma$ ) في ظومد: ذا يقين و استعلاء ( $\gamma$ ) سقط من ظ. (ع) في مد: اقتضاء (ه) من مد. وفي الأصل وظ: التلييس ( $\gamma$ ) في ظ: باعمالكم ( $\gamma-\gamma$ ) من ظومد، وفي الأصل: نام في عبادته ـ كذا ( $\gamma$ ) سقط باعمالكم ( $\gamma-\gamma$ ) من ظومد، وفي الأصل: نام في عبادته ـ كذا ( $\gamma$ ) سقط

على ما أنتم عليه، و الآية كما ترى ناظرة إلى قوله تعالى " فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك ".

و لما أخبرهم أن معصية الله خسران، ذكرهم' أمر الناقة التي أخرجها سبحانه لهم من الأرض شاهدا على كونهم مساوين للأوثان في كونهم منها ه مفضلين عليها بالحياة محذرا لهم من شديد انتقامه فقال: ﴿ وَيُنْقُومُ هَذَّهُ ﴾ إشاره إلى حاضر ، و ذلك بعد أن أخرجها لهم سبحانه عند ما دعاه صالح عليه السلام؛ و بين الإشارة بقوله: ﴿ نَاقَةَ اللَّهُ ﴾ أى الملك الأعلى، ثم بني حالا من "اية " مقدما عليها لئلا يكون صفة لها فقال: ﴿ لَكُمْ ﴾ أى خـاصة لنظركم إياها عند ما خرجت و لـكل من سمع بها بعدكم، ١٠ و ليس الحنر كالمماينة ، أشير إليها حال كونها ﴿ 'اية ﴾ بكون الله تعالى أخرجها لكم من صخرة، و هي عشراء على حسب ما اقترحتم و أنتم تشاهدون و بکونها تنفره بشرب یوم، و تنفردون کلکم بشرب یوم، و تنفرد برعی يوم، و تنفرد \* جميع الحيوانات من درابكم و وحوش بلاذكم برعى يوم إلى غیر ذلك مما أنتم له مبصرون و به عارفون ﴿ فَدْرُوهَا ﴾ أى اتركوها ١٥ على أي حالة كان ١ ترككم لها ﴿ تَاكُلُ ﴾ [ أي ما أرادت - ^ ] ﴿ فَ ارض الله ﴾ أى الملك الذي له الأس كله التي خلقها منها ﴿ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوٓ مَ ﴾ و الآكل : مضغ يقع عنه بلع ؛ و المس مطلق الإصابة و يكون بين الحيوان وغيره، واللس أخص منه لما فيه من الإدراك

<sup>(</sup>١) زيد في ظ و مد ١ ان (٢) سقط من ظ (٢) في ظ : سبب (٤) في ظ : تنفرد ،

<sup>(</sup>ة) من ظ وغد ، وفي الأصل : ينغرد (١) من لخ وحد ، وفي الأصلي : يَكُونُ ،

<sup>(</sup>v) ليس في ظ (x) زيد من ظ و مد (p) في ظ : السوء.

﴿ فِياحُذَكُم ﴾ أي فيتسبب عن ذلك أن يأخذكم ﴿ عذاب قريب ، ﴾ أى من ومن إصابتكم لها بالسوء؟ ثم أشار إلى قرب مخالفتهم لأمره فيها بقوله مسبباً عن أوامره و نواهيه و معقباً : ﴿ فَعَقْرُوهَا ﴾ أي الناقة ﴿ فَقَالَ ﴾ أَى [ عند - ' ] بلوغة الحبر ﴿ تَمْتَعُوا ﴾ أَى [ أَنتُم - ' ] تعیشون ﴿ فی دارکم ﴾ أی داركم ٔ هذه ، و هی بلدة الحجر ﴿ ثُلثُة ایام ۖ ﴾ ه أى بغير زيادة عليها، فانظروا ما ذا يغنى عنكم تلذذكم و ترفهكم و إن اجتهدتم فيه .

و لما كان كأنه قيل : هل في هذا الوعيد مثنوية ، ، قال مجيب : ﴿ ذلك ﴾ أى الوعد العالى الرتبة في الصدق و انغضب ﴿ وعد غير مكذوب ، ﴾ أى فيه؛ و التمتع: التلذذ بالمدركات الحسان من المناظــــر و الاصوات ١٠ وغيرها مما يدرك بالحواس، وسميت البلاد دارا لأنها جامعة لأهلها - كما تجمع الدار - و يدار فيها، و أشار إلى تعقب العذاب للأيام وتسببه عن ألوعيد المعين بقوله: ﴿ فلما جآ. امرنا ﴾ بالفاء / بخلاف ما في قصة هود و شعيب عليهما السلام ، أي مع مضى الآيام كان أول ما فعلنا أن ﴿ نَجْنِنا ﴾ بما لنا من العظمة أولياءنا ﴿ صُلحا و الذين المنوا ﴿ معه ﴾ ١٥ من كيد قومهم ، [ و بين أن الحسانه سبحانه لا يكون إلا فضلا منه بقوله - " ] : ﴿ بَرْحُمْةُ مِنَا ﴾ و ذلك أنه عليه السلام قال لهم : تصبحون (١) من ظَ و مد ، و في الأصل : في (٢) زيد من ظ و مد (٣) سقط من ظ ومد (ع) في ظه : مغنوبة (ه) من ظ و مد ، و في الأضل: تسبيبه (١) سقط من ظ (٧) ليس في مد .

708/

غدا يوم مؤنس' - يعني الخيس \_ و وجوهـكم مصفرة ، ثم تصبحون ا يوم عروبة ـ يعنى الجمعة - و رجوهكم محمرة ، ثم تصبحون يوم شبــار و وجوهكم مسودة ، ثم يصبحكم العذاب بوم أول – أي الأحد \_ فقال التسعة رهط الذين عقروا الناقة : هلم فلنقتل صالحًا ، فإن كان صادقا عجلناه قبلنا ، و إن كان كاذبا قد [كنا - ١] ألحقناه بناقته ، فأتوه ليلا ليبيتوه في أهله فدمغتهم الملائك بالحجارة، فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح : أنت قتلتهم ! ثم هموا به فقامت عشيرته° دونهم و لبسوا السلاح و قالوا لهم<sup>١</sup>: و الله لا تقتلونه البدا فقد وعدكم أن العذاب يكون بكم بعد ثلاث، فإن كان ١٠ صادقًا لم تزيدوًا و ربكم عليكم إلا غضبًا ، و إن كان كاذبًا فأنتم وراء صدقهم، فطلبوه ليقتلوه فجاء إلى بطن منهم يقال له ' بنوغتم' فنزل على سيدهم [رجل-] فغيبه عنده ١، فعدوا على أصحاب صالح يعذبونهم ليدلوهم عليـه فقالوا : يا نبي الله ! إنهم يعذبوننا لندلهم عليك ، أ فندلهم ؟ قال :

نعم

<sup>(1)</sup> من ظ و مد و معالم التنزيل – راجع لباب التأويل 711/7 ، و في الأصل: موس ( $\gamma$ ) في ظ: يصبحون ( $\gamma$ ) من المعالم، وفي الأصول الثلاثة: قبلها ( $\gamma$ ) ريد من ظ و مد و المعالم ( $\gamma$ ) من ظ و مد و المعالم ، و في الأصل: غيرته ( $\gamma$ ) من ظ و مد و المعالم ، وفي الأصل: غيرته ( $\gamma$ ) من ظ و مد و المعالم ، وفي الأصل: لم يجيدوا , من ظ و مد و المعالم ، وفي الأصل: لم يجيدوا , ويد من المعالم ( $\gamma$ ) في المعالم : عنهم .

نعم، فدلوهم عليه فأتوه فقال الغنمى: نعم عندى و لاسبيل إليه، فتركوه و شغلهم عنه ما أنزل الله بهم ـ [كذا - ] أذكر ذلك البغوى عن ابن إسحاق و وهب و غيرهما مطولا.

و لما ذكر نجاتهم من كل هلكة، ذكر نجاتهم من خصوص ما عذب به قومهم فقال: ﴿ و من ﴾ أي و نجيناهم من ﴿ خزى ﴾ ه أى ذل و فضيحة ﴿ يومئذ ا ﴾ أى يوم إذ جاء أمرنا باهلاكهم بالصيحة و حل بهم دونهم فرقا [ بين - ٢] أوليائنا ^ [ و-٢] أعدائنا ، [ و حذف <sup>و</sup> نجينا ' هنا يدل على أن عذابهـم دون عذاب عاد ـ <sup>٧</sup> ] ؛ ثم عقب ذلك بتعليله إهلاكا وإنجاء باختصاصه بصفات القهر والغلبة والانتقام فقال: ﴿ ان ربك ﴾ أي المحسن إليك كما أحسن إلى الأنبياء من قبلك ١٠ ﴿ هُو ﴾ أَى وحده ﴿ القوى ﴾ فهو يغلب كل شيء ﴿ العزيزه ﴾ أي القادر على منع غيره من غير أن يقدر أحد عليه أو على الامتناع منه، من عز الشيء أي امتنع، و منه العزاز \_ للأرض الصلبة الممتنعة بذلك عن التصرف فيها؛ و الحزى: العيب الذي تظهر فضيحته و يستحي من مَثُله ؛ شم بين إيقاعه بأعدائه بعد إنجائه لأوليائه فقال معظما للأخذ بتذكير ١٥ الفعل: ﴿ وَ اخذَ الذينَ ظُلُمُوا الصَّيَّحَةُ ﴾ و أشار ' إلى عظمة هذه الصَّيَّحَةُ

<sup>(</sup>۱) من ظومد، وفي الأصل: الغنم، وفي المعالم: أبا هدب (۲) سقط من ظ. (۲) من ظومد، (۶) في ظ: ذلة . (۲) زيد من ظومد (۶) في ظ: ذكره (۵) في ظ: قومه (۶) في ظ: ذلة . (۷) زيد من ظومد (۸) من ظومد، وفي الأصل: اوليا \_ كذا (۹) في ظ: نصيحته (۱۰) في الأصل: اشارة، والعبارة مع ضم هذه الكلمة إلى «علامة التأنيث» ساقطة من ظومد.

باسقاط علامة التأنيث و سبب عنها قوله: ﴿ فاصبحوا فى ديارهم اجثمين لا كالى ساقطين على وجوههم ، و قبل: جاثين على الركب موتى لا حراك بهم ، و تقدم سر التعبير بالديار مع الصيحة و الدار مع الرجفة فى الاعراف ، و خصت هود بما ذكر فيها لآن لمقصودها أعظم نظر الى النفصيل ، وكل من الديار و الصيحة أقرب إلى ذلك .

و لما كان الجثوم كناية عن الموت أوضحه بقوله: (كان) أى كأنهم (لم يغنوا) أى يقيموا أغنياء لاهين بالغناء (فيها ) ثم نبه على ما استحقوا به ذلك لمن لعله يغفل فيسأل - بقوله مفتتحا بالآداة التى لا تقال إلا عند الأمور الهائلة: ( الآ ان ثمودا ) قراءة الصرف دالة العلى الاستخفاف بهم [لطيشهم فى المعصية - "] ( كفروا ربهم أى أى أوقعوا التغطية و الستر على المحسن إليهم بالخلق و الرزق و الإرسال و هو الظاهر و بصفاته و أفعاله، فلا يخنى على أحد أصلا، ( فايصال الفعل دون قصره كما فى أكثر أضرابه بيان لغلظة كفرهم - "] ؛ ثم كرر ذلك تأكيدا له و إعلاما بتأييد هلاكهم بقوله: ( الا بعدا لشود على الكسائي إيذانا بدوام لبثهم فى الطرد و البعد؛ و الصيحة: صوت اعظيم من فم حى ، ثم الجثوم لدوام مكان واحد أو السقوط على الوجه، وقيل: القعود على الركب ، وقال "اصبحوا" زيادة فى التخويف و التأسيف و قيل: القعود على الركب ، وقال "اصبحوا" زيادة فى التخويف و التأسيف

1700

<sup>(1)</sup> فى مد: عنه (7) فى ظ: بمقصودها (٣) من ظومد، وفى الأصل: نظرا (٤) فى ظ: كانوا (٥) زيد من ظومد (٦) من ظومد، وفى الأصل: صفاته (٧) من ظومد، وفى الأصل: بابيدها - كذا (٨-٨) سقط ما بين الرقمن من ظومد.

بما وقع لهم من التحسير لو أدركه أحد منهم لأن الإنسان يفرح إذا أصبح بقيامه من نومه مستريحا قادرا على ما بريد من الحركات للاستمتاع بما يشتهى من التصرفات ، فأصبح هؤلاه - بعد هذه الصفة على ما قص الله -خفو تا أجمعين كنفس واحدة رجالا و نساء صغارا وكبارا كأنهم لم يكونوا [أصلا، ولاأصدروا فصلا والاوصلا كأنهم لم يكونوا - ] للعيون ه قرة ، و لم يعدوا في الاحياء مرة كأن لم "يغنوا أي" يقيموا لانقطاع آثارهم إلا ما بقي من أجسادهم الدالة على الخزى ؛ و المغانى : المنازل ، و أصل الغناه: الاكتفاه؛ و معنى الا ؛ التنبيه "؛ قال الرماني: "و هي ألف الاستفهام دخلت على 'لا' فالألف تقتضي معنى ، و 'لا' تنني معنى ، فاقتضى الكلام بهما معنى التنبيه مع نني الغفلة - انتهى . وكان حقيقته ـ ١٠ و الله أعلم – أن ' لا ' دخلت على ما بعدها فنفته'، ثم دخلت عليها همزة َ الإنكار فنفتها ، و من المعلوم أن نني النني إثبات فرجع المعنى كما كان على أتم وجوه [ التنبيه و - ^ ] التأكيد ، لأن إثبات المعنى بعد نفيه آكد من إثباته عريام عن النغي و لا سما إذا كان المفيد لذلك الإنكار ، و هذا المعني مطرد في ['ألا' -'] العرضية و'هلا' التخصيصيةِ ونحوهما ، ويمشي' في كل ١٥ صلة بأن تردها'' إلى أصل مدلولها فى اللغة ثم تتصرف'' بما يقتضيه الحال –

<sup>(1)</sup> في ظ: قادر (7) في ظ: فانهم (٣-٣) ليس ما بين الرقين في ظ (٤) زيد من ظ ومد (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) زيدت الواو بعده في الأصل، ولم تكن في ظ و مد غذفناها (٧) من ظ و مد ، وفي الأصل: فنفيه (٨) زيد من مد (٩) في ظ: معنى (١٠) في ظ: لمشى (١١) من ظ و مد ، وفي الأصل: يردها (١٢) من مد ، وفي الأصل وظ: يتصرف .

و الله الهادي! 'و لما جاز الصرف في ثمود باعتبـار أنه اسم أبي القبيلة و عدمه باعتبار إطلاقه على القبيلة احتير الصرف في النصب فقط لحفته' . و لما انقضت القصة على هذا الوجه الرائع، أتبعها قصة لوط عليه السلام إذ كانت أشهر الوقائع بعدها وهي أفظع منها و أروع ، وقدم عليها ه ما يتعلق بها من أمر إبراهيم عليه السلام و ذكر ' بشراه لما في ذلك كله من القنيه لمن تعنت بطلب إنزال الملائكة في قولهم" '' اوجاء معه ملك '' على أن ذلك ليس عزيزا عليه . و قد أكثر من فعله و لكن نزولهم مرهب؛، و أمرهم عند المكاشفة مرعب ، و أما مع الستر فلا يقطع تعنتهم ، هذا مع ما في ذلك من مناسبة أمر هذا الولد لأمر الناقة في تكون كل . 1 منهها بخارق للعادة إشارة إلى تمام القدرة وكمال العلم المبنى عليه أمر السورة في إحكام الكتاب و تفصيله و تناسب جدالي نوح و إبراهيم عليهما السلام فى أن كلا منهما شفقة على الكافرين و رجاء لنجاتهم من العذاب بحسن<sup>٧</sup> المثاب، و لعله سبحانه كرر ' لقد ' في صدرها عطفا على ما في قصة نوح للتنبيه على مثل هذه الأغراض، لأن ' قد' للتوقع ُ فجاءت لتؤذن بأن السامع ُ o، في حال توقع لذلك لأنه إذا انقضت قصة توقع الخبر عما بعدها فقال تعالى: ﴿ وَ لَقَدَ ﴾ قال الرمانى: و دخلت اللام لتأكيد الحبر كما بؤكد (1-1) سقط ما بين الرقمين من ظ و مد (ع) من ظ و مد، و في الأصل « ذ» كذا (م) في ظ: قوله (ع) في ظ: مرتاب (ه) في ظ: نعتهم (٦) من ظ ومد، و في الأصل: كارق (٧) في ظ: بحسب (٨) من ظ، وفي الأصل: المتو تع، وفي

مد: المتوتع (٩) في ظ: السامع .

۲۲۸ القسم

707

القسم ﴿ جآءت رسلنــآ ﴾ أي الذين عظمتهم من عظمتنا ، قيل : كانوا جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل عليهم الـــلام ﴿ ابراهيم ﴾ هو' خليل الله عليه السلام ﴿ بِالبشرى ﴾ أى التي هي من أعظم البشائر و هي إكرامه باسحاق عليه السلام ولدا له من زوجته سارة رضى الله عنها ، [جاءوه - ] في الصفة التي يحبها و هي صفة الاضياف، فلم يعرفهم مع أنه الخليل بل ه أنكرهم كما قال تعالى في الذريات '' قال سلم قوم منكرون''' فيحمل إنكاره أولا على الاستغراب بمعنى أنه لم ير عليهم زيّ أهل تلك البلاد و لا أثر السفر، فكأنه قيل: ما كان من أمرهم؟ فقيل: ﴿قَالُوا سَلَّمَا ۗ ﴾ أى سلمنا عليك سلاما عظما ﴿ قال سلم ﴾ أى ثابت دائم عليكم لا زوال له أبداً ، فللرفع مزية على النصب لأنه إخبار عن ثابت ، و النصب تجديد ١٠ ما لم يكن ، فصار مندرجا / في " فحيوا باحسن منها" " ثم أكرم نزلهم و ذهب يفعل ما طبعه الله عليه من سجايا الكرم و أفعال الكرام في أدب الضيافة من التعجيل مع الإتقان ﴿ فَمَا لَبْ ﴾ أي [ فتسبب عن مجيئهم و تعقبه أنه \_ ٦ ] ما الأنأخر ﴿ إِنْ جَآءَ بَعْجُلُ حَلَيْدُ هُ ﴾ أي مشوى على حجارة محماة في أخدود [و فوقه حجارة محماة ليشتد نضجه، فكان بعد ١٥ الشيّ \_ " ] يقطر \* دسمه لأنه سمين ، كل ذلك و هو لا يعرف أنهم ملائكة ، بل هو قاطع بأنهم ممن يأكل، وهذا ناظر إلى قول قوم ونوح

<sup>(1)</sup> من ظ ومد، وفي الأصل: الذي (ع) سقط من ظ (ع) زيد من ظ ومد غير أن في الأخرى وجاءوها» (ع) آية وع (ه) راجع سو رقع آية و م (ع) زيد من ظ ومد (٧) من ظ ومد، وفي الأصل: فما (٨) في ظ: يطر (٩) سقط من ظ.

"و ما نرى لكم علينا من فضل" و قوله "و لا اقول للذين تزدرى اعينكم"
الآية ، أى أن الله جعل المعانى فى القلوب و ناط بها السعادة و الشقاوة،
و قد تخنى تلك المعانى كما خنى على أكمل أهل ذلك الزمان أن ضيفه
ملائكة حتى خاف منهم و قد أتوه بالبشرى، فلا ينبغى لاحد أن يحتقر
ه أحدا إلا بما أذن الله فيه .

و لما وضع الطعام بين أيديهم لم يلموا به ﴿ فَلَمَا رَأَ ايديهم ﴾ أى الرسل [عقب الوضع سواه ' - ] ﴿ لا تصل اليه ﴾ أى [ إلى - '] العجل الذي وضعه ليأكلوه ﴿ نكرهم ﴾ أي اشتدت نكارته لهم و انفعل لذلك، و هذا يدل على ما قال بعض العلماء: إن نكر أبلغ من أنكر. ١٠ ﴿ وَ اوجس ﴾ أَى أَضِم "مخفيا في قلبه" ﴿ منهم خيفة " ﴾ [أى عظيمة - "] لما رأى من أحوالهم و شاهد من جلالهم، [و أصل الوجوس: الدخول - ] ، والدليل - على أن خوفه كان لعلمه بالتوسم أنهم ملائكة نزلوا الأمر يكرهه من تعديب من بعز عليه أو نحو هذا - أنهم ﴿ قالوا لا تخف ﴾ ثم عللوا ذلك بقولهم: ﴿ إِنَّا ارسلنا ﴾ أي من لا يرد أمره ﴿ إلى قوم لوطهُ ﴾ فانهم نفوا الخوف عنه بالإعلام بمن أرسلوا إليه ، لا ' بكونهم ملائكة ، قالوا ذلك و بشروه٬ بالولد ﴿ و امراته ﴾ أى [ جاءته الرسل بالبشري أى ذكروها له - ' ] و الحال أن زوجة إبراهيم التي هي كاملة المروءة و هي سارة ﴿ قَآئمَهُ ﴾ قيل: على باب الحيمة [ لأجل - ' ] ما لعلها

 <sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) زيد من ظ ومد (٩) زيد من ظ (٤) سقط من مه .
 (٥) في ظ: نكر (٢-٠٠٠) في ظ: في قلبه غيفا (٧) في ظ: بشرف .

تفوز به من المعاونة على خدمتهم، فسمعت البشارة بالولد التى دل عليها فيما مضى قوله "بالبشرى" (فضحكت ﴾ أى تعجبت من تلك البشرى الزوجها أ مع كبره، و ربما ظنته من غيرها لانها – مع أنها كانت عقيما عجوز "، فهو من إطلاق المسبب على السبب [ إشارة إلى أنه تعجب عظيم - "] (فبشرنها ) أى فتسبب عن تعجبها أنا أعدنا لها البشرى همشافهة بلسان الملائكة تشريفا لها وتحقيقا أنه منها (باسخق ") تلده مشافهة بلسان الملائكة تشريفا لها وتحقيقا أنه منها (باسخق ") تلده ومن ورآه اسخق يعقوب ه أى يكون يعقوب ابنا لإسحاق ، و الذى يدل على [ ما - " ] قدرته – من أنهم بشروه بالولد قبل امرأته فسمعت فعجبت - ما يأتى عن نص التوراة ، و الحكم العدل على ذلك كله قوله تعالى فى الذريات "قالوا لا تخف و بشروه بغلام عليم فاقبلت امراته . اقى صرة فصكت وجهها " الآية .

و لما شافهوها بذلك، صرحت وجه العجب من أنه جامع بدين عجبين فى كونه منه ومنها بأن (قالت يلويلتي ) وهى كلمة تؤذن بأمر فظيع تخف على أفواه النساء ويستعملنها إلى اليوم، لكنهن غيرن فى لفظها كما غير كثير من الكلام و الويل: حلول الشر، ١٥ و الآلف فى آخره بدل عن ياء الإضافة، كنى بها هنا عن العجب الشديد لما فيه من الشهرة و مراجمة الظنون و قال الرماني : إن الشديد لما فيه من الشهرة و مراجمة الظنون و قال الرماني : إن ومد (٤) في ظ : لزوجه (م) من مد، و في الأصل و ظ : عجوزا (م) زيد من ظ و مد (٤) من مد، و في الأصل و ظ : تسبب (ه) آية ٨٨ و ٢٩ (٨) في مد:

خرجت (٧) بدقط من مد (٨) في ظ : لا (٩) سقط من ظ (١٠) في ظ : مزاحة.

(١١) في ظ: الكرماني.

و غيره

 $(\lambda r)$ 

معناها الإيذان بورود الأمر الفظيع كما تقول العرب: يا للدواهي! أي تعالين فانه من أحيانك فحضور ما حضر من أشكالك .

و لما كان ما 'بشرت به' منكرا في نفسه بحب العادة قالت : ﴿ مَ الله و انا ﴾ أي و الحال أبي ﴿ عِمُوزُ و هذا ﴾ أي من هو حاضري إ ه ﴿ بعلي شيخا ۚ ﴾ "ثم ترجمت" ذلك بما هو نتيجته فقالت [مؤكدة لأنه\_ لما له من خرق العوائد - في حيز المنكر عند الناس - أ]: ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ أى الامر المبشر به ﴿ لشيء عجيب م ﴾ فكأنه قيل: فما ذا \* قيل لها؟ فقيل: ﴿ قَالُوآ ﴾ أى الملائكة متعجبين من تعجبها ﴿ ا تُعجبين من امر الله ﴾ أى الذي له الكمال كله ، و هو لا ينبغي لك لانك معتادة من الله ١٠ بما ليس لغيركم من الحوارق، و العجب إنما يكون بما خرج عن أشكاله و خنى سبه، و أنت – لثبات علمك بالسبب الذى هو قدرة الله عسلى كل شي. و حضوره / لديك مع اصطفاء الله لـكم و تكرر خرقه للعوائد ق شؤنكم - است كغيرك<sup>4</sup> بمن ليس كذلك ؛ ثم عللوا إنكارهم لتعجبها بقولهم: ﴿ رحمت الله ﴾ أي كرامة الذي له الإحاطة بصفات الجلال ١٥ و الإكرام ﴿ و بركته ﴾ أى خيراته النامية الثابتـة ﴿ عليكم ﴾ و بينوا خصوصيتهم باسقاط أداة النداه [مدحة الهم فقال - الله البيت ك قد تمرتم على مشاهدة العجائب لكثرة ما ترون من آثاره بمثل ذلك

/ 707

و غيره ؛ [ نم علل إحسانه إليهم مؤكدا تثبيتا لأصل الكلام الذي أنكرته فقال \_' ]: ﴿ انه ﴾ أى مخصوص هذا الإحسان ﴿ حميد مجيد ه ﴾ [أى-' ] كثير التعرف إلى من يشاء من اجلائل النعم وعظيم المقدور بما يعرف أنه مستحق الحمد على المجد . و هو الكرم الذي ينشأ عنه الجود ، فلما سمعوا ذلك و اطمأنوا ، أخذ في قص ما كان بعده ، فقال مشيرًا بالفاء إلى قلة " ٥ -زمن الإنكار الذي هو سبب الفزع: ﴿ فَلَمَا ذَهُبُ ﴾ بانكشاف الأمر ﴿ عن ابراهم الروع ﴾ أي الحوف و الفزع الشديد ﴿ وِ\* جآءته البشري ﴾ المجادل الذي يكثر كلامه إرادة الفتل مخاطبه عما يقوله ﴿ فِي قوم لوط ﴿ ﴾ أى يسألنا في نجاتهم سؤالا يحرص فيه حرص المجادل في صرف الشيء، ١٠ من الجدل و هو الفتل ، و وضع المضارع موضع الماضي إشارة إلى تكرر المجادلة مع تصوير الحال ، أي جادلنا فيهم جدالا كثيرا ؛ مم علل مجادلته بقوله: ﴿ إِنَّ ابْرَاهُمْ لَحَلَّمُ ۖ ﴾ أي بليغ الحلم، و هو إمهال صاحب الذنب على ما يقتضيه العقل ﴿ اواه ﴾ أى رجاع للمتأره خوفا من التقصير ﴿ منيب، ﴾ أي رجاع إلى الله بالسبق في ارتقاء درج ١٥ القرب، فهو - لما عنده هذه المحاسن - لا يزال يتوقع الإقلاع من العصاة . و لما [كان - ` ] أكثر المجادلة لما عنده من الشفقة على عباد الله لما له

<sup>(1)</sup> زيد من ظ ومد (7) في ظ: ما (4) من ظ ومد ، وفي الأصل: قرب.

<sup>(</sup>٤) في ظ: زمن (٥) سقطت الواومن مد (٦) في ظ ومد: يقول (٧) في ظ

ومد: من (٨) في ظ: في (٩) من ظ ومد والقرآن الكريم، وفي الأصل: حليم.

<sup>(</sup>۱۰) زید من ظ

من هذه الصفات الجليلة، أعلمه الله أن الأمر قد حمَّم بقوله حكاية أن الرسل قالت له بعد طول المجادلة منادين بالأداة التي هي أم الباب إعلاما بأن ما بعدها عظيم الشأن عالى المنزلة: ﴿ إِنَّا بِرَاهِمِ اعرض ﴾ أى بكليتك ﴿ عن هذا ع ﴾ أى السؤال في نجاتهم ؛ ثم علل ذلك بقوله " مؤكدا لأنه بمجادلته في حيز من 'ينكربت' الأمر: ﴿ انه فد ﴾ افتتحه ' بحرف التوقع لأنه موضعه ﴿ جَآء امر ربك ﴾ أي الذي عودك باحسانه الجم، فلو لا أنه حتم الامر" بعذابهم لامهلهم لاجاك، و لذا ٌ عطف على العلة قوله مؤكدا إعلاما بأنه أمر من قد انبرم و مضى: ﴿ وَ انْهُمَ النَّهُم ﴾ أي إتيانا ثابتا ﴿ عذاب غير مردوده ﴾ أى بوجه َ من الوجوه من أحد كائنا ١٠ من كان؛ و الإعراض: الانصراف، و حقيقتـه الذهاب عن الشيء في جهة المرض؛ و الرد: إذهاب الشيء إلى ما جاء منه كالرجع؛ و الدفع أعم لأنه قد يكون إلى جهة القـدام؛ فلما علم مرادالله تعالى فيهم، قدمه على مراده و لم ينطق بعده ببنت شفة .

ذكر هذه القصة من التوراة: قال في السفر الأول : و استعلن الله الراهيم في مرج - و في نسخة: بين بلوط عمرى الأموراني - و كان جالسا على باب خيمته إذ اشتد النهار، فرفع عينيه فنظر فاذا هو بثلاثة وجال وقوف على رأسه، فلما رآهم أحضر إليهم من باب الخيمة

<sup>(1)</sup> في ظ: طلوع (۲) في ظ: على (٣) زيد بعده في ظ: لا (١-٤) في الأصل: منكرت، وفي ظ و مد: ينكر آب (٥) في ظ: افتتح (٦) سقط من مد. (٧) في مد: كذا (٨) سقط من ظ (٩) راجع الأصحاح الثامن عشر.

و سجد على الأرضِ و قال: يارب - و فى نسخة : يا ولى الله ـ إن كان لى عندك مودة فلا تبعد عن عبدك حتى آتى بماء أغسل بـــ أرجلكم . واتكثوا تحت الشجرة وأصيبوا شيئا من الطعام تقرون به أنفسكم، ثم حينتذ تجوزون لأنكم مررتم عبدكم بغتة، فقالوا له: اصنع كما قلت، فاستعجل إبراهيم فأحضر إلى الخيمة إلى سارة و قال : عجلي " بثلاثة آصع من درمك" - ٥ و في نسخة : دقيق سميد - فاعجنيه و اخبزي منه مليلاً ، و سعى إلى قطيع البقر فأخذ عجلا سمينا شابا فدفعه إلى الغلام و أمر بتعجيل صنعته و أخذ سمنا و لبنا و العجل الذي / صنع له أيضا فقربه إليهم. وكان هو واقفا 70A / بين أيديهم تحت الشجرة و قالوا له : أن سارة امرأتك ؟ فقال : في الحيمة ، فقال له: إنى أرجع إليك في مثل هذا الحين من قابل و هي في الحياة ولها. ١ منك ابن، فسمعت سارة و هي على باب الخيمة مستترة وكان هو خلفها، وكان إبراهيم و سارة قد شاخا و قدم منهما و انقطع عن سارة سبيل النساء، فضحکت سارة فی قلبها و قالت : أمن بعد ما بلیت أرجع شابه و سیدی قد شاخ؟ فقال الله لإبراهيم : لم ضحكت سارة و قالت : أني لي بالولد وقد شخت؟ أيعسر هذا على الله؟ إنى أرجع إليك في [مثل - ] هذا ١٥ الحين مر قابل و هي حية و لها ابن ، فجحدت سارة و قالت : كلّا ا ما ضحكت ، لأنها فزعت ، فقال : كلاً ! و لكنك قد ضحكت ، ثم قام

<sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل: مرر (٢) من ظ و مد ، و في الأصل: عجل .

<sup>(</sup>م) في ظ: إدريكه (ع) في ظ: ميلا (ه) في ظ: قدا، وفي مد: قدتم -كذا.

<sup>(</sup>٦) زيد من ظ (٧) سقط من ظ .

الرجال و تعمدوا طريق سدوم و عامورا . و انطلق معهم إبراهيم ليشيعهم . و قال الله: ' أ أكتم' عبدى إراهيم شيئا بما أصنع؟ و إبراهيم يكون رئيسا لشعب عظیم كبير ، و تتبارك به شعوب الارض ، لأنى عالم أنه يوصى بنيه و أهل بيته من بعده أن يحفظوا طرق الرب ليعملوا بالبر و العدل. ه لأن الرب يكمل لإبراهيم جميع ما وعده به . فقال الرب [ لإبراهيم- \* ] : لقد وصل إلى حديث سدوم وعاءورا و قد كثرت خطاياهم جـدا، مم ولى القوم و مضوا إلى سدوم ، وكان إبراهيم بعد واقفا قدام الرب ، [ فدنا إبراهم - ٦] و قال : يا رب ! تهلك الأبرار مع الفجار بغضب واحد ؟ إنكان في القرية خمسون بارا أتهلكهم بغضب واحد؟ حاشاك٬ يا رب ١٠ ^أن تصنع مذا الصنيع و تهلك البرى مع السقيم ، و يكون البرى بحال السقيم، حاشا لك يا حاكم الأرض كلها! لا يكون هذا من صنيعك! فقال الرب: إن وجدت بمدوم خمسين بارا في القربة عفوت عن جميع البلد من أجلهم ، فأجاب إبراهيم و قال : إنى قد بدأت بالكلام بين يدى الرب ، وإنما أنا تراب و رماد ، فان نقص من الخمسين بارا خمسة تخرب ١٥ القرية ' كلها من أجل الخسة ' ؟ فقال: لا أخربها إن وجدت بها ' ا خمسة ٣٠و أربعين بارا ، فعاد إبراهيم و قال له : فان وجد فيها أربعون٣٠؟

<sup>(</sup>۱-1) في ظ: لا كتم، وفي مد: لا اكتم (۲) في ظ: لشعب (۲) من مد، وفي الأصل وظ: ليعلموا (٤) في ظ: قال (٥) زيد من مد (٢) زيد من ظ و مد . الأصل وظ: ليعلموا (٨) في ظ: الصنم (١) في ظ: المستقيم (١٠) في ظ: الارض (١١) في ظ: القرية (١٢) في ظ: فيها (١٣-١٠) سقط ما بين الرقين من ظ . (١١) في ظ: القرية (٨٤) في ظ: فيها (٨٤) سقط ما بين الرقين من ظ .

افقال: لا أخربها إن وجدت فيها أربعين ، فقال: لا يمكن الرب كلامى فأتكلم ، فان كان هناك ثلاثون؟ فقال: لا أخربها إن وجدت فيها ثلاثين ، فقال: إلى قد أمعنت فى الكلام بين يدى الرب ، فان وجد بها عشرون؟ فقال: لا أخربها من أجل العشرين ، فقال لا نشقن على الرب ، فأتكلم هذه المرة يا رب فقط ، فان وجد بها عشرة رهط ؟ فقال: هلا أفدها من أجل العشرة ؛ فارتفع استعلان الرب عن إبراهيم لما فوغ إراهيم من كلامه و رجع إبراهيم إلى موضعه ـ انتهى ، و قد مضى أمر حبل سارة و ولادها فى البقرة .

و لما انقضى 'أمر إنبائهم' ببشارة الأولياء و هلاك الاعداء، و علم من ذلك أنهم لا بنزلون إلا للأمور الهائلة و الاحوال المعجبة، أخذ يقص ١٠ أمرهم مع لوط عليه السلام، فقال عاطفا على ما تقديره: فعلوا مسع إبراهيم \*انفصالهم عن إبراهيم عليه السلام \* ما ذكر، ثم فارقوه نحو لوط، [ و لم يذكر الحرف المصدرى لأن سياقه ' و مقصود السورة لا يقتضى ذلك كما نشير إليه في العنكبوت \_ '']: (و لما جآءت رسلنا) على ما قارنهم من عظمتنا (لوطا) بعد انفصالهم عن إبراهيم عليه السلام، ١٥ و بين البلدين ثمانية أميال، و قيل: أربعة 'ا فراسخ، استضافوه '' فلم يجد بدا"

<sup>(</sup>١-١) سقط ما بين الرقمين من ظ (٧) في ظ و مد: هنالك (٧) ظ: اصفعت .

<sup>(</sup>٤) من مد، و في الأصل: لاشقن، و في ظ: لا يشقن (٠) سقط مز ظ.

<sup>(</sup>٦) في مد: ربط (٧-٧) من مد، وفي الأصل: إبراهيم بيانهم، وفي ظ:

إبراهيم انبائهم -كذا (٨-٨) في ظ: مع السلام (٩) زيد بعد، في مد: السياق .

<sup>(</sup>١٠) زيدمن ظ ومد (١١) في ظ : اربع (١٢-١٢) في مد : الم يجدوا .

1709

أكرته

من قبولهم على ما أوصى الله بالضيف مطابقا لعوائد [ أهل - ' ] المكارم ، فقبلهم وأزمع المقاتلة عنهم لما رأى من حسن أشكالهم و رونق جمالهم مع ما يعلم من قبح أفعال قومه و خبث سرائرهم، و لما جاءره على هذه الصفة ﴿ سَيْءَ بَهُم ﴾ أي حصلت له المساءة بسبب/ مجيئهم إلى قربته لما يعلم ه من اؤم أهلها ، و التعبير عن هذا المعنى بالمبنى للفعول أحضر و أوقــع في النفس و أرشق ﴿ و ضاق بهم ذرعا ﴾ أي ذرعه أي اتساعه في كل [ وقت ] ] قوة أوتبها ، و هو مثل يقال لمن لم يجد من المكروه مخلصا ، و مادة ذرع ـ بأى ترتيب كان ـ تدور على الاتساع لأنه لا بذرع إلا الكثير ، و ذرع الرمل: اتسع، و موت ذريع: فاش، و المذرع: الذي أمه عربية ١٠ وأبوه غير عربي، فهو أكثر انتشارا بمن انحصر في أحدهما ؛ و الذربعة : ما يختلى \* به الصيد، فهو يوسع له من الأمل ما يحمله على الإقدام، و حلقة يتعلم عليها الرمى"، لانها تسمُّ السهم ، أو لأن مصيبها واسع الأمر في صناعة ، الرمى ، و الوسيلة لانها توصل المتوسل ؛ و الذعر : الحوف، لاتساع الفكر فيه و تجويز^ أدنى احتمال؛ و العذر : إيساع الحيلة في وجه يزيل ما ظهر 10 من التقصير ، من العذوّر ـ للحمار الواسع الجوف ، و هوأيضا الملك لسعته، و العذار' : أوسع ما في الوجه ، و أعذرت الغلام : ختنته ' ، أي أوسعت (١) زيد من ظ (٦) من ظ و مد، و في الأصل: ارسق (٩) زيد من مد . (٤) في ظ: يدوع (٥) في ظ: يحتظر (٩) في ظ: الرمن (٧) في ظ: تسرع (٨) في ظ: تجوز (٩) زيد بعده في مد : اتساع الحيلة في وجه يزيل ماظهر (١٠) في ظ : حقنته .

777

أكرته، و الإعذار \_ لطعام الحتان و نحوه منه، و عذرة الجارية موجبة لعذرها فى النفرة اللخوف على نفسها، والعذرة: وجع فى الحلق، و هو سقوطه حتى يغمز، كأنه شبه بعذرة البكر فى سده الحلق بما يوجب الغمز، و كذا العذرة \_ للناصية لبذل الجهد فى المدافعة عنها، و العذراه: بجم إذا طلع اشتد الحر فاتسع بساط الارض، و العذرة \_ بفتح ثم كسر: فناه ه الدار، و به سمى الحدث، و العذراه ا: شيء من حديد يعذب به الإنسان، كأنه سمى لانه يوسع الحوف بما يجنب ما يوجب الاعتذار، فلا تزال تلك الحديدة بكرا لا يوجد من يعذب بها، وأما عذر \_ بالتشديد \_ إذا قصر فهو للسلب، أى فعل ما لا يوجد له عذر، و كذا تعذر الامر أى صعب، يعنى أنه تجنب العذر فلم يق لسهواته وجه، وأعذر \_ إذا كثرت . اعوبه، أى دخل فيما يطلب له العذر كأنجد.

و لما ذكر حاله، ذكر قاله [بقوله - ^]: ﴿ و قال ﴾ أى لوط ﴿ هذا ﴾ أى اليوم ﴿ يوم عصيب ه ﴾ أى شديد جدا لما أعلم من جهالة مَنُ أنا بين ظهرانيهم أ ، و هو مشتق من العصب و هو أطناب المفاصل و روابطها ، و مداره على الشدة ﴿ و جآءه قومه ﴾ أى الذين فيهم قوة ١٥ المحاولة ﴿ يهرعون ﴾ أى كأنهم يحملهم على ذلك حامل لا يستطيعون دفعه ﴿ اليه أى فى غاية الإسراع فعل الطامع الخائف فوت ما يطلبه ،

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: الصغرة (٧) في مد: شدة (٣) في ظ: العذارا. (٤) في ظ: يجتنب (٥-٥) في ظ: ذلك العذر ـ كذا (٦) من ظومد، وفي

الأصلى: يجنب (٧) زيد بعده في مد: صف \_ كذا (٨) زيد من ظ ومـد.

<sup>(</sup>٩) من مد، وفي الأصل: ظهر انهم، وفي ظ: ظهر نيهم - كذا .

فهو يضطرب لذلك، أو لاجل الرعب من لوط عليه السلام أو من الملائكة عليهم السلام .

و لما كان وجدانهم \_ فكيف عصيانهم - لم يستغرق زمن القبل، أدخل الجار فقال: ﴿ و من قبل ﴾ أى قبل هذا الجيء ﴿ كانوا ﴾ أى جبلة و طبعا ﴿ يعملون ﴾ أى مع الاستمرار ﴿ السيات ﴿ ﴾ أى الفواحش التي تسوء غاية المساءة فضربوا ابها ومرنوا عليها حتى زال عندهم استقباحها، فهو يعرف ما يريدون، وكأنهم كانوا لا يدعون مليحا و لاغيره من الغرباء، فلذلك لم يذكر أن الرسل عليهم السلام كانوا على هيئة و المرد الحسان، و لا قيد الذكران في قصتهم في موضع من المواضع بالمرودية ألى افكأنه قيل : فا قال لهم ؟ فقيسل الكرم .

و لما كان كأنه قيل: ما نفعل بهن؟ قال: ﴿ مَن ﴾ و لما كان فى مقام المدافعة <sup>4</sup> باللين ، قال إرخاء للعنان فى تسليم طهارة ما يفعلونه على زعمهم مشيرا بلطافة إلى خبث ما يريدونه : ﴿ اطهر لكم ﴾ و ليس المراد من هذا حقيقته ، بل تنبيه القوم على أنهم لا يصلون إليهم إلا إن وصلوا إلى بناته لآن الحزى فيهما \* على حد سواء أو \* فى الضيف أعظم ، و مثل

<sup>(</sup>١) فى ظ: يضرب (٢) فى ظ: ادخال (٣) فى ظ: فضروبها ، و فى مد: فضروابها (٤) فى ظ: هيئات (٦) سقط فضروابها (٤) فى ظ: هيئات (٦) سقط من ظ و مد (٧) فى ظ: فقال (٨) من ظ و مد ، و فى الأصل: الموافعة (٩) فى ظ: فيها (١٠) فى ظ « و » .

77./

/ هـذا أن يشفع الإنسان فيمن يضرب، فاذا عظم الامر ألقي نفســه عليه فصورته أنه فعله ليقيه الضرب بنفسه، و معناه احترامه باحترامـه، و على هذا يدل قوله في الآية الاخرى " ان كنتم لعلين " و هنا قوله : ﴿ فَاتَقُوا الله ﴾ أي الملك الأعظم في هـــذا الأمر الذي تريدونــــه ﴿ وِ لَا تَحْرُونِ ﴾ أي توقعوا بي الفضيحة التي فيها الذل و الهوان؟ و العار ه ﴿ فَى ضَيْفًا ﴾ إذ لا يشك ذو مسكة من أمره فى أن التقوى إذا حصلت منعت من الأمرين، و أن الحزى على تقدير عدمها في البنات أعظم لأنه عار لازم للزوم البنات للاب، وكل هذا دليل على أنه لا يشك أنهم آدميون و لم يلم بخاطره أنهم ملائكة ، فهو تنبيه للكفار على أنه لا ينتفع بانزال الملائكة إلا البار الراشد التابع للحق؛ ثم أنكر أشد الإنكار حالهم ١٠ في أنهم لا يكون منهم رشيد حثا على الإقلاع عن الغي و لزوم سبيل الرشد ً فقال: ﴿ اليس منكم رجل ﴾ أي كامل الرجولية ﴿ رشيد ﴿ ﴾ كامل الرشد ؛ ليكفكم عن هذا القبيح؛ ، فلم يكن منهم ذلك ، بل ﴿ قالوا لقد علمت ﴾ أي يا لوط مجرين \* الكلام على حقيقته غير معرجين على ماكني به عنـه ﴿ ما لنا في بنتك ﴾ و أغرقوا في النفي فقـالو : ١٥ ﴿ مَن حَقَّ ﴾ أي حاجة ثابتة ، [ولم يريدوا به صد الباطل لان البنات و الضيف في نني حقهم عنهم' سواء - ^ ] ، و أكدوا معلمين بما لهم (1) منظ و مد، و في الأصل: الذي (٢) في ظ: الاهوان (٣) في ظ: الرشاد. (٤-٤) تقدم ما بين الرقمين في الأصل على « فقال » و الترتيب من ظ ومد (٥) من ظ و مد، و في الأصل: فحرى (٦) سقط من ظ (٧) زيد بعد. في مد: فيه . (٨) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد .

من الرغبـة في الفجور وقاحة ' و جرأة فقالوا : ﴿ وَ انْكُ لَتُعَلُّمُ ﴾ أي علما لا تشك فيه ﴿ مَا نُرِيدُ هُ ﴾ وهو إتيان الذكور" للتطرق و التطرف، فحملوا عرضه لبناته على الحقيقة خبثا منهم و شرعوا يبنون على ذلك بوقاحة و عدم مبالاة بالعظائم، فأخبر تعالى عن قوله لهم على طريق ه الاستثناف بقوله: ﴿ قَالَ ﴾ [أى - '] متمنيا أن يكون له بهم طاقة ليروا ما يصنع من الإيقاع بهم متفجعا على فوات ذلك ﴿ لُو انْ لَى بَكُمُ ﴾ أى فى ا دفعكم ﴿ قوة ﴾ بنفسى ﴿ او ﴾ لو أنى ﴿ الْوَى ﴾ من الأعوان و الإنصار ﴿ الى ركن شديد ، ﴾ أى جماعة هم كالركن الموصوف بالشدة لحلت بينكم و بين ما جثتم له ، و حذفه أبلغ لذهاب النفس فيه كل مذهب ؟ 10 والسوه: ما يظهر مكروهه لصاحبه؛ والعصيب: الشديد في الشر خاصة كأنه التف شره؟ والقوة خاصة يمكن أن يقع بها" الفعل و أن لا يقع؛ و الركن : معتمد البناء بعد الآساس ، و الركن هنا ٦ من هو مثله ؟ و الشدة : مجمع يصعب معه الإمكان، و وصفه الركن بالشدة و هو يتضمنها تأكيد يدل على أن قومه كانوا في غاية القوة و الجلادة، و أنه كان يود 10 معاجلتهم لو قدر . وذلك أن مادة 'ركن' بكل ترتيب تدور على الرزانة ، من ركن \_ بالضم بمعنى رزن، و يلزمها القوة، و منه الركن للجانب الأنوى و الأمر العظيم و ما يتقوى به من ملك و جند و غيره و العز

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٢) في ظ: الذكر (٣) من ظ ومد، وفي الأصل: عن .

<sup>(</sup>٤) زيد من ظومد (٥) في مد: فيها (٦) من ظومد، وفي الأصل: هذا.

<sup>(</sup>v) من ظ و مد ، و في الأصل: تجمع .

و المنعة ، و من ذلك النكر بالضم للدهاء و الفطنة ، و النكر للنكر و الآمر الشديد و ما يخرج من الزحير من دم أو قيح ، و نكر الآمر: صعب و طريق ينكور ': على غير قصد ، و المنكر ضد المعروف لأن الشيء إذا جهل صعب أمره ، و تناكر القوم : تعادوا ، و التنكر التغير من حال يسر إلى حال يكره ، و المكنر \_ كمحدث : الضخم السمج ، و يلزم الرزاقة ه أيضا الميل و السكون ، و منه ركن إليه – بالفتح : مال و سكن ، و ركن بالمنزل \_ بالكسر : أقام ؛ و الكنارة – بالكسر و التشديد : الشقة من بالمنزل \_ بالكتان ، لأنه يمال إليه لبهجته ، وكذا الكنارات للعيدان و الطبول ، و الكران ككتاب للعود أو الصنج " ، أو يكون ذلك من الشدة لقوة أصواتها \_ و الله أعلم .

فلما عظم الشقاق و ضاق الخناق كان كأنه قيل: فما قال له الرسل؟ فقيل: ﴿ قَالُوا ﴾ و دلوا بحرف النداء الموضوع للبعد على أنه كان قد خرج عن الدار و أجاف بابها و أن الصياح كان شديدا ﴿ يُلُوط ﴾ إنك لتاوى إلى ركن / شديد؛ ثم عللوا ذلك بقولهم: ﴿ انا رسل ربك ﴾ أى المحسن إليك باحسانك وكل ما ترى عما يسوءك ١٥ و يسرك؛ ثم لما ثبت له ذلك كان من المحقق أنه سبب فى ألا يدانيه معه سوء فأوضحوه بقولهم: ﴿ لن يصلوآ اليك ﴾ من غير احتياج

<sup>(</sup>۱) من القاموس، وفي الأصول: منكور (۲) زيدت الواو بعده في الأصل ولم تكن في ظ ومد: تكره (٥) من القاموس، وفي الأصول: الصيح (٦) في ظ: تريد.

إلى الربط بالفاء ، أى و نحن مهلكوهم و قالبو 'مدنهم بهم' ﴿ فاسر ﴾أى سر' بالليل ماضيا ﴿ باهلك ﴾ موقعا ذلك السير و الإسراء ﴿ بقطع ﴾ أى بطائفة ، أي و الحال أنه قد بقي عند خروجك جانب ﴿ من الَّيلِ ولا يُلتَفْت ﴾ أى ينظر إلى ورائـه و لا يتخلف ﴿ منكم احـد ﴾ أى لا تلتفت أنت ولا تدع أحدا من أهلك يلتفت ﴿ الا امراتك ﴾ استثناء من 'احد' بالرفع و النصب لأن المنهى كالمنفى في جواز الوجهــين، و النهى له صلى الله عليه و سلم ، "فالفعل بالنسبة إليه منهى ، و بالنسبة إليهم منفى". ٧و يمكن أن يكون أخرجها معه لأن معنى الاستثناء أنه غير مأمور بالإسراء بها إلا أنه منهي عنـه" ، و استثناءها من الالتفات معهم^ مفهم ١٠ أنه لا حجر عليه في الإسراء بها ، أو أنه خلفها فتبعتهم و التفتت ، فيكون قراءة النصب من 'و اهلك '' ، و قراءة الرفع من 'و احد'' و لا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل مخالفتها للستثني منه في عدم النهي ، و لذلك عللوا ما أفهمه إهمالها ' من الإسراء و النهى من أنها تلتفت بقولهم مؤكدين لأن تعلق الأمل' بنجاتها "اشديد رحمة لها": ﴿ انه ﴾ أى الشأن ﴿ مصيبها ﴾

<sup>(1-1)</sup> في ظ: مدتهم به  $(\gamma)$  منظ ومد، وفي الأصل: مسرا  $(\gamma)$  في ظ ومد: طائعة  $(\gamma)$  من ظ ومد، وفي الأصل: او  $(\gamma)$  سقط من مد $(\gamma-\gamma)$  سقط ما بين الرقين من ط  $(\gamma)$  سقط مر خ و مد. الرقين من مد $(\gamma-\gamma)$  سقط ما بين الرقين من ظ  $(\gamma)$  سقط مر خ و مد.  $(\gamma)$  زيد بعده في مد: انهائنا امم لا -كذا  $(\gamma,\gamma)$  من ظ و مد، وفي الأصل: الامم  $(\gamma\gamma-\gamma\gamma)$  في ظ: رحمة لما شديدة ، وفي مد: رحمة لما شديد .

لا محالة ﴿ مآ اصابهم \* ﴾ [سواء التفتت أو لا ، تخلفت أو لا ، ثم ظهر لى من التعبير 'فى حقها ! باسم الفاعل و فى حقهم بالماضى أنه حكم باصابة العذاب لهم عند هذا القول للوط عليه السلام لآن ذنوبهم تمت ، و أما هى فانما يبرم الحسكم بذلك فى حقها عند تمام ذنوبها التى رتبت عليها الإصابة و ذلك عند الالتفات \_ ٢ ] .

و لما عبروا الماضى تحقيقا للوقوع و تنبيها على أنه تقدم دخولها معهم فى أسباب العذاب ، كان منبها لآن يقال : كان الإيقاع بهم قد دنا [ بهم - ] جدا؟ فقيل : نعم ، و أكد تحقيقا للوقوع تلذيذا به و لانه - لقرب الوقت - بحيث ينكر : ﴿ ان موعدهم ﴾ أى لابتداه الآخذ ﴿ الصبح \* ﴾ و كأن الوطا عليه السلام أبطأ فى جميع أهله ١٠ و ما يصلحهم ، فكان فعله فعل من يستبعد الصبح ، فأنكروا ا ذلك بقولهم : ﴿ اليس الصبح بقريب ه ﴾ أى فأسرع الخروج بمن أمرت بهم ؛ و الإسراه : سير الليل كالسرى .

و لما انقضى تسكين لوط عليه السلام و التقدم إليه فيما يفعل ، أخبر تعالى عن حال قومه فقال: ( فلما جآه امرنا ) بالفاء لما مضى ١٥ فى قصة صالح عليه السلام من التسبيب و التعقيب، أى فلما خرج منها لوط بأهله جاءها أمرنا، و لما جاء أمرنا الذى هو عذابنا و الامر به رجعلنا ) بما لنا من العظمة (عاليها) أى عالى مدنهم و هم فيها

<sup>( 1 – 1 )</sup> ليس ما بين الرقمين في ظ (ع) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مسد . (٣) في ظ: عبر (٤) من ظ و مد ، و في الأصل : معه (ه) في ظ : للابتداء . (٣-٢) سقط ما بين الرقمين من ظ .

/777

﴿ سَافَلُهَا وَ امْطُرُنَا عَلِيهَا ﴾ أي على مدنهم بعد قلبها من أجلهم و سيأتى في سورة الحجر سر الإتيان هنا بضمير ها ون ضمير هم ﴿ حجارة من سجيل لا ﴾ أى مرسلة من مكان هو في غاية العلو ﴿ منضود لا ﴾ بالحجارة هي فيه متراكبة ا بعضها على بعض حال كونها ﴿ مسومة ﴾ أى معلمة بعلامات تدل على أنها معدة للعذاب من السيما [ و السومة - ٢] و هي العلامة تجعل للابل السائمة لتتميز إذا اختلطت في المرعى، و في الذريات '' حجارة من طين'' '' و ذلك أن الحجارة أصلها تراب يجعل الله فيه بواسطة الماء "قابليــة للاستحجار \* كما جعل فيه قابلية التحول إلى المعدن من الذهب و الفضة و الحديد و غيرها ، فياعتبار أصله' هو طين، و باعتبار أوله حجر وكبريت ١٠ ونار ، ولعل حجر الكبريت أثقل الحجارة مع ما فيه من قوة النــار و قبح الربح ؛ ثم فحمها بقوله : ﴿ عند ربك ﴾ و عبر بالرب إشارة إلى كثرة إحسانه إليه و أنه إنما أمره صلى الله عليه و سلم بالإنذار رحمة لامته التي جعلها خير الأمم و سيجعلها أكثر الأمم . و لا يهلكها كما أهلكهم ؟ و مادة حجل - بأي ترتيب كان ـ تدور على العلو، من الجلس لما ارتفع 16 عن الغور و هو النجد ، و يلزم منه الغلظ و العلو ، و من الغلظ الجلس للغليظ من الأرض و الجمل الوثيق ، و يلزم العلو التصويب / و منه جلس -إذا قعد ؟ و السجل للدلو العظيمة ، و يكون غالبًا في مقابلتها أخرى ، كلما نزلت واحدة طلعت الآخري ، فتأتى المساجلة ^بمعنى المباراة و المفاخرة^،

(١-١) من ظ ومد ، و في الأصل : متراكبة فيها (٢) زيد من ظ و مد .

و السجل

<sup>(</sup>م) آية ٢٣ (٤) في ظ: جعل (٥-٥) في ظ: قابلة الاستحجار (٦) في ظ: اصلها.

<sup>(</sup>v) في ظ: عنى (A-A) سقط ما بين الرقين من ظ و مد .

او السجل: الضرع العظيم ، و السجل \_ بالكسر و شد اللام: الكتاب لأنه يذكر فيه ما يكون به المفاخرة و المغالبة ؛ و سلج الطعام: بلعــه، و السلجان: نبات رخو ، كأنه سمى بذلك لأن أغصانه [ تأخذ \_ ] إلى أسفل لرخاوتها ، و قد دل على هذا المعنى فى هذه الآية بثلاثة أشياء: الإمطار، و لفظ و على ، و سجيل .

و لما كان المعنى أنها من مكان هو فى غاية العلو ليعظم وقعها ، حسن كل الحسن إتباع ذلك قوله: ﴿ و ما هى ﴾ على شدة بعد مكانها ﴿ من الظلمين ﴾ أى من أحد من العريقين فى الظلم فى ذلك الزمان و لا هذا و لا زمن من الازمان ﴿ بعيد ع ﴾ لئلا يتوهم الاحتياج فى وصولها إلى المرمى بها إلى زمن طويل .

ذكر هذه القصة من التوراة: قال فى السفر الأول بعد ما مضى فى قصة بشرى إبراهيم عليه السلام: فأتى الملكان إلى سدوم عشاء ، وكان لوط جالسا على باب سدوم ، فنظر إليهما لوط فتلقاهما ، ثم خر على وجهه ساجدا على الأرض و قال: إنى طالب إليكما يا سيدى ، اعدلا إلى منزل عبد كما فبيتا فيه و اغسلا أقدامكما و بكرا فانطلقا فى طريقكما ، فقالا: ١٥ كلا ا و لكنا نبيت فى السوق ، فألح عليهما لوط إلحاحا شديدا فانصرفا معه و دخلا منزله فأعد لهما طهاما ، و من قبل وقت الهجوع إذا أهل القرية أهل سدوم قد أحاطوا بالباب من الشبان إلى المشايخ جميع الشعب بأسره ،

<sup>(</sup>١-١)سقط ما بين الرقين من ظ ومد (٢) فيظ: بشد (٧) زيد من ظ ومد.

<sup>(</sup>٤) من ظ ومد ، و في الأصل : لتعظيم (٥) زيد بعده في ظ : ببعيد ٠

فدعوا بلوط و قالوا له: أن الرجلان اللذان أتياك مسين٬ أخرجهما إليناً فنعرفها \_ و فى نسخة : حتى نواقعهما - فخرج لوط إليهم و أغلق الباب خلفه، فقال لهم لوط: لا تسيئوا بي يا إخوة ! هذا لى بنتان لم بمسهما رجل، أخرجهها إليكم فاصنعوا بها ما حسن فى أعينكم ، و لا ترتكبوا من هذين ه الرجلين شيئًا لأنهما ولجا ظلال بيتي، فقالوا له: تنح عنا، إن واحدا أتى ليسكن بيتنا فصار يحكم فينا" ، فالآن نسى. إليك أكثر منهما ، فجاهد لوط القوم جدا فدنوا ليكسروا الباب فمد الرجلان أيديهما فأدخلا لوطا إليهما إلى منزله، ثم إن القوم الذين كانوا بالباب ضربوا بالعشى من كبيرهم حتى صغيرهم فأعيوا في طلب الباب ، فقال الملكان للوط: ما تصنع ههنا؟ اعمد إلى أختانك ١٠ و بنيك و بناتك و جميع ما لك فى هذه القربة فأخرجهم من هذه البلدة الآنا نريد الخسف بالبلدة الآن فعالهم و خبث صنيعهم قد بلغ الرب، فأرسلنا الرب لنفسدها ، فخرج لوط وكلم أختانه و أزواج بناته و قال لهم: قوموا فاخرجوا من هذه القرية فان الرب مزمع لحرابها ، وكان عند أختانه كالمستهزئ بهم ، فلما كان عند طلوع الصبح ألح الملكان على لوط ١٥ و قالا له: قم فأخرج امرأتك و ابنتيك اللتين معك لكيلاً تبتلي بخطايا أهل هذه القرية ، فأبطأ لوط فأخذ الملكان بيده و بيد امرأته و ابنتيه ٣ لآن الله رحمه فأخرجاه و صيراه عارجا عن القرية ، فلما أخرجاهم خارجاً

<sup>(</sup>١) منظ ومد ، و في الأصل : عمين (٦) من ظ ومد ، وفي الأصل :بيتنا.

<sup>( - - - )</sup> سقط ما بين الرقين من شار ( ) في مد :الشمس ( ) في ظا: لئلا .

 <sup>(</sup>٦) سقط من ظ (٧) من شو مد، و في الأصل: ابنته.

قالا له: انج بنفسك و لا تلتفتن إلى خلفك و لا تقف في شيء من جميع القياع، و التجئي إلى الجبل و خلص نفسك، فقال لهما لوط: أطلب إليكما يا سيدي أن أظفر الآن لأن عبدكما "برحمة و رأفة" و كثرت نعماكما إلى لتحيى نفسي ، لست أقدر أن أنجو إلى الجبل، لعل الشر يرهقني فأموت، و هذه القرية هي قريبة للهرب إليها و هي صغيرة. أتأذنان لي ه بالهرب إليها لأنها حقيرة ، فلتحييا نفسي ، فقال له : قد شفعتك في هذا ٦ أيضا فلا أقلب/ هذه القرية التي سألت، أسرع فنج نفسك إلى هناك، 775 / لإنا لسنا نقدر أن نعمل شيئا حتى تدخلها، ولذلك سميت تلك القرية صاغار ـ و في نسخة: زغر ـ فشرقت الشمس على الأرض و قد دخل ﴾ لوط صاغار، و في نسخة : زغر ـ فأهبط الرب على سدوم و عامورا نارا ١٠ و كبريتا من بين يدى الرب <sup>v</sup>من السهاء <sup>v</sup> فقلب <sup>م</sup> هذه القرى و القاع<sup>a</sup> بأسره، وأهلك جميع سكانها وجميع من فيها وجميع نبت الأرض، فالتفتت امرأته إلى خلفها لتنظر فصارت انصبة ملح، فأدلج إبراهيم باكرا إلى الموضع الذي كان يقف فيه بين يدي الرب؛ فد بصره نحو سدوم و عامورا و إلى جميع أرض القاع فنظر فاذا دخان القرية يرتفع كدخان ١٥ الاخدود ، فلما خسف الله قرى القاع ذكر الله إبراهيم فأرسل لوطا من المأفوكة إذ قلب الله القرى التي كان عيزلها لوط فطلع [ لوط ـ ١٠ ] من

<sup>(</sup>١) في ظ : لا تفت (٧) سقط من ظ (٣٠٠٣) في ظ : برانة و رحمة (٤) من مد ، و في الأصل : لتنجى . و في الأصل : لتنجى . (٩) في ظ و مد : هذه (٧٠٠٧) سقط ما بين الرقين من ظ (٨) في ظ : فقلت . (٩) في ظ : القلوع (١٠) في ظ : فصار (١١) زيد من ظ و مد . •

صاغار ـ و فى نسخة : زغر ـ فسكن الجبل هو و البنتاه معه لأنه تخوف أن يسكن صاغار ، فجلس فى مغارة .

و لما انتهت القصة معلمة بما قام به لوط عليه السلام من أمر الله غير وان فيه لرغبة و لا رهبة و بما في إنزال الملائكة من الخطر، أتبعت ه أقرب القصص الشهيرة إليـها في الزمن فقال تعالى: ﴿ وَ الَّي ﴾ أي و لقد أرسلنا إلى ﴿ مدين ﴾ و هم قبيلة أبيهم مدين بن إبراهيم عليه السلام ﴿ اخاهم شعيبًا \* ﴾ فَكَأَن 'قَائلًا قال: ما قال لهم' ؟ فقيل: ﴿ قَالَ ﴾ ما قال إخوانه من الانبياء "في البداءة" بأصل الدين: ﴿ يُلْقُومُ ﴾ مستعطفًا لهم مظهرا غاية الشفقة ﴿ اعبدوا الله ﴾ أي الملك الاعلى غير مشركين به ١٠ شيئًا لأنه واحد ﴿مَا الْمُحُ ﴾ و أغرق في النفي فقال ١٠ ﴿ مِن الله غيره \* ﴾ فلقد اتفقت ـ كما ترى - كلمتهم و اتحدت إلى الله وحده دعوتهم، و هذا وحده قطعي الدلالة على صدق كل منهم لما علم قطعا من تباعد أعصارهم و تنائى ديارهم و أن بعضهـم لم يُـلم ^ بالعلوم و لا عرف أخبار الناس إلا من الحي القيوم؛ قال الإمام شهاب الدن عمر بن محمد السهروردي 10 في كتابه "رشف 'النصائح الإيمانية' و كشف الفضائح اليونانية" فى ذكر الانبياء: اتحدت مصادرهم" كأنهم بنيان مرصوص، عبروا

<sup>(</sup>١-١) في ظ: نبأته مع لان \_كذا (٢) من ظ ومد، و في الأصل: مغارها.

<sup>(</sup>٣) في ظ: ابراهيم، وفي مد: ابو هم (٤-٤) في ظ: وائل فقال ما قالهم \_كذا.

<sup>(</sup>ه) زيد بعد في ظ: أن (٦-٦) في ظ: بالبداءة (٧) زيد بعد في ظ: مالكم .

<sup>(</sup>٨) في مد: منها (٩) في ظ: لم يلوم (١٠-١٠) في ظ: المصابيح الابالينت -كذا.

<sup>(</sup>١١) من ظ و مد، و في الأصل: مصارهم .

بالسنة محتلفة تنتهى إلى بحر متصل بالقلوب متحد بها يستمد من البحر المحيط بعالمى الشهادة و الغيب ، و اختلف الموارد من الشرائع بحسب ما اقتضت الحكمة الإلهية من مصلحة أهل كل زمان وكل ملة ، فاضر اختلافهم فى الفروع مع اتحادهم فى الاصول ، و قال قبل ذلك : إن الفلاسفة لما لم يغترفوا من بحار الانبياء وقفت بهم أفراس أفكارهم فى عالم الشهادة ، ه فلما حاولوا الخوض فى الإلهيات انكشفت عورة جهلهم و افتضحوا باضطرابهم و اختلافهم "تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى " انقطع بهم سير الفكر فى منتهى عالم الملك و الشهادة ، و لم يدخل إسكندر نظرهم ظلمات عالم الغيوب حتى يظفروا الجين الحياة التى من شرب منها لايموت – انتهى .

و لما دعا إلى العدل فيما بينهم و بين الله ، دعاهم إلى العدل فيما بينهم و بين عبيده في أقبح ما كانوا قد الخذوه بعدد الشرك ديدنا فقال: (ولا تنقصوا ) أى بوجه من الوجوه ( المكيال و الميزان ) لا الكيل ولا "آلته ولا الوزن و لا آلته ؛ و الكيل : تعديل الشيء بالآلة في القلة و الكثرة ؛ و الوزن : تعديله في الخفة و الثقل ، فالكيل للعدل في ١٥ الكمية و الوزن للعدل في ١٥ الكيف من المحدية ؛ ثم علل ذلك بقوله - : الكمية و الوزن للعدل في الكيف من البخس - مرهبا و مرغبا بالإشارة ( اني اردكم بخير ) أي بسعة تغنيكم عن البخس - مرهبا و مرغبا بالإشارة ( اني اردكم بخير ) أي بسعة تغنيكم عن البخس - مرهبا و مرغبا بالإشارة ( ) من ظ ومد ، و في الأصل : نظروا . ( ) من ظ ومد ، و في الأصل : نظروا . ( ) في مد : دينا (ه - ه ) سقط ما بين الرقين من ظ ( ٩ - ٦ ) سقط ما بين الرقين من من من من من من .

1778

إلى أن الكفر موجب للنقمة كما أن الشكر موجب للنعمة .

و لما كان كأنه / قيل: فإنى أخاف عليكم الفقر بالنقص، عطف عليه مؤكدا لإنكارهم: ﴿ و انَّ اخاف عليكم ﴾ بــه و بالشرك ﴿ عذاب يوم محيط ، ﴾ بكم صغارا وكبارا و بأموالكم طيبا و خبيثا ، ه أى مهلك كقوله' " و احيط بثمره" " و أصله من إحاطة العدو ، و وصف اليوم بالإحاطة أبلغ ً لأنه محيط بما فيه من عذاب و غيره ، و العـذاب محيط بالمعذب فذكر المحيط [ بالمحيط - ن ] أهول ، و هو الدار بالشيء من كل جانب ، و ذلك يكون بالتقاء طرفيه ؛ و النقصان : أخذ شيء من المقدار كما أن الزيادة ضم شيء إليه ، وكلاهما خروج عن المقدار ؟ ١٠ أو الوزن: تعديل الشيء بالمهزان، كما أن الكيل تعديله بالمكيال، و من الإحاطة ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لم ينقص قوم المكيال و المعزان إلا أخذوا بالسنين و شدة المؤنة و جور السلطان عليهـــم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السهاء، ولو لا البهائم لم يمطروا •

و لما كان عدم النقص قد يفهم منه التقريب، اتبعه بما<sup>٧</sup> ينغي هذا الاحتمال و للتنبيه على أنه [ لا - أ ] يكنى الكف عن تعمد التطفيف، بل يلزم السعى في الإيفاء و لو بزيادة لا يتأتى بدونها ، و لأن التصريح

 <sup>(</sup>١) فى ظ : لقوله (٢) راجع سورة ١٨٥ آية ٢٤(٣) سقط من مد (٤) زيد من ظ و مد (ه) في ظ: على (٦-٦) سقط ما بين الرقيب من ظ و مد (٧) في ظ و مد: ما .

بالأمر بالشيء بعد النهى عن ضده أوكد ، فقال مستعطفا لهم بالنذكير بأنه منهم يسوءه ما يسوءهم و بأنهم لما أعطاهم الله من القوة جديرون بأن يعرضوا عن تعاطى سفساف الاخلاق و رذائـلها: ﴿ وَ يُلْقُومُ ﴾ أي أيهـا ا الذن لهم قوة في القيام فيما ينوبهم ﴿ اوفوا ﴾ أي أتموا إتماما حسنا ﴿ المكيال و الميزان ﴾ [أى-٢]، "المكيل و الموزون" و آلتهها؛ و أكده ه بقوله: ﴿ بِالقَسْطُ ﴾ أي العدل السوى، فصار الوفاء مأمورا به في هاتين الجملتين مرارا تأكيدا له وحرصا عليه وإظهارا لعموم نفعه وشمول بركته، فزال بالمجموع توهم المجاز على أبلغ وجه، و قد مضى فى الانعام و يأتي في هذه السورة ' عند ''غير منقوص'' أن الشيء يطلق مجازا على ما قاربه ؛ ثم أكده أيضا بتعميم النهى عن كل نقص بذلك و غيره في ١٠ جميع الاموال فقال: ﴿ وَلَا تَبْخُسُوا ﴾ أي تنقصوا [ على وجه الجحد و الإهانــة - ٢ ] ﴿ الناس اشيآءهم ﴾ ثم بين أن أفعالهـــم ثمرة الهجوم عن غير فكر لأنها ليست ناشئة عن شرع فأولها سفه وآخرها فساد فقال: ﴿ وَ لَا تَعْتُوا فِي الأرض ﴾ أي تتصرفوا و تضطربوا فيها عن غیر بصیرة و لا تأمل حال کونکم ﴿ مفسدین ہ ﴾ أی فاعلین ما یکون ١٥ فسادا في المعنى كما كان فسادا في الصورة، فهودعاء إلى تقديم التأمل و التروى على كل فعل [و ذلك - ] لأن مادة " عثى ' بكل ترتيب دائرة على الطلب عن غير' بصيرة ، من العيث - للأرض السهلة ، فأنها لسهولتها (١) سقط من ظ (٦) زيد من ظ و مد (٦ - ٦) من ظ ومد، وفي الأصل: الكيل و الوزن (٤) في ظ: الامور (٥) في ظ: اللحوم (٦) في ظ: كل .

يغتر بها فسيلكها الغي بلا دليل فيأتى الخفاء و الجهل ، و منه التعييث-لطلب الأعمى الشيء؛ و الأعـثى: الأحمق الثقيل، و لون إلى السواد، و الكثير الشعر، ويـلزم ذلك اتباع الهوى فيأتى الإفساد والمسارعة فيه، و ذلك هو معنى العثى ؟ قال أئمة اللغة : عثى و عاث : أفسد ، و في ه مختصر العين للزيدى: عثى في الأرض بمعنى عاث يعيث عيثا، و هو الإسراع في الفساد ، فالمعنى على ما قال الجهور : و لا تفعلوا الفساد عمدا و هو واضح، 'و على ما قدّرته من أصل المعنى الذي هو المدار أوضح'. و على ما قال الزبيدى: و لا تسرعوا فيه ، فلا يظن أنه يكون الإسراع حيشذ قيدا حتى ينصب النهي إليه ، بل هو إشارة إلى أنه لا يكون .١ ' الإفدام بلا ' تأمل إلا كذلك لملاءمته للشهوة ـ و الله أعلم ؛ و الوفاء: تمام الحق؛ و البخس: النقص، فهو أخص من الظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه .

و لما كان نظرهم / بعد الشرك مقصورًا على الأموال، و كان نهيه عما نهى عنه موجبًا لمحقها ؟ في زعمهم ، كانوا كأنهم قالوا : 'إنا إذا اتبعناك 10 فيما قلت فنيت أموالنا أو قلت فتضعضعت أحوالنا ، فلا يبقى لنا شيء؟ فقال: ﴿ بِفِيتِ الله ﴾ أي فضل الملك الأعلى "المستجمع لصفات" الكمال، و بركته فى أموالـكم و جميع أحوالـكم و إبقاءه عليكم و نظره إليكم الموجب (١-١) سقط ما بين الرقين من مد (٧) من مد ، و في الأصل : للاقدام بل ، و في ظ: أقدام بل \_ كذا (م) في ظ: لحقها (ع \_ ع) من مد ، و في الأصل: اذا أنا ، و في ظ: أنا ( ٥٠٠٠ ) في ظ: المبط لصفات ، و في مد: المبط بصفات . لمفوه

/ 770

لعفوه الذى هو أثمرة اتباع أمره ﴿ خير لـكم ﴾ بما تظنونه زيادة بالنقص و الظلم ، و ذلك أن بقية الشيء ما فضل منه ، و تكون أيضا بمعنى البقيا ، من أبق عليه يبتى إبقاء، و استبقيت فلانا - إذا عفوت عن ذنبه ، كأن ذلك الذنب أوجب فناه وده أوفناه عندك ، فاذا استبقيته فقد تركت ما كان وجب ، و يقولون: أراك تبتى هذا ببصرك - إذا كان ينظر إليه - ها كان وجب ، و يقولون: أراك تبتى هذا ببصرك - إذا كان ينظر إليه - ها له الإمام أبو عبد الله القزاز في ديوانه الجامع ، و سيأتي في آخر السورة يبان ما تدور عليه المادة .

و لما كانت خيرية ما يبقيه العدل من البظهور بمحل لا يخفى على ذى لب ، تركها و بين شرطها بقوله: ﴿ ان كنتم ﴾ أى جبلة و طبعا ﴿ مؤمنين ﴾ أى راسخين فى الإيمان إشارة إلى أن خيريتها و لغير المؤمن ، مبنية على غير أساس ، فهى غير مجدية الافى الدنيا ، فهى عدم لسرعة الزوال و النزوح عنها و الارتحال ، و دلت الواو العاطفة على غير مذكور أن المعنى: فآمنوا فاعلين ما أمرتكم به لنظفروا بالخير فانما أنا نذير (و مآ انا ﴾ و قدم ما يتوهمونه من قصده للاستعلاء نافيا له فقال : (عليكم ) و أعرق فى النفى فقال : ﴿ بحفيظ » ) أعلم جميع أعمالكم ١٥ ﴿ و أحوالكم - ^ ] و أقدر على كفكم عما بكون منها فسادا ؛ او أصل البقية ترك شيء من شيء قد مضى الم

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (7) من ظ ومد، وفي الأصل: يكون (م) في ظ: البقايا (٤) في ظ: كان (٥) من ظ ومد، وفي الأصل: ظ: كان (٥) من ظ ومد، وفي الأصل: خيرتها (٦) من ظ ومد، وفي الأصل: الله كذا (٨) زيد من مد (٩) من ظ و مد، وفي الأصل: الله كذا (٨) زيد من مد (٩) من ظ و مد، وفي الأصل: منها (١٠-١٠) سقط ما بين الرقين من ظ و مد.

و لما كان حاصل ما دعاهم إليه' ترك ما كان عليه آباؤهم من السفه فى حق الحالق بالشرك و الحلائق بالحيانة ، وكان ذلك الترك عندهم قطيعة و سفها ، كان ذلك محـكا ً للعقول و محزا للآراء بعرف به نافذها من جامدها ، فكأن كأنه قيل : ما قالوا ؟ فقيل : ﴿ قالوا يُشعيب ﴾ سموه باسمه ه جفاء و غلظه و أنكروا عليه مستهزئين بصلاته ﴿ اصلواتك تامرك ﴾ أى تفعل معك فعل [من - ١] كان أمر دائما بتكليفنا ﴿ ان تترك ما يعبد ﴾ أى على سبيل المواظبة ﴿ ا'بآوْنا او ﴾ نترك ﴿ ان نفعل ﴾ أى دامما ﴿ فِي اموالنَا مَا نَشَلُوا ﴾ من قطع الدرهم و الدينار و إفساد المعامسلة و المقامرة و نحوها بما يكون ٦ إفسادا للمال٦، يعنون أن ما تأمرنا به لا يمشى ١٠ على منهاج العقل، فما يأمرك به إلا ما نراك تفعله من هذا الشيء الذي تسميه صلاة، أي أنه من وادى: فعلك للصلاة ' ؛ و مادة صلا \_ واوية و يأثبة مهموزة ^ وغير مهموزة بجميع تقاليبها^ \_ تدور على الوصلة ، فالصلاة لصلة العبد بربه، وكذا الدعاء و الاستغفار، وصلوات البهود: كنائسهم اللآتي تجمعهم، و الصلا: وسط الظهر و مجمعه و ما حول الذنب ١٥ أيضًا، والمصلى من الخيل: التابع للسابق، وصال الفحل ـ إذا حمل على العانة ، و لصوت الرجل و لصيته : عبته ، كانك ألصقت به العب ، و الواصلة ٬ واضحة فى ذلك ، و كأنها الحقيقة التى تفرعت منها جميع معانى المادة، و سيأتى ا شرح ذلك عند قوله تعالى " بالغدو و الإصال اا "

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (١) من ظ و مد، و في الأصل: الشرك (١) في ظ: عمما . (٤) زيد من ظ و مد (٥) سقط من ظ و مد (٦- ٦) من ظ و مد، و في الأصل: الخد الكال (٧) سقط من ظ (٨- ٨) في ظ: بتقاليبها (٩) في مد: الوصلة (١٠) من ظ و مد، و في الأصل: لياتي (١٠) آية هن .

في سورة الرعد إن شاء الله تعالى، فمنى الااية حيننذ: أما تعانيه مر. الصلوات': الحقيقية ذات الاركان، والمعنوية من الدعاء والاستغفار وجميع أفعال البر الحاملة على أنواع الوصل الناهية عن كل قطيعة تأمرك 'بمجاهرتنا لآباتنا بالقطيعة' مع تقدير حضورهم و مشاهدتهم لما نفعل' مما يخالف أغراضهم و بترك التنمية لأموالنا بالنقص وهو مع مخالفة ه أفعال الآباء تبذير فهو سفه \_ فدارت شبهتهم في الأمرين على تقليد الآباء و تنزيههم عن الغلط لاحتمال أن يكون لأفعالهم/ وجه من الصواب 777/ خنى عنهم ، و زادت في الأموال بظن التبذير ـ فقد صرت بدعائنا إلى كل من الأمرين حينتذ داعيا إلى ضد ما أنت متلبس به ﴿ انك ﴾ إذا ﴿ لانت ﴾ وحدك ﴿ الحليم ﴾ في رضاك بما يغضب منه ذووا الارحام ١٠ ﴿ الرشيد م ﴾ في تضييع الأموال ، يريدون بهذا \_ [كما \_ ] زعموا \_ سلخه من كل ما هو متصف به دونهم من هاتين الصفتين الفاثقتين م بما خيل إليهم سفههم أنه دليل عليه قاطع، و عنوا بذلك نسبته إلى السفه و الغي على طريق التهكم .

و لما اتهموه بالقطيعة و السفه ، شرع في إبطال ما قالوا و نغي هأ التهمة فيه ، و أخرج مخرج الجواب لمن كأنه قال : ما أجابهم به ؟ فقيل :

<sup>(1)</sup> في ظ: الصلاة (٧-٧) من ظ و مد، و في الأصل: بمجاهرة آبائنا لقطيعة.

<sup>(</sup>٣) من ظ و مد ، و في الأصل : يفعل (١) سقط من ظ (٥) في ظ : نفضب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ودُو ، وفي ظ و مد : دُو (٧) زيد لاستقامة العبارة (٨) من ظ و مد ، و في الأصل : الغائبتين (٩) في ظ : شرعو ا .

﴿ قَالَ 'يقوم ﴾ مستعطفًا لهم بما بينهم من عواطف القرابة منبها لهم على حسن النظر فيما ساقمه على سبيل الفرض و التقدر ليكون أدعى إلى الوفاق و الإنصاف ﴿ ارميتم ﴾ أي أحبروني ﴿ ان كنت ﴾ أي كونا هو فى غاية الثبات ﴿ على بينة ﴾ أى برهان ﴿ من ربى ﴾ الذي أحسن ه إلى بما مو إحسان إليكم، و عطف على جملة الشرط المستفهم عنه قوله ﴿ أُو ﴾ قد ﴿ رزقني ﴾ و عظم الرزق بقوله : ﴿ منه رزقا حسنا ۗ ﴾ جليلا و مالا جما حلالا لم أظلم فيه أحدا، و الجواب محذوف لتذهب النفس فيه كل مذهب، و يمكن أن يقال فيه: هل يسع عاقلا أن ينسبني إلى السفه بتبذير المال بترك الظلم، أو يسعني أن أحلم عمن عبد غيره و أترك ١٠ دعاءكم إلى الله ، فقد بان بهذا أبى ما أمرتكم بما يسومكم من ترك ما ألفتم و تعرضت لغضبكم كلكم، و تركت مثل أفعالــكم إلاخوفا من غضبه و رجاء لرضاه، فظهر أن لا تهمة فى شيء من أمرى و لا خطأ ، ما فعلت قط ما نهيتكم عنه فيما مضى ﴿ و مآ اريد ﴾ أى فى وقت من الأوقات ﴿ ان اخالفكم ﴾ أى [ بأن - ٢ ] أذهب وحدى ﴿ الى مآ اللهُم عنه ٢ ﴾ ١٥ فى المستقبل، و ما نقص مال بترك مثل أفعالكم، فهو إرشاد إلى النظر في باب:

لا تنه عن خلق و تأتى بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهيت عنه فأنت حكيم

<sup>(1)</sup> زيدت الواو من ظ و مــد و القرآن الكريم (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد.

[و قد نبهت هذه الأجوبة الثلاثة على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتى و يذر أحد حقوق ثلاثة أهمها و أعلاها حق الله و ثانيها حق النفس و ثالثها حق العباد على وجه الإخلاص في الكل - " ] فثبت " ببعده عن التهمة مع سداد الأفعال وحسن المقاصد - حلمه صلى الله عليه و سلم و رشده، فلذلك اتبعه بما تضمن معناه مصرحاً به فقال: ﴿ إِنَّ إِلَّهُ أَيْ مَا هُ ﴿ اربِد ﴾ أى شيئا من الاشباء ﴿ الا الاصلاح ﴾ و أقر بالعجز فقال: ﴿ مَا اسْتَطْعُتُ ۗ ﴾ أي مدة اسْتَطَاعَتَى للاصلاحِ و هُو كَمَا أُردت فَانَ مَالَى ــ مع اجتنابي ما أنتم عليه \_ صالح ، ليس بدون مال أحد منكم ، فعلم ، مشاهدة أن لا تبذير في العدل، و أما التوحيد° فهو – مع انتفاء التهمة عني و فيه ـ دعاء إلى القادر على كل شيء الذي لا خير إلا منه و لا محيص عن الرجوع ١٠ إليه؟ ثم تبرأ من الحول و القوة، و أسند الأمر إلى من هو له فقـال: ﴿ وَ مَا تُوفِيتَقِي ﴾ أي فيما استطعت من فعل الإصلاح ﴿ الا بالله ' ﴾أي الذي له الكمال كله؛ ثم بين أنه الأهل لأن يرجى ففال مشيرا إلى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمدلم ﴿عليه﴾ أي وحده ﴿ تُوكلت ﴾ و لما طلب٬ التوفيق لإصابة الحق فيما يأتى و يذر من^ الله و الاستعانة ١٥ به في مجامع أمره و أقبل عليه بكليته و حسم أطماع الكفار عنه و أظهر الفراغ عنهم و عدم المبالاة بهم ، وكان في قوله " ما استطعت"

<sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد(٩) في ظ و مد: فتبتت (٤) في ظ و مد : ما (٥) في ظ : التوجيه (٦) من مد ، وفي الأصل وظ : عن (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : علب (٨) في ظ : في (٩) سقط من مد .

إقرار بأنه محل التقصير، أخبر بأنه لا يزال يجدد التوبة لعظم الآمر، و عبر عن ذلك بعبارة صالحة للتحذير من يوم البعث تهديدا لهم فقال منبها على معرفة المعاد ليكمل الإيمان بالله و اليوم الآخر: (واليه) أى خاصة (انيبه ) أى أرجع معنى سبق للتوبة و حسا تيقي من بالبعث بعد الموت ؟ و التوفيق: خلق قدرة ما هو وفق الآمر من الطاعة، من الموافقة للطابقة ؟ و التوكل على الله: تفويض الآمر إليه على الرضاء بتدبيره مع التمسك بطاعته .

/ 777

و لما بين لهم عذره بما انتفت به تهمته ، / أتبعه بما يدلهم على أن الحق وضح لهم وضوحا لم يبق معه إلا المعاندة ، فحذرهم عواقبها د و ذكرهم أمر من ارتكبها فقال : ( و ينقوم ) و أعز الناس على ( لا يجرمنكم ) أى يحملنكم ( شقاق ) [ أى - [ ] شقاقكم لى على ( ان يصيبكم ) من العذاب ( مثل مآ ) [ أى العذاب الذى - [ ] راصاب قوم نوح ) بعد طول أعمارهم و تنائى أفطارهم ( او و قوم هود ) على شدة أبدأنهم و تمادى أمانهم ( او و قوم صلح ) مع نحتهم اليبوت من الصخور و تشييدهم عوالى القصور .

و لما كان للقاربة ^ أثر فى المشاكلة و المناسبة ، غير الاسلوب تعظيماً للتهويل فقال : ﴿ وَمَا قُومَ لُوطَ ﴾ [أى - "] على قبح أعمالهم و سوه (١) في ظ : يتي (٢) في ظ : بنفسى (٣) في ظ : بطاعتك (٤) سقط من ظ .

(م) من ظ و مد ، و في الأصل : التهمـة (٦) زيد من ظ و مد (٧) من ظ و مد و القرآن الكريم ، و في الأصل « و » (٨) في ظ : المقارة •

۲۲ (۹۰) حالمم

حالهم و قوة أخذهم و وبالهم ﴿ منكم يعيده ﴾ [أى - '] لا فى الزمان و لا فى المكان فأتتم أجدر الناس بذكر حالهم للاتعاظ بها ، و إنما فسرت جرم بحمل لأن ابن القطاع نقل أنه يقال : جرمت الرجل : حملته على الشيء ، و قد عزا الرمانى تفسيرها بذلك للحسن و قتادة ، و يجوز أن تفسر بما تدور عليه المادة من القطع ، أى لا يقطعنكم شقاقى عن اتباع ، ما أدعوكم إليه خوف أن يصيبكم ، و قد جوزه الرمانى .

و لما رهبهم ، أتبعه الترغيب في سياق مؤذن بأنهم إن مم يبادروا الى المتاب بادرهم العذاب ، بقوله عاطفا لهذا الأمر عسلى ذلك النهى المتقدم: ﴿ و استغفروا ربكم ﴾ أى اطلبوا ستر المحسن إليكم ، و به على مقدار التوبة بأداة التراخى فقال : ﴿ ثم توبوآاليه الله ثم علل ذلك مرغبا . الى الإقبال عليه بقوله : ﴿ ان ربى ﴾ أى المختص لى الما ترون من الإحسان دينا و دنيا ﴿ رحيم ودود ه ﴾ أى بليغ الإكرام لمن يرجع إليه بأن يحفظه على ما يرضاه بايغ التحبب إليه ، و لم يبدأه بالاستعطاف على عادته بقوله : يا قوم، إشارة إلى أنه لم يبق لى وقت آمن فيه وقوع على عادته بقوله : يا قوم، إشارة إلى أنه لم يبق لى وقت آمن فيه وقوع العذاب حتى أشتغل فيه بالاستعطاف ، فربما كان الامر أعجل من ذلك ، ١٥ فاطلبوا مغفرته بأن تجعلوها غرضكم ثم توصلوا إليها بالتوبة ؛ فثم على بابها فى الترتيب ، و أما التراخى فباغتبار عظم مقدار التوبة و علو رتبتها بابها فى الترتيب ، و أما التراخى فباغتبار عظم مقدار التوبة و علو رتبتها

بعده فى ظ (٧) من ظو مد ، و فى الأصل : عظيم .

<sup>(</sup>١) زيد من ظومد (٢) في ظ: يدل ، وفي مد: تدل (٣) في ظ: عند . (٤) من ظومد ، وفي الأصل: اتباعي (٥) سقط من ظ (٦) زيدت الواو

لأن الغفران لا يحصل بالطلب إلا إن اقترن بها ، هذا الشأن فى كل كبيرة . من أنها لا يكفر إلا بالتوبة ، و ذلك لأن الطاعة المفعولة بعدها يكون' مثلها كبيرة 'في جنس الطاعات' [كما أن تلك كبيرة في جنس المعاصي فلا تقوى الطاعة على محوها و تكرر - " ] الطاعات يقابله تكرر المعاصى ه بالإصرار الذي هو بمنزلة تكرير المعصية في كل حال، فلما رأوه لا ينزع عنهم و لم يقدروا لكلامه على جواب، أيأسوه من الرجوع إليه بأن أنزلوا أنفسهم عنادا في الفهم لهذا الـكلام الواضح 'جدا إلى ' عداد البهائم، و هددوه فأخبر تعالى عنهم [ بذلك - ً ] استئنافا في جواب من يقول: ما قالوا بعد هذا الدعاء الحسر. ؟ بقوله: ﴿ قالوا يُشعيب ﴾ منادين 1. له باسمه جفاء و غلظة ﴿ مَا نَفَقُه ﴾ أي الآن لأن 'ما' تخص ُ بالحال ﴿ كثيرًا مَا تَقُولُ ﴾ و إذا لم يفهم الكثير من الكلام لم يفهم مقصوده، يعنون: خفض عليك و اترك كلامك فانا لا نفهمه تهاونا [ به - " ] كما يقول الإنسان لخصمه إذا نسبه إلى الهذيان: أنا لا أدرى ما تقول، و لما كان غرضهم مع العناد قطع الأمر، خصوا عدم الفهم بالكثير ليكون ١٥ أقرب إلى امكان، وكأنهم - والله أعلم ـ أشاروا إلى أنه كلام غير منتظم فلا حاصل له و لا لمضمونه وجود في الخارج .

ولماكان في ذلك إشارة إلى أنه ضعيف العقل لأن كلامه مثلكلام المجانين،

<sup>(1)</sup> من مد ، وفي الأصل وظ: تكون (٢ - ٢) من ظ و مد ، و في الأصل: لحنسها لطاعة رب - كذا (٣) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٤-٤) سقط ما بين الرقين من ظ (٥) في ظ: تختص .

أتبعوه قولهما: ﴿ وَ امْا لَمْرَاكُ ﴾ أي رؤبة مجددة مستمرة ﴿ فينا ضعيفًا ٢ ﴾ أى في البدن و غيره، فلا تتعرض لسخطنا فانك لا تقدر على الامتناع من مكروه نحله بك بقوة عقل و لا جسم و لا عشيرة ، و أشاروا الى ضعف العشيرة بتعبيرهم بالرهط في قولهم' : ﴿ وَ لُو لَا رَهُ طُكُ لَرَجُمُنُكُ ﴾ ﴿ أى قتلناك شر قتلة \_ فان الرهط من ثلاثة إلى عشرة و أكثر ما قيل: إن ه فخذه أربعون ـ فما أنت علينا بممتنع لضعفك / و قلة قومك ﴿ و مَا انت ﴾ 774/ أى خاصة، لأن 'ما ' لنني الحال اختصاص بالزمان، و القياس أن يكون مدخولها فعلا أو شبهه، و حيث أوليت الاسم لا سيما الضمير دل على أن التقديم للاهتمام و الاختصاص ﴿ علينا بعزيزه ﴾ بكريم مودود، تقول: أعززت فلا نا ـ إذا كان له عندك ود، بل قومك هم الأعزة . إ عندنا لموافقتهم لنا، و لو كان المراد: ما عززت علينا، لكان الجواب: لم لا أعزوقد شرفني الله ـ أو نحو هذا ، و يصح أن يراد بالعزيز القوى الممتنع ' و يصير إفهامه لامتناع رهطه محمولا على أن المانع لهم موافقتهم لهم لا قوتهم ؛ و الفقه : فهم الكلام على ما تضمن من المعنى ، و قد صار اسما لضرب من علوم الدين، و أصل الرهط : الشدة، من الترهيط ١٥ لشدة الأكل، ومنه الراهطاء: جحر اليربوع لشدته و توثقه ليخبأ فيه ولده .

و لما كان تخصيصهم ننى العزة به يفهم أن رهطه عليهم أعزة ، أنكر عليهم ذلك فى سياق مهدد لهم فقال تعالى حاكيا عنه استثنافا : ﴿ قال ﴾ (١) فى ظ: قوله .

أى شعيب ﴿ يُقُوم ﴾ و لم يخل الآمر من جذب و استعطاف بذكر الرحم العاطفة ﴿ ارهطی ﴿ أَی أَقَارِبِ الآفربون مَنكم ﴿ اعزعليكم من الله ﴾ أی الحیط بكل شیء علما و قدرة ﴿ حتی نظرتم إليهم فی لقرابتی منهم و لم تنظروا إلى الله فی قربی منه بما ظهر علی من كرامته ﴿ و اتخذتموة ﴾ أی [ بما - أ ] كلفتم به أنفسكم عا هو خلاف الفطرة الأولى ﴿ ورآء كم ﴾ أی أعرضتم عنه إعراض من جعل الشیء وراءه ؛ و حقق معنی الوراه بقوله : ﴿ ظهريا أَی جعلتموه كالشیء الغائب عنكم المنسی عندكم الذی لا يعبأ به، و لم تراقبوه فی لنسبتی إلیه بالرسالة و العبودیة .

و لما كان معنى السكلام لأجل الإنسكار: إنكم عكستم فى الفعل الم تعرفوا الحق لأهله إذ كان ينبغى لكم أن لاتنسوا الله بل تراقبوه فى كل أموركم، حسن تعليل هذا المفهوم بقوله: ﴿ إن ربى ﴾ أى المحسن إلى ؟ و لما كان المراد المبالغة فى إحاطة علمه تعالى بأعمالهم قدم قوله: ﴿ بما تعملون محيط ه ﴾ من جليل و حقير ، فهو مقتدر فى كل فعل من أفعالكم على إنفاذه و إبطاله ، فهو محيط بكم لا يرده عن نصرتى منكم من أفعالكم على إنفاذه و إبطاله ، فهو محيط بكم لا يرده عن نصرتى منكم الهي لانه لا يخشى الفوت ٢ ؛ و الا تخاذ: أخذ الشي لأمر يستمر فى المستأنف كانخاذ من البيت ؛ و الحيط : المدير على الشيء كالحائط يحصره بحيث

<sup>(1-1)</sup> في ظ: لمن نحل ( $\gamma - \gamma$ ) في ظ و مد: قدرة و علما ( $\gamma$ ) من مدد ، و في الأصل و ظ: اليه ( $\gamma$ ) زيد من ظ و مد ( $\gamma$ ) في ظ:  $\gamma$ ا ( $\gamma$ ) في مد: بالمبالغة . ( $\gamma$ ) من ظ و مد ، و في الأصل: القوة  $\gamma$ كذا ( $\gamma$ ) في ظ: لاتحاد .

لايفوته منه شيء .

و لما ختم الآیة بتهدیدهم' بما بین أن تهدیدهم له عدم لا یسالی به ،

أتبعه ما یصدقه من أنه لیس بتارك شیئا من عمله لشیء بما جبلوا به ،

و زاد فی التهدید فقال: ﴿ و یلقوم اعملوا ﴾ أی أوقعوا العمل لكل ما تریدون قارین مستعلین ﴿ علی مكانتكم ﴾ أی حالكم الذی تتمكنون ه به من العمل ﴿ انی عامل ﴾ علی ما صار لی مكانة ، أی حالا أتمكن به من العمل لا أنفك عنه ما أنا عامل من تحذیری لمن كفر و تبشیری لمن من العمل لا أنفك عنه ما أنا عامل من تحذیری لمن كفر و تبشیری لمن آمن و قیامی بكل ما أوجب علی الملك غیر هائب لكم و لا خائف منكم و لا طامع فی مؤالفتكم و لا معتمد علی سواه .

و لما كانت ملازمتهم لأعمالهم سيا لوقوع العذاب المتوعد به ١٠ [و - أ] وقوعه سيا للعلم بمن يخزى لمن ملم أى هذين الأمرين يراد أن ذكره بعد هذا التهديد فحسن حذف الفاء من قوله: ﴿ سوف تعلمون لأن أى بوعد لاخلف فيه و إن تأخر زمانه ، و سوقه مساق الجواب لمن كأنه قال : ما المراد بهذا الامر بالعمل المبالغ قبل فى النهى عنه ؟ و قد تقدم فى قصة نوح عليه السلام ما يوضحه ، و أحسن منه أنهم لما قالوا ١٥ أن ما نفقه كثيرا بما تقول "كذبهم - فى إخراج الكلام على تقدير سؤال من هو منصب الفكر كله إلى كلامه - قائل : ما ذا يكون إذا عملنا وعملت ؟ فهذا وصل خنى مشير إلى تقدير السؤال و لو ذكر الفاه لكان وعملت ؟ فهذا وصل خنى مشير إلى تقدير السؤال و لو ذكر الفاه لكان ومه (١) في ظ : بتهديد (١) في ظ : اوجبه (١) زيد بعده في ظ : ما (٤) زيد من ظ ومه (٥) من مد ، و في الأصل و ظ : لم (٦) زيد بعده في ظ : ان (٧) في ظ :

وصلا ظاهرا، [ و قد ظهر الفرق بين كلام الله العالم بالاسباب و ما يتصل بها من المسببات المأمور بها أشرف خلقه صلى الله عليه و سلم فى سورة الانعام و الزمر و الكلام المحمكى عن نبيه شعيب عليه السلام فى هذه السورة - ا (من أى أينا أو الذى ( ياتيه عذاب يخزيه ) و لما كان من مضمون قولهم "ما نفقه كثيرا بما تقول" لنسبة إلى الكذب لانه التكلم بما ليس له نسة فى الواقع تطابقه ، قال: ( و من هو كاذب ) أى منى و منكم ، فالتقدير إن كانت ' من موصولة : ستعلمون المخزى بالعذاب و الكذب أنا أو أنتم ، وإن كانت استفهامية : أينا بأتيه عذاب يخزيه و أينا هو كاذب ، فالزموا مكانتكم لا تتقدموا عنها ( وارتقبوآ ) يخزيه و أينا هو كاذب ، فالزموا مكانتكم لا تتقدموا عنها ( وارتقبوآ )

و لما كانوا يكذبونه و ينكرون قوله ، أكد فقال: ((انى معكم رقيبه) لمثل ذلك ، و إنما قدرت هذا المعطوف عليه لفصل الكلام [ فى قوله "سوف" و يجوز عطفه على " اعملوا" و جرد و لم يقل: مرتقب، إشارة إلى أن همه الاجتهاد فى العمل بما أمره الله لانه مبالغ فى ارتقاب عاقبته إلى أن همه الاجتهاد فى العمل بما أمره الله لانه مبالغ فى ارتقاب عاقبته مهم استهانة بهم .

و لما كان كأنه قبل: فأخذوا الكلام- '] على ظاهره و لم ينتفعوا بصادع وعيده و باهره. فاستمروا على ما هم عليه من القبيح إلى أن جاء أمرنا في الاجل المضروب له. قال عاطفاً عليه، وكأن العطف بالواو

رًا) زيدما بين الحاجزين من ظ ومد (٢) في ظ: المتكام (٣) من ظ ومد، و في الأصل: بطايفة (٤) في ظ: مكانكم (٥) في ظ: يكذبون (٦) في ظ: عطفا.

لانه الم يتقدم وعيد بوقت معين - كما فى قصتى صالح ولوط عليهما السلام بتسبب عنه المجى، و يتعقبه: ﴿ و لما جآ، امرنا ﴾ أى تعلق إرادتنا بالعذاب ﴿ نجينا ﴾ بما لنا من العظمة ﴿ شعيبا ﴾ أى تنجية عظيمة ﴿ و الذين المنوا ﴾ كائنين ﴿ معه ﴾ منهم و مما عذبناهم به، و كان إنجاه اللهم ﴿ برحمة منا ﴾ و لما ذكر نجاة المؤمنين ، أتبعه هلاك الكافرين فقال: ﴿ و اخذت الذين ظلموا ﴾ ه أى أوقعوا الظلم و لم يتوبوا ﴿ الصيحة ﴾ و كأنها كانت دون صيحة مود لانهم كانوا أضعف منهم فلذلك أبرز علامة التأنيث في هذه دون تلك .

و لما ذكر الصبحة ذكر ما تسبب عنها فقال: ﴿ فاصبحوا ﴾ أى في الوقت الذي يتوقع الإنسان فيه السرور وكل خير ﴿ في ديارهم 'جثمين ﴿ ﴾ ١٠ أى ساقطين لازمين لمكانهم .

و لما كان الجثوم قد لا يكون بالموت، أوضح المراد بقوله: (كان لم يغنوا فيها ) أى لم يقيموا فى ديارهم أغنياه متصرفين مترددين مع الغوانى لاهين بالغناه ؛ و لما كان مضمون ذلك الإبعاد أكده بقوله: ( الا بعدا لمدين ) بعدا مع أنه بمعى ضد القرب معه هلاك ، فهو من ١٥ بعد \_ بالكسر ، و أيد ما فهمته من أن أمرهم كان أحف من أمر مجمود بقوله: ( كما بعدت نمود ع ) .

و لما كان شعيب ختن موسى عليهما السلام، كان ذكر قصته هنا (۱ – ۱) من ظ و مد، فر في الأصل: لو تقدم (۲) في مد: قصة (۳) سقط من ظ (٤) في ظ: رحمة (٥) من مد، في الأصلي وظ: كان.

متوقعًا مع ما حرك إلى توقعها من ذكر كتابه أول السورة وما في عصى موسى من مناسبة ناقة من ختم بالتشبيه بحالهم ، فذكرها بعدها مفتتحا لها بحرف التوقع فقال مؤكدا تنبيها على أن فرعون فعل فعل قريش في الإدبار عن الآيات العظيمة و لم يترك موسى عليه السلام شيئًا مما أوحى إليه من ه إنداره: ﴿ و لقد ارسلنا ﴾ أعاد الفعل و أمرزه في مظهر العظمة إشارة إلى باهر معجزاته ﴿ موسى باللَّمَنا ﴾ أي المعجزات التي أظهرها ﴿ و سلُّطن ﴾ أى أمر قاهر للقبط"، و الظاهر أنه حكاية " موسى عليه السلام منه على ما كان له من السطوة و التحرق عليه ﴿ مبين لا ﴾ ٢ أى بين بنفسه ، و هو فى قوة بيانه كأنه مبين لغيره ما فيه من الأسرار؛ ، و الآية تعم الامارة " ١٠ و الدليل القاطع ، و السلطان يخص القاطع ، و المبين [ يخص - ] ما فيه جلاء ﴿ الى فرعون ﴾ طاغية القبط ﴿ و ملائه ﴾ أى أشراف قومـه الذين تتبعهم الأذناب، لأن القصد الأكبر رفع أيديهم عن بني إسرائيل. و لما كان الناصح لنفسه من لا يتبع أحدا إلا فيما يعلم أنه صواب، قال معجباً من الملا مشيرا إلى سرعة ٢ تكذيبهم بالبينات و اتباعهم فيما 10 ضلاله لا يخنى على من له مسكة: ﴿ فَاتَّبَعُواۤ ﴾ أي فتسبب عن هذا الأمر الباهر أن عصى فرعون و حمل ملاً ه أنفسهم على أن تبعوا لإرادتنا ذلك

<sup>(</sup>١) من ظ و مد، وفي الأصل: للغيظ (٢) من مد، وفي الأصل و ظ : حماية.

<sup>(</sup>٣) العبارة من « حكاية موسى » إلى هنا تأخرت في مد عن « مبين لغيره » .

<sup>(</sup>ع) من ظ و مد ، و فى الأصل : الاشرار (ه) فى ظ : المارة (٦) زيد من ظ

و مد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل : شرعة .

74.1

منهم ﴿ امر فرعون؟﴾ [ أي كل ما يفهمون عنه أنه يهواه و يأمر به - ا] و تبعهم السفلة فأطبقوا عملي المنابذة إلا من شاء الله منهم ﴿ و مَلَّ ﴾ أى و الحال أنه ما ﴿ امر فرعون برشيد \* ﴾ / أى سديد ، مع أن في هذا التعقيب بعد ذكر تمود من التذكير بـآبتي الناقة و العصا إشارة إلى القدرة على البعث المذكور أول السورة الموجب خوفه لكل خير كما أن ذلك ه أيضا كان من فوائد تعقيب قصة إراهيم لقصة صالح عليهما السلام، و اقتصر هنا على ذكر فرعون و قومه لان المقصود من هذه القصص ــ كما تقدم - التثبيت في المكافحة بابلاغ الإنذار وإن اشتدت كراهيـة المبلغين وقل المتبع منهم ، وأن لا يترك شيء منه خوف إصرارهم أو إدبارهم و لا رجاء إقبالهم وكثرة مؤمنيهم ، و هذه حال آل فرعون ، ١٠ و أما بنو إسرايل فانهم لم' يتوقفوا إلا خوفا من فرعون في أول الأمر، ثم أطبق كلهم على الاتباع ، ثم صاروا بعد ذلك كل قليل ببدلون " لا كراهية للانذار بل لغير ذلك من الأمور وعجائب المقدور كما بين في قصصهم ؛ و الملاُ: الأشراف الذن عملاً الصدور هيبتهم عند رؤيتهم ؟ و الاتباع ، طلب الثاني للتصرف بتصرف الاول في أي جهـة أخذ ، ١٥ و قد يكون عن كره بخلاف الطاعة ؛ و الأمر : الإيجاب بصيغة ' افعل ' و هو يتضمر إرادة المأمور به في الجملة ، و قد لا يراد امتثال عين

<sup>(</sup>١) زيد من ظومد (٢) في ظ: لا (٣) في ظ: يتبدلون (٤) في ظ: الذي (٥) في ظ: هيئتهم (٦) من ظومد ، و في الأصل: للتصرف (٧) من ظومد ، و في الأصل: الأصل: الاولى .

المأمور؟ و الرشيد: القائد إلى الخير الهادي إليه؛ ثم أوضح عدم رشد أمر فرعون بقوله: ﴿ يقدم قومه ﴾ أي الذين كان لهم قوة المدافعة ﴿ يَوْمُ الْقَيْمَةُ ﴾ و يكونون له تبعا كما كانوا في الدنيا ، و أشار بايراد ما حقه المضارع ماضيا إلى تحقق وقوعه تحقق ما وقع و مضى فقــال: و فاوردهم النار ﴿ ﴾ أى كما أوردهم فى الدنيا غطاءها و هو البحر . و لما كان التقدير: فبتس الواردون، عطف عليه بيان الفعل و المفعول فقالًا: ﴿ و بئس الورد المورود ه ﴾ كما كان البحر إذ وردوه أفبح ورد ورده إنسان ، لأن الورد يراد لتسكين العطش و تعريد الأكباد ، و هذا يفيد " ضد ذاك " . و لما كان فرعون موصوفا بعظم الحال وكبرة الجنود والاموال ١٠ و ضخامة المملك، حقر تعالى دنياه بتحقير جميع الدنيا التي هي منها باسقاطها في الذكر اكتفاء بالإشارة إليها و لم يثبتها كما في قصة عاد فقال°: ﴿ وَ اتَّبِعُوا ﴾ بينائه للفعول لأن المنكى الفعل لا كونه من معين ﴿ فَي هذه ﴾ أي الحياة الحسيسة ﴿ لعنة ﴾ فهم يلعنون فيها من كل لاعن من المسلمين و غيرهم من أهل الملل فلعنة الله على من حسَّن حالهم 10 و ارتضى ضلالهم لإضلال العباد مر\_ أهل الإلحاد بفتنة الاتحـاد ﴿ وَ يُومُ القَّايِمَةُ \* ﴾ أيضا يلعنهم اللاعنون، حتى أهل الاتحاد الآخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين؛ ثم بين ما بحق أن يقوله سامع ذلك بقوله": ﴿ بِدُسِ الرفد المرفود ه ﴾ أي النبع المتبوع و العون (1) في ظ: يكونوا (٢) سقط من ظ و مد (٣) من ظ و مد، و في الأصل: غِيد (٤) فيظ: ذلك (٥) في ظ: فقالوا (٦) من ظ ومد، وفي الأصل: الملك. (v) سقط من ظ.

المعان، فإن اللعنة تابعة لعذابهم في الدنيا ومتبوعة [ باللعنة -- ' ] في الآخرة والعذاب رفد لها وهي رفد له، و مادة ' رفد' تدور على التبع، أو يكون المراد أن لعنهم لا يزال مترادفا تابعا بعضه لبعض، فكل لعنة تابعة لشيء من الحزي ' : عذاب أو لعن، متبوعة بلعنة مضافة إليها، و سمى ذلك رفدا و هو المحقيقة العون من باب قولهم : تحية بينهم ضرب وجيع ه و معنى '' يقدم ' ' أنه يكون قدامهم [ غير - ' ] سائق لهم، بل هم على أثره متلاحقين، فيكون دخولهم إلى النار معا ؛ و القيامة : القومة من الموت للحساب ؛ و الإتباع : طلب الثاني للحاق ' بالأول كيف تصرف ؛ و اللعن من الله : الإبعاد من الرحة بالحكم بذلك، و من العباد ' : الدعاء به .

و لما كانت هذه الاخبار على غاية من التحذير ، لا يعرفه إلا بالغ . افي العلم ، كان من المعلوم قطعا أنه صلى الله عليه و سلم لم يأت بها إلا من عند الله للعلم المشاهد م بأنه لم يعاني علما و لا ألم بعالم بوما ، هذا [مع - أ] ما اشتملت عليه من أنواع البلاغة و تضمنته من أبحاء الفصاحة و أومأت اليه بحسن سيافاتها من صروف الحكم و إفادة تفصيلها من فنون المعارف ، إليه بحسن سيافاتها من صروف الحكم و إفادة تفصيلها من فنون المعارف ، فلذلك استحقت أن يشار إليها بأداة البعد إيماء إلى بعد المرتبة و علو الامر ١٥ فقال تعالى : ﴿ ذلك ﴾ أى النبأ العظم و الخطب الجسيم ﴿ من انبآه القرى ﴾

في مد: فكذلك .

<sup>( , )</sup> زید من ظ و مد ( ) سقط من ظ ( ) في ظ : هي ( ع ) في ظ : تقدم ،

<sup>(</sup>ه) من ظ و مد ، و في الأصل: للخفاو \_ كذا (٦) في ظ: البعاد (٧) في ظ: التجويز ، و في مد: التحوير (٨) في ظ: التشاهد (٩) زيد مر\_ مد (١٠)

و أكد هذا المعنى بلفظ النبأ لانه الخبر بما فيه عظيم الشأن، و منه النبى، و أشار بالتعبير بالمضارع في قوله: ﴿ نقصه عليك ﴾ إلى أنا كما قصصناها عليك في هذا الحال للمقصد المتقدم سنقصها عليك لغير ذلك من الاغراض في فنون البلاغة و تصاريف الحكم كما سترى عند قصه ؛ ثم أشار - بما أخبر من حالها بقوله: ﴿ منها ﴾ أى القرى ﴿ قَآثُم و حصيده ﴾ - إلى أنك مثل ما سمعت ما قصصنا [ عليك - ' ] من أمرها بأذنك و وعيته ' بقلبك تحسها بعينك بمشاهدة أبنيتها و آثارها قائمة و مستحصدة ، أى متهدمة ' لم يبق من بنيانها الا بعض جدرانها .

و لما كان فيا تقدم في هذه السورة من القصص أشد تهديد و أعظم وعيد لمن له تبصرة ، صرح لفليظي الأكباد بأن الموجب للابقاع بهم إنما هو الظلم ، فقال تعالى عاطفا على نحو أن يقال: فعلنا بهم و أنبأناك به: ﴿ و ما ظلنهم ﴾ في شيء منه ﴿ و لكن ظلموآ انفسهم ﴾ و اعتمدوا على أندادهم معرضين عن جنابنا آمنين من عذابنا فأخذناهم ﴿ فَلَ ﴾ أي فقسبب عن اعتمادهم على غيرنا أنه ما ﴿ اغنت عنهم ﴾ أي بوجه من الوجوه ﴿ الهتهم التي ﴾ وصور حالهم الماضية فقال: ﴿ يدعون ﴾ أي دعوها و استمروا على دعائهم لها إلى حين الأخذ ، ﴿ و بين خسة رتبتها فقال - ^ ] : ﴿ من دون الله ﴾ أي الذي له جميع ﴿ و بين خسة رتبتها فقال - ^ ] : ﴿ من دون الله ﴾ أي الذي له جميع ﴿ و بين خسة رتبتها فقال - ^ ] : ﴿ من دون الله ﴾ أي الذي له جميع ظ : بنائها (ه) في ظ : اتيناك (م) من ظ و مد ، و في الأصل : انذارهم (٧) زيد معده في الأصل و ظ : التي ، و لم تكن الزيادة في مد فحذفناها (م) زيد ما بين الخبرين من ظ و مد .

۲۷۲ (۹۳) صفات

صفات الكمال ؟ و ذكر مفعول " اغنت " معرقا فى النفى فقال : (من شىء )
أى و إن قل ( لما جآه امر ) أى عذاب ( ربك " ) أى المحسن إليك
بتأخير العذاب المستأصل عن أمتك و جعلك نبى الرحمة (و ما زادوهم)
فى أحوالهم التى كانت لهم قبل عبادتهم إياها ( غير تتبيبه ) أى إهلاك
و تخسير ، فانهم كانوا فى عداد 'من يرجى' فلاحه ، فلما تورطوا فى ه
عبادتها و نشبوا فى غوايتها و بعدوا عن الاستقامة " بضلالتها خسروا
أنفسهم التى هى رأس المال . فكيف لهم بعد ذلك بالأرباح ؟ و القص :
إتباع الآثر ، فهو هنا الإخبار بالأمور التى يتلو بعضها بعضا ؟ و الدعاء :
طلب الطالب الفعل من غيره ، و نداه الشيء [ باسمه - " ] بحرف النداء ،
وكلا الامرين مرادان " ؟ و " من دون " الله " : من " منزلة أدنى من ١٠
منزلة عبادة الله مر . الأدون ، و هو الإقرب إلى جهة السفل ؟
و التب : الهلك و الحسر " .

و لما كان المقصود من ذلك رمى و قلوب العرب بما فيه من سهام النهديد ليقلعوا عما تمكنوا فيه من عمى انتقليد ، قال تعالى معلما بأن الذى أوقع بأولئك لظلمهم [و-"] هو لكل ظالم بالمرصاد سواء ظلم ١٥ نفسه أوغيره : ﴿ وكذلك ﴾ أى و مثل ذلك الآخذ العظيم ﴿ اخذ ربك ﴾ نفسه أوغيره : ﴿ وكذلك ﴾ أى و مثل ذلك الآخذ العظيم ﴿ اخذ ربك ﴾ وفي الأصل : من مد ، وفي الأصل : من ترجى ، وفي ظ : فلا يرجى (ع) من ظ ومد ، وفي الأصل : فلا مراد (٦-٦) سقط ما بين الرقمين من ظ (ه) من ظ ومد ، وفي الأصل : عباد . (٨-٨) منقط ما بين الرقمين من ظ و مد (٩) من ظ ومد ، وفي الأصل : من .

177

ذَكَّره بوصف الإحسان ما له إليه من البر لئلا يخاف على قومه من مثل هذا الأخمد ﴿ اذآ اخذ القرى ﴾ أي أهلها و إن كانوا غير من تقدم الإخبار عنهم و إن عظموا وكثروا ' ، و لكن الإخبار عنها أهول ' لأنه يفهم أنه ربما يعمها الهلاك لأجلهم بشدة الغضب من فعلهم كقرى ه قوم لوط عليه السلام ﴿ و هي ظالمة ١ ﴾ روى البخارى في التفسير عن أبي موسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه مِ سلم : إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ '' وكذلك اخذ ربك'' – الآية . و لما كان مثل هذا الآخذ لا بدانه مخلوق و لا يقدر عليه ملك، حسن كل الحسن إتباع ذلك قوله: ﴿ أَنَ اخذه اللَّمِ ﴾ أي مؤلم قاطع ١٠ للآمال مالي البدن و الروح و النفس بالنكال ﴿ شديد م ﴾ أي صعب مفتت للقوى ، و لعله عبر هنا باسم الرب / مضيف له إلى المنبأ بهذه الأنباء مكروا لذلك في هذا المقام الذي ربما سبق فيه الوهم إلى أنه باسم الجبار و المنتقم مثلا أليق ، إشارة إلى أنه سبحانه يربيك أحسن تربية ف إظهارك على الدين كله و انقياد العظماء لامرك و ذل الاعزة لسطوتك ١٥ و خفض الرؤس لعلو شأنك ، فلا تتكلف أنت شيئا من قصد إجابتهم إلى إنزال آية أو ترك ما يغيظ من إنذار و نحو ذلك ـ و الله الموفق . و لما كان ما جر هذه القصص و هذه المواعظ تكذيبهم لما يوعدون

(1) من ظومد، وفي الأصل: اكثروا (ع) من ظومد، وفي الأصل: اهون (ع) في مد: لشدة (ع) سقط من ظ (ه) من ظومد، وفي الأصل: الراس.

من العذاب الناشئ عن إنكار البعث المذكور في قوله تعالى '' و لئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت " - الآيات ، أشار تعالى إلى تحقق أمر الآخرة و أنه بما ينبغي الاهتمام به ردا للقطع على المطلع. و إعلاما بأنه لا فرق بينـه و بـين ما تحقق إيقاعه من عذاب هذه الأمم' في القدرة عليه بقوله مؤكدا لأجل جحودهم أن يكون في شيء عا مضي ه دلالة عليه بوجه من الوجوه: ﴿ النِّ فَى ذَلَكُ ﴾ أى النبأ العظم و القصص و الوعظ بما يذكر ﴿ لاية ﴾ أى لعلامة عظيمة و دلالة بتة ' . و لما كان وجود الشيء عدما بالنسبة إلى ما ' لا نفع له به ، قال: ﴿ لمن خاف عذاب ﴾ يوم الحياة ﴿ الأخرة \* ﴾ لأنه نفع خاص به . و إنما كان آية له لأنه إذا نظر إلى إهلاكه للظالمين إهلاكا عاما بسبب ١٠ ظلهم و إنجائه للؤمنين، عـــلم أنه قادر عــلى ما يريد، و أنه لابد أن يجازى كلا بما فعل ، فاذا رأى أن ظلمة كثيرين ؛ يموتون بغير انتقام ، علم أنه لا بد من يوم يجازيهم فيه ، و هو اليوم الذي أحبرت به عنه رسله. و زاد في الإشارة إلى تهويسله باعبادة اسم الإشارة في قوله: ﴿ ذَلَكَ ﴾ أى اليوم العظيم الذي يكون فيه عذاب الآخرة ﴿ يُومُ ﴾ ١٥ و أشار – إلى يسر البعث و سهولته عليه ر أنه [ أمر ثابت - ۗ ] لا بدا منه ـ باسم المفعول من قوله: ﴿ بحموعٌ له ﴾ أى لإظهارٌ العدل فيـه (١) في مد: الامة (٢) في ظ و مد: بينة (٣) في مد: من (٤) من ظ و مد، و في الأصل: كثيرة من (ه) زيد من ظ و مد (٦) زيد بعد. في مد: له ٧١) في ظ و مد : لاجل اظهار .

و الفضل ( الناس ) أى كل من فيه أهلية التحرك و الاضطراب، و ما ثم يوم غيره يكون بهذه 'الصفة أصلا'.

و لما لم يسبقه يوم اجتمع فيه جيسع الحلق من الجن و الإنس و الملائكة و جميع الحيوانات أحياء ، كان ذلك مسوغا لآن تعد شهادة عيره عدما فقال تعالى: ﴿ و ذلك ﴾ أى اليوم العظيم ﴿ يوم مشهود ه ﴾ أى هو نفسه لهم و لغيرهم من جميع الحلق ، فيكون تنوينه للتعظيم بدلالة المقام ، أو يكون المعنى أنه أهل لآن يشهد ، و تتوفر الدواعى على حضوره لما فيه من عجائب الأمور و الأهوال العظام و المواقف الصعبة ، فلا يكون ثم شغل إلا نظر ما فيه و الإحاطة بحوادثه خوف التلاف فلا يكون ثم شغل إلا نظر ما فيه و الإحاطة بحوادثه خوف التلاف فلا يكون ثم شغل إلا نظر ما فيه و الإحاطة بحوادثه وف التلاف فلا يكون ثم شغل إلا نظر ما فيه و الإحاطة بحوادثه وف التلاف و رجاء الحلاص ؛ `و الآية : العملامة العظيمة لما فيها من البيان عن الأمر الكبير ' و الحوف : ازعاج النفس بتوقع الشر ، و ضده الأمن و هو سكون النفس بتوقع الحير ؛ و العذاب : استمرار الألم .

و لما تقدم قولهم "ما يحبسه "كان كأنه قيل في الرد عليهم:

نحن قادرون على تعجبله ، و هو - كما أشرنا إليه في هذه الآية - عندنا

10 متى شئنا في غاية السهولة : ﴿ و ما نؤخره ۖ ﴾ أى اليوم أو الجزاء مع ما لنا

من العظمة والقدرة التامة على إيجاده لشيء من الأشياء ﴿ الا لاجل ﴾
أى لاجل انتهاء أجل ﴿ معدود أ ﴾ سبق في الأزل تقديره بمن لا يبدل

القول لديه وكل شيء في حكمه ، فهو لا يخشى الفوت ؛ و مادة 'أجل '

بتراكيها الاربعة : أجل وجأل و جلا و و لحل تدور على المدة المضروبة للشيء ،

بتراكيها الاربعة : أجل و جأل و و غاية الوقت في الموت و حلول الدين؟

<sup>(1-1)</sup> سقط ما بين من الرقين من ظ (ع) في ظ: الاجل.

من تسمية الجزء باسم الكل، و التأجيل: تحديد الاجل، و يلزمه التأخير، و منه أجل الشيءكفرح ـ اذا تأخر ، و الآجلة : الآخرة ، و أجل الشيء ـ بالفتح: حبسه و منعه ، لان الاجل حابس و مانع للؤجل ، و منه أجلى كجمزي' ، و هو مرعى لهم معروف كأنه لجسنه يحبس الراعي فيـه . و أجل الشر عليهم : جناه و أثاره / و هيجه ، و لاهله : كسب و جمع ه / ١٧٣ و احتال ، لأن ذلك كله من لوازم ذي الأجل ، أو ً المعنى أنه أوجد أجل ذلك ، وكمقعد ومعظم : مستنقع الماه ، لأنه محيــط به إجاطة الاجل بالمؤجل. و أجله فيه تأجيلا : جمعه ' فتأجل، و المأجل: الحوض يحبس فيه الماء، و أجلوا ما لهم : حبسوه في المرعى ، "والاجل - بالكسر : قطيع من بقرالوحش ، تشبيها له فى اجتماعه من حيث أنه أحصن له ١٠ بالأجل لأنه - كما قبل - حصن حصين ' ، و الأجل ـ بالكسر أيضا: وجع فى العنق، لآنه من أسباب حلول الاجل ، و أجله : داواه منه ، و بالضم جمع أجبل للتأخر و للجتمع من الطين يجعل حوله النخلة ، لإحاطته بها إحاطة الاجل وتحصينه لها، وتأجل القوم: تجمعوا، لأن التجمع أحصن لهم ، و أجل \_ بفتحتين ثم سكون : جواب كنعم وزنا و معنى ١٥ إلا أنه أحسن منه في التصديق ، و'نعم منه في الاستفهام ، وحقيقة ذلك الإخبار بأن أجل ـ أي وقت ـ ذلك الفعل الموجب أو المستفهم (١) من القاموس ، و في الأصول : كحمرى (٧) في ظ ؛ لا عل (٣) في ظ و مد و » (٤) سقط من ظ (٥) في تاج العروس : عن (٩-٩) سقط ما بين الرقين من ظ (ب) في ظ راو .

عنه أقد حضرا ، و فعلت ذلك أجلك \_ من غير ' من ' - و من أجلك ، و من أجلاك [و من أجلالك \_ ' ] و يكسر في الكل، أي من جللك \_ قاله في الفاموس ، و قال في فصل الجيم : و فعلته من جلك ـ بالضم ـ و جلالك و جللك \_ محركة لـ و تجلتك او إجلالك \_ بالكسر ، و من أجل ه إجلالك و من أجلك بمعنى ـ انتهى . و حقيقته أن فعلى مبتدى مر. أجلك ـ بالنح مك ، أو تكون ' من' سبية ، أي أجلك سبب فه ، و لو لا وجودك ما فعلته فهو لتعظيمك؟ و الملجأ و اللجأ ـ محركة : المعقل و الملاذ، كأنه شبه بالآجل، ومنه لجأ إليه ـ كمنـع وفرح: لاذ، والجأ أمره إلى الله: أسندم، و ألجأ فلانا إلى كذا: اضطره، و التلجئة : الإكراه، 10 واللجأ ـ محركا: الضفدع، لالتجانها إلى ألماء: و من ذلك الجأل ـ كصيقل، و جيأل و جيألة ممنوعين، و جيل بلا ممزكله اسم الضبع لكثرة لجائها إلى وجارها ، و منه جثل ـ كفـرح ـ جألانا : عرج ، كأنـه تشييه عشيتها ، لأن من أسمائها العرجاء ، أو تشبيه بمشية الراقى في درج الملجأ ، أي الحصن ، وكذا الأجل ـ كقنب أو قد ـ و هو ذكر الأوعال ، ١٥ لأن قرونه كالحصن له ، و جيألة الجرح: غثيثه ، و هو مربه ، لأنه من أسباب قرب الأجل، وكذا الاجتلال ' ـ أي الفزع ـ ربما كان سببا (1-1) سقط ما بين الرقمين من ظ (ع) فريد من القاموس (ع) في ظ : جلاك . (٤) من القاموس ، و في الأصول : محركا (٠) في ظ : اللجية (٦) من ظ و هد و القياموس ، و في الأصل : جيالب (٧) في ظ و مد : تشبه (٨) من ظ و مد و القاموس، وفي الأصل :كعنب ( و ) في ظ: جالة ( ، ر ) في ظ و مد: الاجلال .

لذلك، و ربما كان سبيا للبادرة' إلى الحصن، و جأل - كمنع: ذهب و جاء ، و الصوف: جمعه و اجتمع ـ لازم متعد ،كله من لوازم الاجل بمعنى المدة، و جلاً بالرجل - كمنع : صرعه، و بثوبه: رماه ، كأنه جعله في قوة من حضر أجله ، و إن شئت قلت في ضبط فذلك : إن المادة \_ مع دورانها على المدة - تارة تنظر إلى نفس المدة ، "و تارة إلى آخرها" ، ه و تارة [إلى - ] امتدادما و تأخرها ، و تارة إلى ما يدنى منه ، و تارة إلى منفعتها ، و تارة إلى ما يلزم فيها ^ ، فمن النظر إلى نفس المدة : التأجيل بمعنى تحديد الاجل ، و هو مدة الشيء ، و فعلت هذا من أجلك ، أى لو لا وجودك ما فعلته ، و أجل بمعنى نعم ، أى حضرت مدة الفعل. و من النظر إلى الآخر: دنا الأجل ـ في الموت و الدّن، و من النظر ١٠ إلى التَّآخر: أحل ٰ الشيء - إذا تأخر، و الآجلة: الآخرة، و من النظر إلى السبب المدنى: الآجل \_ بالكسر \_ لوجع فى العنق، و جيألة " الجرح \_ لغثيثه أي مريه، و جلاً بالرجل: صرعه، و بثوبه: رماه، و أجل الشر عليهـم: جناه، أو أثاره و هيجه، و الاجتــلال: الفزع، و من النظر إلى المنفعة و هي" أن التأجيل الذي هو تحديد الاجل للشيء مانع ١٥ من أخذه دون ما ضرب له من المدة: الآجل ـ بالكسر - للقطيع من بقر الوحش، و أجل الشيء: حبسه و منعه، و أجلي كجمزي ١٠: مرعى

<sup>(</sup>١) في مد: الآدة (٢) في القاموس: الرجل (٣) في ظ: منع (٤) سقط من ظ. (هـم) سقط ما بين الرقين من ظ (٣) زيد من ظ ومد (٧) من ظ ومد، وفي الأصل: منها – كـدا (٨) في ظ: منها (٩) سقط من مد (١٠) في ظ: اجر. (١١) في ظ: حاله (٣) في ظ: هو (٣) من القاموس، وفي الأصول: كحمري.

لهم معروف، و تأجل النقوم: تجمعوا، و جأل النصوف: جمعه، و اللجاء و الملجأ : المعقل و الملاذ . و الضفدع للزومها ملجأهـا من الماء، و الجيأل للضبع للزومها وجارها، و لذلك تسمى أم عامر، و جثل -كفرح: عرج، كأنه شبه بمشيتها لانها تسمى العرجام، و الاجل ٦٧٤/ ٥ كقنب و قبر - لذكر الأوعال ، / لتحصنه بقرونه ، و الاجل - بالضم: المجتمع من الطين يجمل حول النخلة، و المأجل: الحوض يحبس فيه. الماء، و مستنقع الماء مطلقاً ، و أجله تأجيـــلا : جمعه ، و من النظر إلى و جأل \_كمنع: جا. و ذهب؛ فقد تبين أن المراد بالاجل هنا الحين. و لما كان كأنه قيل: يا ليت شعرى ما ذا يكون جال الناس إذا أتى ذلك الاجل و فيهم الجبابرة والرؤساء و ذوو العظمة والكبراء! أجيب بقوله: ﴿ يُومُ يَاتَ ﴾ أي ذلك الأجل لا يقدرون على الامتناع بلَّ و لا على مطلق السكلام ، وحذف ان عامر و عاصم و حمزة الياء اجتراء عنها بالكسرة؛ كما هو فاش في لغة هذيل ، وكان ذلك إشارة ١٥ إلى أن شدة هوله تمنع أهل الموقف الكلام أصلا في مقدار ثلثيه، شم يؤذن لهم في الكلام في الثلث الآخر بدلالة المحذوف و قرينة الاستثناء، فان العادة أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه ﴿ لَا تَكُلُّم ﴾ و لو أقل

كلام بدلالة حذف التاء ﴿ نفس ﴾ من جميع الخلق في ذلك اليوم

<sup>(1)</sup> من ظ و مدد ، و في الأصل : سمى (٧) من ظ و مدد و القاموس ، و في الأصل : كنب (م) سقط من ظ و مد (٤) في ظ 1 كالكسرة .

الذي هو يوم الآخرة ، و هو ظرف هذا الأجل و هو يوم طويل جدا

ذو ألوان و فنون و أهوال و شؤون، تارة يؤذن فيه فى الكلام، و تارة يكون على الأفواه الحتام، و تارة يسكتهم الحوف و الحسرة و الآلام، و تارة ينطقهم الجدال و الحصام (الا باذنه ع) أى باذن ربك المكرر ذكره فى هذه الآيات إشارة إلى حسن التربية و إحكام التدبير . • و لما علم من هذا الله يوم عظمة و قهر ، سبب عن تلك العظمة تقسيم الحاضرين فقال: ( فنهم ) أى الخلائق الحاضرين لأمره (شتى ) ثبتت له الشقاوة فيسر فى الدنيا لاعمالها ( و سعيده ) ثبتت له السعادة فشى على منوالها ؛ و التأخير: الإذهاب عن جهة الشيء بالإبعاد منه ، و ضده التقديم ؛ أو الأجل: الوقت المضروب لوقوع أمر من الامور ؛ ؟ و اللام تدل على العلة و الغرض و الحكمة بخلاف " إلى ، و الشقاء : و اللام تدل على العلة و الغرض و الحكمة بخلاف " إلى ، و الشقاء :

و لما كان أكثر الخلق هالكا مع أن المفام مقام تهديد و تهويل ، بدأ تعالى بالاشقياء ترتيبا للنشر على ترتيب اللف فقال: ﴿ فاما الذين شقوا ﴾ أى أدركهم العسر و الشدة ﴿ فني النار ﴾ أى [ ^محكوم لهم ^ بأنهم يدخلون ١٥ النار - ' ] التي هي النار لو علمتم ﴿ لهم فيها زفير ﴾ أى عظيم جـــدا ﴿ و شهيق في كن من زفر - إذا أخرج نفسه بعد مده إياه ' ، و شهق - إذا تردد البكاء في صدره - قاله في القاموس ؛ و قال ابن كثير في تفسير ردد البكاء في صدره - قاله في القاموس ؛ و قال ابن كثير في تفسير (١) سقط من ظ و مد (١) في ظ : التذكير (١) في ظ : هذه (١٩ ٤) سقط ما بين الرقمين من ظ و مد (٥) من ظ و مد ، و في الأصل : مجلا - كذا (١) في ظ ومد : التفريق (٨-٨) في ظ : محكم بهم (٩) ذيد من ظ ومد (١) في ظ ومد (١) في ظ ومد (١)

سورة الانبياء: الزفير: خروج أنفاسهم، أو الشهيق: ولوج أنفاسهم' ؟
و عن ابن عباس رضى الله عنهها: الزفير: الصوت الشديد، و الشهيق:
الصوت الضعيف، و عن الضحاك و مقاتل: الزفير أول نهيق الحمار،
و الشهيق آخره حين يفغ من صوته إذا رده فى جوفه، و سيأتى كلام
الرمانى فى ذلك ﴿ لخلدين فيها ﴾ أى بلا انقطاع، و عبر عنه بقوله جريا
على أساليب العرب: ﴿ ما دامت السلموات و الارض ﴾ .

و لما كان له كل شيء لابقبح منه شيء و هو قادر على كل شيء، دل على ذلك بقوله: ﴿ الا ما شآء ﴾ [أى مدة شاءها فانه لا يحكم لهم بذلك فيها فلا يدخلونها \_ ٢ ] .

البيعة النبي الله عليه و سلم عما أخبر به سبحانه فى قوله " فلعلك تارك بعض ما يوحى "يك" - الآية ، من ضيق صدره ، و لذلك أنى بهذه القصص ما يوحى "يك" - الآية ، من ضيق صدره ، و لذلك أنى بهذه القصص كا مضى بيان ذلك ، عبر باسم الرب إشارة إلى أنه يحسن إليه بكل ما يسر قلبه و يشرح صدره فقال: ﴿ وبك ﴾ و قد جرى الناس فى هذا الاستثناء و يشرح صدره فقال: ﴿ وبك الخود فى الداربن و أن الشرك لا يغفر - و الله أعلم - أنه لما تكرر الجزم بالخلود فى الداربن و أن الشرك لا يغفر و الإيمان موجب للجنة فكان ربما ظن أنه لا يمكن غير ذلك كا ظنه المعتزلة لا سيما إذا تؤمل القطع فى مثل قوله " أن الله لا يغفر أن يشرك به" مع تقييد غيره بالمشيئة فى قوله " و يغمر ما دون ذلك لمن يشاء " به" مع تقييد غيره بالمشيئة فى قوله " و يغمر ما دون ذلك لمن يشاء "

<sup>274</sup> 

جاء هذا الاستثناء معلماً أن الامر فيه إلى الله تعالى كغيره من الامور، له أن يفعل فى كلها ما يشاء و إن جزم القول فيه، لكنه لا يقع غير ما أخبر به، و هذا كما تقول: اسكن هذه الدار عمرك إلا ما شاء زيد، و قد لا يشاء / زيد شيئا، فكما أن التعليق مدوام الساوات و الارض غير مراد الظاهر كذلك الاستثناء. لايشاء الله قطع ود لاحد من الفريقين، و سوقه ه هكذا أدل على القدرة و أعظم فى تقليد المئة، ثم رأيت الإمام أبا أحمد البغوى قد ذكر منى هذا آخر ما أورده فى تفسيره من الاقوال فى الآية و حكى نحوه عن لفراه، و مثله بان تقول ا: و الله لاضربنك إلا أن أرى، و عزيمتك أن تضربه، و عزاه الطحاوى فى بيان المشكل إلى أهل اللغة منهم الفراء.

و لما كان تخليد الكفار من الحكم بالقسط بين الفريقين لانه من أكبر تنعيم المؤمنين الذين عادوهم في الله كما تقدم التنبيسه عليه أن ل سورة يونس عليه السلام عند قوله "ليجزى الذين المنوا و عملوا الصلاحت بالقسط "كان ربما توهم أن الاستثناء لو أخذ على ظاهره لم يكن إخراجهم من النار حينا، نني هذا التوهم بقوله: ﴿ إن ربك ﴾ أى المحسن إليك ١٥ ﴿ فعالَ لما يريده ﴾ أى لا يجوز عليه المده بالرحوع عما أراد و لا المنع عن مراده و لا يتعذر عليه شيء منه مع كثرة المرادات فلا اعتراض عليه و لا يلزمه لاحد شيء، بل له أن يخلد العاصين في الجنة و بخلد عليه و لا يلزمه لاحد شيء، بل له أن يخلد العاصين في الجنة و بخلد

 <sup>(</sup>١) سقط من ظ (٦) في ظ: دال (٣) من ظ و مد، و في الأصل: يقول .
 (٤) من ظ و مد، و في الأصل: عزمتك (٥) زيد في مد: من (٦) في ظ: الروايات .

الطائعين في النارا، ولكنه كما ثبت ذلك ليعتقد لكونه من صفة الكمال ثبت أنه لا يفعل ذلك سبحانه و لا يبدل القول لديسه لأن ذلك من صفات الكمال أيضا مع أن في ختم الآية بذلك ترجية لاهل النار في إخراجهم منها زيادة في عذابهم .

و لما تم أمر الأشقياء . عطف عليه قسيمهم فقال: ﴿ وَ أَمَا الَّذِينَ سَعِدُوا ﴾ أي فازوا بمطالبهم و تيسر أمرهم ﴿ فَنِي الجِنَّةِ ﴾ أى التي صارت معلومة من الدين بالضرورة ﴿ 'خلدين فيها ﴾ دامما أبدا ﴿ مَا دَامَتُ السَّمُولَ وَ الْارْضُ ﴾ على ' مَا جَرَتُ بِهُ عَادَةُ العَرْبِ في إرادة التأييد بلا آخر بمثل هذا ﴿ الا ما شآ. ربك ﴿ و أدل دليل على ا ١٠ ما قلت في الاستثناء قوله: ﴿ عطاء ﴾ هو 'نصب على' المصدر ﴿ غير مجذوذه ﴾ أى مقطوع [ولا مكسور ولا مفصول - لعطاء من الأعطية ولا مفرق و لا مستهان به - ] ؛ لأنهم لو انفكوا من النعيم حقيقة أو معنى والو لحظة لكان مقطوعاً رَأُو منقوصاً - ] ؛ و في الحيم بذلك من الجزم بالدوام طمأنينة لأهل الجنة زيادة في نعيمهـم عكس ما كان لأهل النار؟ قال ١٥ أبو ألحسن الرماني: و الزفير: ترديد النفس مع الصوت حتى تنتفخ الضلوع، و أصله الشدة من المزفور الخلق، و الزفر: الحمل على الظهر، لشدته، والزفر: السيد؛ لأنه يطيق حمل الشدائد، و زفرت النار-إذا سمعت لها صوتاً في شدة توقدها ، و الشهيق : صوت فظيع يخرج من الجوف بمد النفس، و أصله الطول المفرط من قولهم: جبل شاهق (١) سقط من ظ و مد (٢ ــ ٢) من ظ ومد ، وفي الأصل : على نصب (٣) زيد من ظ ومد (ع) في ظ: الشد.

أى ممتنع طولا؛ و الحالد: الكائن فى الشيء أبدا؛ و الدائم: البـاقى أبدا، و لهذا يوصف الله تعالى بالدائم دون الحالد .

و لما أخبره تعالى بوقوع القضاء بتمييز الناس فى اليوم المشهود إلى القسمين المذكورين على الحكم المشروح مرهبا ومرغبا، كان ذلك كافيا في الثبات على أمر الله و المضيُّ لإنفاذً جميع ما أرسل به و إن شق اعتبادا ه على النصرة في ذلك اليوم بحضرة تلك الجموع؛، فكان ذلك سببا للنهي عن القلق في شيء من الأشياء و إن جل وقعه و تعاظم خطبه ، فقال تعالى : ﴿ فَلَا ﴾ و لما كان ما تضمنه هذا التقسيم أمرا عظيماً وخطبا جسيماً ، اقتضى عظيم تشوف النفس أو شديد شوقها ألعلم ما سبب عنه ، فاقتضى ذلك حذف النون من 'كان' إيجازا في الكلام للاسراع بالإيقاف^ على ١٠ المراد [ و الإبلاغ في نني الـكون على أعلى الوجوه - ' ] فقال: ﴿ تَكُ ﴾ [أِلَى `` فى حالة ` من الاحوال - ا ﴿ في مرية ﴾ و المرية : الشك مع ظهور الدلالة للنهمة – قاله الرماني ﴿ مَا يَعْبِدُ هُوَّلَّاءً ۚ ﴾ أي لاتفعل فعل من هو فى مرية بأن تضطرب من أجل ما يعبدون مواظبين على عبادتهم مجددين ذلك [ف - "] كل حين فتنجع نفسك في إرادة مبادرتهم إلى ١٥ امتثال الأوامر في النزوع" عن ذلك بالكف عن مكاشفتهم بغائظ الإنذار

<sup>(</sup>۱) سقط من مد (۲) من ظ ومد، و في الأصل: المشروع (۲) من ظ ومد، و في الأصل: المشروع (۵) من ظ ومد، و في الأصل و ظ: المجموع (۵) في ظ: دفعه (۲-۲) في ظ: شدة توتها (۷) في ظ: تسبب (۸) في ظ ومد: الاتفاق و (۱) زيد من ظ ومد (۱۲) من ظ و مد، و في الأصل: الروع .

/\v\

و الطلب لإجابة مقترحاتهم رجاء الازدجار كما مضى / في قوله تعالى " فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك" ـ الآية ، و ذلك أن مادة مرى ا - بأيُّ ترتيب كان ـ تدور على الاضطراب، و قد بلزمه الطرح و الفصل : رمى يرمى رمياً ، و المرماة : ظلف الشاة لأنه يطرح ، و الرمى : قطع من السحاب رقاق ؟ و الريم: البراح، ما يريم يفعل كذا: ما يزال ، و الريم: الدرج للاضطراب فيها ، و القبر لنبذه في جانب من الارض و طرح الميت فيه، و ريم فلان بالمكان: أقام به مجاوزا لغيره منفصلا عنه كأنه رمى بنفسه فيه ، و ريمت السحابة - " إذا دامت فلم تقلع ، لأن من شأنها رمى الفطر ، و مرى الضرع : مسحه للحلب ، و الربح تمرى السحاب، ١٠ و المرى : المعدة \* لقذفها ما فيها ، و المرية : الشك ، أي تزلزل الاعتقاد ، و الميرة: جلب الطعام ؛ ثم استأنف تعالى خسرا هو بمنزلة العلة لذلك فقال: ﴿ مَا يُعْبِدُونِ ﴾ أي يوقعون العبادة على وجه الاستمرار ﴿ الا كما يعبد البآؤهم ﴾ و لما كانت عبادتهم في قليل من الزمن الماضي أدخل الجار فقال: ﴿ مَن قَبَل ﴿ ﴾ أَي أَنهم لم يفعلوا ذلك لشبهة إذا 10 كشف عنها القناع رجعوا، بل لمحض تقليد الآباء مع استحضارهم لتلبسهم بالعبادة كأنهم حاضرون لديهم بشاهدونهم مع العمى عن النظر فى الدلائل و الحجج كما كان من قصصنا عليك أخبارهم من الأمم فى تقليد الآباء سواء بسواء مع عظيم شكيمتهم و شدة عصبتهم اللاجانب

<sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل : برى (٦) في ظ : فيه (٣-٣) سقط ما بين. الرقمين من ظ (٤) في ظ ومد : بمرى (٥) في ظ : المعدى (٦) في ظ : عصبيتهم . فكيف فكيف

فكيف بالاقارب فكيف بالآباء! فأقسم عليهم الحجة بابلاغ جميع ما نأمرك به كما فعل من قصصنا عليك أنباءهم من إخوانك من الرسل غير مخطر في البال شيئا ما قد يترتب عليه إلى أن ينفذ ما نريد من أوامرنا كما سبق في العلم فلا تستعجل فانا ندر الامر في سفول شأنهم و علو شأنك كما ريد (وانا) بما لنا من العظمة (لموفوهم نصيبهم) من الحير والشر من الآجال وغيرها وما هو ثابت ثباتا لا يفارق أصلا؛ ولما كانت التوفية قد تطلق على مجرد الإعطاء وقد يكون ذلك على التقريب، نني هذا الاحتمال بقوله: (غير منقوص في) والنصيب: القسم المجعول اصاحه كالحظ؛ والمنقوص: المقدار المأخوذ جزء منه والنقس : أخذ جزء من المقدار .

و لما ذكر فى هذه الآية إعراضهم عن الاتباع مع ما أنى به من المعجزات و أزل عليه من الكتاب، سلاه بأخيه موسى عليهما السلام لأن الحال إذا عم خف، وابتدأ ذكره بجرف التوقع بما دعا إلى توقعه من قرب ذكره مع فرعون مع ذكر كتابه أول السورة فقال تعالى: (ولقد 'انينا) [أى- '] بما لنا من العظمة (موسى الكتب) ١٥ أى التوراة الجامعة للخير.

و لما كان الضار و المسلى • نفس الاختلاف، بنى للفعول قوله: ﴿ فَاخْتَلْفَ فِيهِ \* ﴾ فَامِن به قوم وكفر به آخرون مع أنه إمام و رحمة

<sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل: الا (٣) في ظ: على (٣) في ظ: المجموع .

<sup>(</sup>٤) زيد من ظ و مد (٥) في ظ: المنسلي .

وكتب سبحانه له فيه من كل شيء الموعظة و تفصيلا لكل شيء ، ركان معجاً لأهل ذلك الزمان [كما اختلف في كتابك مع إعجابه لأهل هذا الزمان - " ] و يانه للهدى أتم بيان ، إشارة إلى أن الحلق مهما جاءهم عن الله، و هو لا يكون إلا مصحوبًا بالأدلة القاطعة نأوا عنه و اختلفوا ه فيه، ومهما تلقفوه عن آبائهم تلقوه بالقبول و ناضلوا عنسه وسمحوا فيه بالمهج و إن كان منابذا للعَقول ، فكان قوم موسى باختــلافهم في الـكتاب كل قليل يأبى فريق منهم بعض أحكامه و يريدون نقض إبرامه كما سلف بيانه غير مرة عن نص التوراة و سفر يوشع إلى أن آل أمرهم الآن إلى أن صاروا ثلاث فرق : ربانيين ، وقرابين ، و سامرة 1 يضلل ١٠ بعضهم بعضاً ، و مع ذلك فلم يعاجلهم بالآخذ مع قدرته على ذلك كما فعل بمن قص أمره من الامم لما سبق من حكمه " بتأخيرهم إلى الاجل المعدود ، و فصل بين هذا و بين قصة موسى عليه السلام مع فرعون ليكون مع ما دعا إلى تقديم ما تقدم من الآيات أوقع في التسلية و أبلغ في التعزية و التأسيـة كما هو شأن / كل ما ألتي إلى المحتاج شيئا فشيئا ١٥ ﴿ وَ لُو لَا كُلُّمَةً ﴾ أي عظيمة لا يمكن تغييرها لانها من كلام الملك الأعظم ﴿ سبقت من ربك ﴾ [ أي - ٢ ] المحسن إليك و إليهم بارسالك رحمة للعالمين ﴿ لقضى ﴾ أي لوقع القضاء ﴿ بينهم ۖ ﴾ أي بين من اختلف في (١) مقط من ظ (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٧) من ظ و مد ،

(١) سقط من ظ (٧) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٩) من ظ و مد .
 و في الأصل : ياتي (٤) من ظ و مد ، و في الأصل : ابانيين (٥) في ظ : حكمة .
 (٦) في ظ : ما .

170

(9V)

كتاب موسى عاجلا ، و لكن سبقت الكلمة أن القضاء الكامل إنما يكون يوم القيامة كما قال في سورة يونس " فما اختلفوا حتى جاءهم العلم" " - الآية .

و لما كان الاختلاف قد يكون بغير الكفر بين أنه به ، فقال مؤكدا لانكل طائفة من اليهود تنكرشكها فيه و فعلها فعل الشاك : ﴿ وَانْهُمُ لَغُ شُكُ ﴾ ه أى عظيم محيط بهم ﴿ منه ﴾ أى من القضاء أو الكتاب ﴿ مريب ه ﴾ أى موقع فى الربب و التهمة و الاضطراب مع ما رأوا من الآيات التي ويتبدى لهم في قبة الزمان من خارق الأحوال ﴿ و ان كلا ﴾ من المختلفين في الحق من قوم موسى و غيرهم بمن هو على ١٠ الباطل؛ و " ان " عند نافع و ابن كثير و أبي بكر عن عاصم عاملة مع [ تخفيفها - ٢ ] من الثقيلة في قراءة غيرهم اعتبارا بأصلها ﴿ لما ﴾ هي في قراءة ابن عامر و حمزة و عاصم بالتشديد الجازمة حذف فعلها ـ قال ان الحاجب: و هو شائع فصيح ، و في قراءة غيرهم بالتخفيف مركبة من لام الابتداء و' ما ' المؤكدة بنني نقيض ما أثبته الكلام ليكون ثبوته مع ١٥ نني نقيضه على أبلغ وجه .

و لما كان الشرط فى حذف الفعل بعد <sup>1</sup> لما <sup>1</sup> الجازمة أن يكون ما يتوقع بوقوع فعل قبلها يدل عليه ، كان التقدير : يقض بينهم ، و سيقضى أن آية عه (ع) فىظ « و » (ع) سقط من ظ (ع) زيد من ظ و مد (ه) من ظ و مد ، و فى الأصل : يتقضى .

و هو معنى ما قرن بعـدها بلام القسم من قوله : ﴿ ليوفينهم ربك ﴾ أى المحسن إليك باقامتـك على المنهاج الأعدل و الفضل من العباد ﴿ اعمالهم ﴾ لا يدع منها شيئا لانه لا يخنى عليه منها شيء ، و السياق يقتضى أن يكون 'ما' في 'لما' في قراءة التخفيف للتأكيد على النحو الذي ه مر غير مرة أن النافى إذا زيد في سياق الإثبات كان كأنه نني النقيض تأكيدا لمثبت ﴿ إنه بما يعملون ﴾ قدم الظرف لتأكيد الحبر ﴿ خبيره ﴾ فاذا علمت أن شأنك في أمتـك شأن الرسل في أمهـم و أنه لا بد من الاختلاف في شأن الرسول و الكتاب كما جرت بذاك السنة الإلهية و أن الجزاء بالأعمال كلها لا بد منه ﴿ فَاسْتَقْدُم ﴾ أي أوجد القوم ١٠ بغاية جهدك بسبب أنك لا تكلف إلا نفسك و أن الذي أرسلك لا يغفل عن شيء، و من استقام استقام له

و لما كان من المقطوع به أن الآمر له صلى الله عليـه و ـلم مَنَ له الأمركله. بي للفعول قوله: ﴿ كَمَا امرت ﴾ أي كما استقام إخوانك من الأنبياء في جميع الإصول والفروع سواء كان في نفسك أو في ١٥ تبليغ غيرك معتدلا بين الإفراط و التفريط و لا يضيق صدرك من استهزائهم و تعنتهم و اقتراحهم للآبات و إرادتهم أن تترك بعض ما يوحى إليك من التشنيع عليهم و العيب لدينهم بل صارحهم بالأمر و اتركهم و أهواهم. نحن ندبر الأمر كما نريد على حسب ما نعلم -

<sup>(</sup>١) في ظ: شيئًا ، و العبارة من هنا إلى ه تأكيـد المنبت ، ساقطة منه (٢) في ظ و مد: تعملون \_كذا وليست هي بقراءة (٣) من ظ و مد، وفي الأصل: الحره (٤) في ظ : لا يضيع (٥) في ظ : حس .

TVA /

و لما كان الفاصل بـين [ المعطوف و - ` ] المعطوف علمه يقوم مقام تأكيد الضمير المِستَتر، عطف عليه قوله: ﴿ وَ مَن ﴾ أي و ليستقم ۗ أيضا من ﴿ تَابِ ﴾ عن الـكفر مؤمنا ﴿ معك ﴾ على ما أمروا تاركين القلق من استبطائهم للنصرة كما روى البخاري و أبو داود و النسائي عن خباب بن الآرت رضى الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله ه عليه و سلم و هو متوسد بردة فى ظل الكعبة و قد لقينا من المشركين شدة ً فقلنا: ألا تدعو الله لنا، فقعد و هو محمر وجهه فقال: كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الارض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار \* فيوضع فوق رأحه فيشق باثنين ، و ما يصده ذلك عن دينه [ و يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب و ما يصده ذلك عن دينه ٦٠ ١٠ ١٠ و الله ليتمن الله٬ هذا الأمر حتى بسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله / و الذُّتُ على غنمه و لكنكم تستعجلون؛ و عرب ابن عباس رضي الله عنهما: ما نزلت على النبي صلى الله عليـه و سلم آية أشد و لا أشق من هذه الآية . و الاستقامه : الاستمرار في جهة واحدة .

و لما كانت وسطا بين إفراط و تفريط و كان التفريط لا يكاد ١٥ يسلم منه إلا الفرد النادر، و هو ف الإغلب يورث انكسار "نفس و احتقارها و الخوف من الله ، و كان الإفراط يورث إعجابا ، و ربما

<sup>(</sup>۱) زيد من ظ و مد (۲) في ظ: لنستة م (۲) سقط من مد (٤) في ظ: بالميشار (۵) من صحيح البخاري ، ، ، ، وفي مد « و» (۲) زيد ما بين الحاجزين من منذ و الصحيح (۷) في ظ: لكساد ،

أفضى بالإنسان إلى ظن أنه شارع فينسلخ لذلك من الدين، طوى التفريط و نهى عن الإفراط فقال: ﴿ وَ لَا تَطَعُوا ۚ ﴾ أَى تَتَجَاوِزُوا الْحَدُ فَيَمَا أَمْرَتُمُ به أو نهبتم عنه بالزيادة إفراطاً ، فان الله تعالى إنما أمركم و نهاكم لتهذيب نفوسكم لا لحاجته إلى ذلك و لن تطبقوا أن تقدروا الله حق قــدره . ه و الدن متين لن يشاده أحد إلا غلبه ، فقد رضي منكم سبحانه لاقتصاد في العمل مع حسن المقاصد ، و يجوز أن يكون المعنى : و لا تبطركم النعمة فتخرجكم عن طريق الاستقامة يمنة أو يسرة •

و لما نهى عرب الإفراط و هو الزيادة تصريحاً ، فأفهم النهى عن التفريط، 'و هو النقص عن المأمور تلويحا من باب الأولى، ١٠ علل ذلك مؤكدا تنزيلا لمن يفرط أو يفرط منزلة المنكر ' فقال: ﴿ انه بما تعلمون ﴾ قدم الظرف لما تقدم من تأكيد الإبصار ﴿ بصيره ﴾ و مادة 'طغی ' واوية و ياثية بكل ترتيب تدور على مجاوزة الحد مع العلو ، فالغطاء : ما ستر به الشيء عاليا عليه ، و لا يكون ساترا لجميعه إلا إذا فضل عنه فتجاوز حده ، و غطى الليل - إذا غشى ، وكل شيء إرتفع 10 فهو غاط. و طغى السيل - إذا جاء بماء كثير ، و البحر": هاجت أمواجه ،

<sup>(1-1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: لا يكاد يسلم منه الا الفرد النادر وهوف الاغلب يورث انكسار النفس و احتقارها و الحرف من اقه وكان الإفراط يورث إعجابا و ربما أنضى بالإنسان إلى أظن أنه شارع فينسلخ لذلك من الدين طوى التفريط و نهى عن الإفراط \_ و قد م آنفا (٣) في ظ: الحب \_ كذا . و الطغبان (AA)

و الطغيان : مجاوزة الحدا في العصيان ، و الغائط و الغيط : المطمئن من الارض ، لان ما كان كذلك وكانت أرضه طيبة كانت لا تزال ريّا فيعلو ما نبت فيها و يخصب فيتجاوز الحد في ذلك ، و منه الغوطة \_ لموضع بالشام كثير الماء و الشجر .

و لما نهى عن الإفراط "في الدين، أتبعه النهى عن التفريط بالتقصير فيه بسفول الهمم" [ على وجه عام ، وكان الحب في الله و البغض منه أوثق عرى الإيمان ، إشارة إلى ضده الذي هو من أوثق عرى الشيطان - " ] فقال: (و لا تركنوآ) أي شيئا من ركون ، وقال: (الى الذين ظلموا) أي وجد منهم الظلم و لم يقل" الظالمين " أي بليل إليه بأن تثاقل أنفسكم نحوهم الميل إلى أعمالهم ولو بالرضي بها" ١٠ والتشبه بهم و التزيي بزبهم ، و حاصل الآيتين: لا تظلموا بأنفسكم ولا تستحسنوا أفعال الظالمين ، و فسر الزيخشري الركون بالميل اليسير ، وهو حسن من جهة المعني لكني لم أره لغيره من أهل الملغة ، وقال الرماني - وهو أقرب: الركون : السكون إلى الشيء بالمحبة و الانصباب وهو أقرب: الركون : السكون إلى الشيء بالمحبة و الانصباب عطف الخاص على العام ، و الآية ملتفتة إلى قوله تعالى " فلملك تارك

<sup>(1)</sup> سقط من ظ (۲) من ظ و مد ، و في الأصل : لا (۲) من ظ و مد ، و في الأصل : كان (٤) سقط من ط ، و في الأصل : كان (٤) سقط من مد (٥-٥) سقط ما بين الرقين من ظ ، و في مد : و انتفريط (٦) زيد ما بين الحاجزين من ظ ومد (٧) في مد : منها . (٨-٨) في ظ : بالتشبه (٩) من ظ و مد ، و في الأصل : لا نفسكم .

1774

بعض ما يوحى اليك " (فتمسكم النارلا) أى فيتسبب عن ركونكم إليهم مشها لكم فلا تقدروا على التخلص منها بنوع حيلة من أنفسكم؛ [و-"] من إجلال النبي صلى الله عليه و سلم إفراده ؟ بالخطاب في الامر بأفعال الحير ، و الإتيان بضمير الجمع في النهى عن أفعال الشر - به على ذلك ه الإمام أبو حيان .

و لما كان كل موجود سوى الله فى قهره و نحت أمره، قال تعالى: ﴿ وَ مَا لَـٰكُم ﴾ و لما كان دون رتبته تعالى من الرتب و الذوات ما لا يحصيه غيره سبحانه، أدخل الجار تبعيضا فقال: ﴿ مَن دُونَ اللَّهُ ﴾ أي الملك الاعظم، و أعرق في النفي فقال: ﴿ مِن اوليآه ﴾ أي يخلصونكم من عذابه ١٠ لما تقرر أن 'دون' من الادون و هو الأقرب إلى جهة السفل؛ و الولى: المختص بأن من شأنه تولى/ المعونة " عند الحاجة، و أشار إلى أن نصر مَنُ ٧ لا ناصر له من الله محال بأداة البعـــد و بناء الفعل للفعول فقال: ﴿ ثُمُ لَا تَنْصُرُونَ \* ﴾ أي ثم إذا فانكم هذا و ذاك فيا أبعدكم من النصرة ا و لما كان العلم حاصلا بما سبق من الحكم من أن الآدميٰ محل. ١٥ العجز و التقصير ، اتبع ذلك بأعلى مكفر لما يوجبه العجز و يقضى به الفتور والوهن من الصغائر و أعمه و أجلبه للاستقامة ، و ذلك يبل على أنها بعد الإيمان أفضل العبادات، فقال تعالى: ﴿ و اقم الصلواة ﴾

أي

<sup>(1)</sup> في ظ: قسبب (+) زيد من مد (+) من ظ و مد، و في الأصل: افراد. (٤) في ظ: في الحطّب (ه) راجع البحر المحيط ه / ٢٧٠ (٦) زيد بعده في مد: من (٧) من ظ ومد، وفي الأصل: ما (٨) في ظ: ذلك .

أى اعملها على استواء ﴿طرف النهار﴾ بالصبح و العصر كما كان مفروضا بمكة في أول الأمر قبل الإسراء، و يمكن أن يراد مع ذلك الظهر لأنها من الطرف الثاني ﴿و زَلْفًا ﴾ أي طوائف و درجات و أوقات، جمع زلفة ﴿ من اليَّل ﴿ يَكُن أَن يَكُونَ المراد بِهِ التهجد، فقد كان مفروضا في أول الإسلام ، و يمكن أن يراد المغرب و العشاء مع ه الوتر أو التهجد؟؛ ثم علل ذلك بقوله: ﴿ إن الحسنن ﴾ أي الطاعات كلها الصلاة و غــيرها المبنية على أساس الأيملك ﴿ يَدْمَنُ السَّاتُ } أى الصغائر، و أما الكبائر [التي يعبر عنها بالفواحش و نحوه - ١ ] فقد تفدم في قصة شعيب عليه السلام عند قوله " ثم توبوا اليه " أنه لا يكفرها إلا التوبة لما فيها مر الإشعار بالتهاون بالدين، و اجتنابها ١٠ إ لا يكفر إلا إذا كان عن نية صالحة كا أفهمه صيغة الافتعال من قوله "ان تجتنبوا "؛ روى البخاري في التفسير عن ان مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأنى رسول الله صلى الله عليـه و سلم فذكر له ذلك فأنزل الله عليه '' اقم الصلواة طرفي النهار '' ـ الآية ، قال الرجل: ألى هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى. و هذا الحديث يؤيد قول ٦٥ ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية من هذه السورة المكية مدنية . و لما تم هذا على هذا الوجه الاعلى و الترتيب الاولى"، قال تعالى

(1) في ظ: دوائف (٢) من ظومد ، وفي الأصل « و» (٣) زيد بعده في الأصل : ولم تكن الزيادة الأصل : ولم تكن الزيادة في طومد ، ولم تكن الزيادة في ظومد ، في ظومد ،

مادحا له ليعرف مقداره فيلزم: ﴿ ذلك ﴾ أى الآمر العالى الرتبة الذى تقدم مر الترغيب و الترهيب و التسلية و تعليم الداه و الدواء للخلاص من الشقاء ﴿ ذكر ى ) أى ذكر عظيم ﴿ للذكرين ﴾ أى لمن فيه أهلية الذكر و الانتباه به بحصور القلب و صفاه الفكر "و نفوذ هافهم" .

و لما كان الصرية على المكاره أعلى الطاعة ، أتبع ذلك قوله: (و اصر) أى ليكن منك صبر على الطاعات و عن المعاصى و لا تترك إنذارهم بما أمرت به مهما كان و لا تخفهم ، فإن العاقبة لك إذا فعلت ؛ و لما كان مقام الصبر صعبًا "و الاستقامة" على المحمود منه خاصة" خطرًا ، وكانت ١٠ النفس ـ لما لها من الجزع في كثير من الاحوال - كالمنكرة ، أكد قوله : ﴿ فَانَ ﴾ الصبر هو الإحسان كل الإحسان و إن ﴿ الله ﴾ أى المحيط . بصفات الكمال ﴿ لا يضيع ﴾ أى بوجه من الوجوه ﴿ اجر المحسنين ه ﴾ أى العريقين في وصف الإحسان بحيث أنهم يعبدون الله كأنهم يرونه، فلذلك يهون عليهم الصبر ، و ذلك لأن الطاعة كلفة فلا تكون إلا بالصبر ، ١٥ وكل ما عداها فهو هوى النفس لا صبر فيه ، فالدين كله صبر « حفت الجنة بالمكاره و النار بالشهوات، و لذا فضل ثواب الصابر '' انما يوفي ٦ الصابرون إجرهم بغير حساب " و الصــــبر المحمود : حبس النفس عن

<sup>(&</sup>lt;sub>1-1</sub>) فى ظ: الترهيب و الترغيب (<sub>1-7</sub>) سقط ما بين الرقين من ظ (م) زيد بعده فى الأصل: منه ، و لم تكن الزيادة فى ظ و مد فحذ فناها (٤) زيد فى ظ و مد: الله يكون (٦) فى ظ: يوتى ، و راجع سورة ٢٩ آية ١٠ ٠ الحروج (٩٩) الحروج

الخروج إلى ما لا يجوز من ترك الحق ، و نقيضه الجزع ، قال الشاعر :
إن تصرا فالصر خير مغبة و إن تجرعا فالامر ما تربان و هو من الصر الذي هو المر المعروف لانه تجرع مرارة الحق بحبس النفس عن الحروج إلى المشتهى مع الزاجر المعتبر من الشرع و العقل ، فهو أكره شيء إلى النفس ، و المعين عليه ما في استشعار لزوم الحق ه من العز و الأجر بالطاعة و العلم بما يعقب من الحير في كل وجه و عادة النفس له ، و قد غلب إطلاقه على الحق حتى لا يجوز إطلاقه إلا فيه على المانى .

رو لما كان ما تقدم كله مشيرا إلى استبعاد إيمان المعاندين بشيء من الحدير آدمي كما تكاد القصص تنطق به ، وكذا الإعلام بأن عبادتهم ١٠ إما هي للتقليد و باختلاف قوم موسى في كتابه الذي هو هدى و رحمة ، وكل ذلك فطها عن طلب ما قد يهجس في الخاطر من تمي إجابتهم إلى ما يقترحون أو الكف عن بعض ما يغيظ من الإنذار ، وكان من طبع البشر البعد عن الانتهاء عن الخواطر إلا بعد التجربة ، كان ذلك ربما أوجب أن يقال: لو أجيبوا إلى سؤالهم لربما رجعوا عن كثير مما هم فيه ، فدعاهم ١٥ أن يقال: لو أجيبوا إلى سؤالهم لربما رجعوا عن كثير مما هم فيه ، فدعاهم ١٥ أن يكون مناسبتها أنه لما ذكر إهلاك القرون الماضية و الامم السالفة

 <sup>(</sup>١) من ظ و مد ، و في الأصل : يجزع (٢) في ظ : على (٣) في ظ : اكواه .

 <sup>(</sup>٤) سقط من ظ و مد (ه - ه) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) في ظ و مد:
 سؤلم ،

بما مضى إلى أن ختم بالامر بالصبر على الإحسان من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، كان من الجائز أن يقع في فكر الاعتراضُ بأن يقال: ما الموجب لذلك؟ فبين أن سبب الهلاك الإعراض عن نهى منتهك الحرمات و المجترئ على هتك الاستار الجليلة " و الرتبع في الحمي مع ه يمكنهم بما أودع فيهم سبحانه من القوى و القدر على اختيار جانب الحير و الإعراض عن جانب الشر فقال تعالى: ''فلولا '' بصيغِه تحتمل ' التخصيص، و فيها معنى التفجع و التأسيف " الاعتبار كل من كان على مثل حالهم ﴿ من القرون ﴾ أي المهلكين الاشداء الكاثنين في زمان ما • و لما كان المراد القرون التي تقدم ذكر إهلاكها ، وكانت أزمنتهم ١٠ بعض الزمان الماطي ، أتى بالجار فقال: ﴿ مِن قبلَكُمُ اولُوا ﴾ أي أصحاب ﴿ بَقِيةٌ ﴾ أي حفظ و خير و مراقبة لما يصلحهم، لأن مادة ' بتي ' تدور على الجميع، و يلزمه القوة و الثبات و الحفظ، من قولهم: ابقيه بقوتك مالَك - وزن ادعه – أي احفظِه حفظك مالك، ويلزمه النظر و المراقبة: بقيت الشيء - إذا نظرت إليه و رصدته، و يلزمه الثبات: 10 بقى بقياء - إذا دام "، و الحير و الجودة ؛ قال الزمخشرى : لأن الرجل يستبق مماً " يخرجه أجوده و أفضله ، و يقال : فلان من بقية قوم ، أي

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: فتين (٧) في ظ: الجبلة (٣) من ظومد، وفي الأصل: الجبلة (٣) من ظومد، وفي الأصل: يحتمل (٥) في ظ: التاسف. (٣-٢) سقط ما بين الرقين من ظ (٧) في ظ: الاسراء (٨) سقط من ظ (٩) في مد: تازمه (١) في ظ: ادام (١١) في ظ: بما .

من خيارهم، وسيأتى شرح ذلك مستوفى عند قوله تعالى "و جعلنا يينهم موبقا" إن شاء الله تعالى (يبهون) أى يجددون النهى فى كل حين إشارة إلى كثرة المفسدين (عن الفساد) [ السكائن- ] ﴿ فَى الارض ﴾ و لولا و هنا كالتى فى يونس توبيخية أو استفهامية كا جوزهما الرمانى، و يجوز أن تكون تخصيصية كا قال الزعشرى، و يكون المسامع لا المهلك، لان الآية لما تضمنت إهلاك المقر على الفساد كان في ذلك أقوى حث لغيرهم على الأمر و النهى [و- ] أوفى تهديد زاجر عن ارتكاب مثل حالهم الموقع فى أضعاف نكالهم، و فى تعقيب هذه الآية الصعر إشارة إلى أن الصعر على الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى الذروة العليا، و الآية ناظرة إلى قوله تعالى . و النهى عن المنكر فى الذروة العليا، و الآية ناظرة إلى قوله تعالى . و النهى عن المنكر فى الذروة العليا، و الآية ناظرة إلى قوله تعالى . و "أما انب نفر ".

و لما كانت المعانى الثلاثة متضعنة للنفى، كان المعنى: لم يكن من يفعل ذلك، فاتصل الاستثناء فى قوله ; ﴿ الا قليلا ﴾ أى صالحين ﴿ عن انجينا منهسم ٤ ﴾ و الظاهر أن من بيانية ، أى هم الذين أنجينا فأنههم نهوا عن الفساد، [ و عبر بالإنجاء لانه الدال على الخير ١٥ الحامل لانهى عن الفساد دون التنجية الدالة على التدريج و الإبلاغ في الإبحاء فلو عبر بها فسد المعنى - ] ﴿ و ا تبع ﴾ الأكثر و هم ﴿ الذين ظلموا ﴾ الإبحاء فلو عبر بها فسد المعنى - ] ﴿ و ا تبع ﴾ الأكثر و هم ﴿ الذين ظلموا ﴾ ومد، و فى الأصل: يكون (ه) سقط من مد (ه) في ظ: لانه (٧-٧) في ط

مد: المعروف (٨-٨) ليس ما بين الرقمين في ظ .

<sup>444</sup> 

/ 741

أى أوقعوا الظلم بترك النهى عن الفساد ، و ما أحسن إطلاقها عن التقييد بـ "منهم " (مآ) و لما كان المبطر لهم نفس الترف ، بى للفعول قوله : (اترفوا فيه) فأبطرتهم النعمة حتى طفوا و تجبروا (وكانوا جرمين ه) أى متصفين على سيل الرسوخ بالإجرام ، و هو قطع حبل الله على الدوام ، فأهلكهم ربك لإجرامهم ، ولو لا ذلك لما فعل ، فإن إهلاكهم على .تقدير الانفكاك عن الإجرام يكون ظلما على ما يتعارفون الها من الها من الها من الها ما يتعارفون الما يتعارف

و لما لاح بما مضى أن العبرة في الإهلاك و الإنجاء للاكثر، قرره و أكده و بينه بقوله: ﴿ وِ مَا كَانَ رَبُّكُ ﴾ ذكر سبحانه بالوصف المفهم ١٠ للاحسان تثبيتا [له \_ ] و تأمينا ﴿ ليهلك القرى ﴾ أي إهلاكا عاما ﴿ بظلم ﴾ ظلم بأن يوقع إهلاكهم في حال إصلاحهم الذي هم عريقون فيه ، فيكون الإملاك في غير موقعه على ما يتعارف العباد مع العلم بأن له أن يفعل ذلك في نفس الأمر لأنه لا يسئل عما يفعل؛ والإهلاك: إيجاب ما يبطل أن هو ؛ و الإصلاح: إيجاب ما يستقيم به الأمر <sup>٧</sup>على ما يدعو إليه العقل<sup>٧</sup> (1) من ظ و مد ، و في الأصل: ترك (٢) في ظ: فابطرتم (٩) سقط من ظ و مد (ع) من مد ، و في الأصل و ظ : لاحسان (ه) زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٦) زيد في ظ : في (٧-٧) سقط ما بين الرقين من ظ و مد (٨) في ظ: الذي.

(1..)

و لما

ولمنا كان مثل هذه الآيات ربما أوهم أن إيمان مثل هؤلاء عا لا يدخل تحت المشيئة ، ننى ذلك الوهم مبينا انفكاك المشيئة عن الأمر بقوله : ﴿ وَ لُو شُآءً رَبُّكُ ﴾ أي المحسن إليك بكل إحسان يزيدك رفعة ﴿ لَجُعُلُ النَّاسُ ﴾ أي كلهم ﴿ امة واحدةٍ ﴾ على الإصلاح، فهو قادر ه على أن يجعلهم كلهم مصلحين متفقين على الإيمان فلا يهلكهم ، و لكنه لم يشأ ذلك ، بل شاه اختلافهم و الأمر تابـــع لمشيئتـــه فاختلفوا ﴿ وَ لَا يَرْ الْوَنَ مُحْتَلُمُينَ ﴾ أي ثابتًا ﴿ احْتَلَافُهُمُ لَكُونُهُمْ عَلَى أَدْيَانَ شَتَّى ﴿ الا من رحم ربك ﴿ أَى الْحُسْ إِلَيْكُ بِالتَّأْلِفُ بِينِهِم فَى جعلهم من أهل طاعتك فانهم لا يختلفون في أصول الحقِّ . و لما كان ما تقدم ربما ١٠ أوجب أن يقال: لم لم يقبل بقلوبهم إلى الهدى و يضرفهم عن موجبات الردى إذا كان قادرا؟ قال تعالى مجيبا عن ذلك: ﴿ و لذلك ﴾ أى الاختلاف ﴿ خلقهم م ﴾ [ أي اخترعهم و أوجدهم من العدم و قدرهم - " ] ، و ذلك أنه لما طعهم سبحانه على خلائق من الحير و الشر تقتضى الاختلاف لتفاوتهم فيها. جعلوا كأنهم خلقوا له فجروا مـم ١٥ القضاء و القدر، ولم يمكنهم الجرى عـــلى ماتدعو إليه العقول في أن الاتفاق رحمة و الاختلاف نقمة ، فاستحق فريق منهم النار و فريق الجنة ، و ليس ذلك مخالفا لقوله تعالى '' و ما خلقت الجن و الانس الاليعبدون. ''

<sup>(</sup>۱) منظ و مد ، و في الأصل: ثابت (۲) زيد بعده في مد : شتى (۲) زيد من ظ ومد (۶) في مد : من (۵) سورة ۵۱ آية ۵۰ ۲

بل هو من شكله ، أي أنه تعالى لما ركبهم على العجز و منحهم العقول مع نصب الادلة، كان ذلك مهيئا للعبادة فكانوا كأنهم ما خلقوا إلا لها أى ما خلقتهم' إلا ليعرفونِ بنفوذ أقضيتي و تصاريني فيهم فيعبدون، أي "يخضعوا لي فن كان منهم طائعا فهو عابد حقيقة . و من كان عاصياكان ه عابدًا مجازًا ، أي خاضعًا للا مر لنفوذه فيه و عجزه عن الامتناع كما قال تعالى "و لله يسجد من في السَّمُوات و الارض طوعا و كرها" " - الآية ، فقد بان أن خلقهم للعبادة فقط ينافي خلقهم للاختلاف، لأن جريهم في قضائه بالاختلاف عبادة و سجود لغة . و ذلك أن مادتي عبد و سجد تدوران على الخضوع و الذل و الانفياد ، و بذلك كان الكل عبيد الله ، . ١ أو \* الإشارة إلى مجمع الاتفاق و الاختلاف ليظهر فضله على من ثبتهــم و يظهر عدله فيمن خذلهم .

و لما كان هذا الاختلاف سبب الكفر الذي أرسل رسله بالقتال عليه ، كان ربما ظن أنه بغير مشيئته ، فبين أنه إنما الهو بمراده و لا اعتراض عليه فقال: ﴿ و تمت ﴾ أي فبادروا إلى ما خلقهم لهم معرضين عن ١٥ أوامره و لم تغن عنهم عقولهم، وتمت حينئذ ﴿ كُلَّمْتُ رَبُّكُ ﴾ أي المحسن إليك بقهر أعدائك التي سبقت في الأزل و هي و عزتي ﴿ لَامَلُنْ جَهُمْ ﴾

<sup>(1)</sup> من ظ و مد ، و في الأصل : خانهم (٢-٢) في ظ : يخضعون إلى . (م) سورة ١٦ آية ١٥ (٤) من ظ و مد ، و في الأصل : يدوران (٠) من ظ و مد ، وفي الأصل: ام (٦) في ظ: ربح (٧) من مد ، و في الأصل وظ: له . أي

[أى - '] التى تلقى المعذب فيها بالتجهم و العبوسة ( من الجنة ) أى قبيل الجن، [قدمهم لانهم أصل في الشر، ثم عم فقال ']: ( و الناس اجمعين ) فشوا على ما أراد و لم يمكنهم مع عقولهم الجيدة الاستعداد و قواهم الشداد غير إلقاء القياد، فمن قال: إنه يخلق فعله أو له قدرة على شيء فليفعل غير ذلك بأن يخبر باتفاقهم ثم يفعله اليتم قوله، و إلا فليعلم أنه مربوب مقهور فيسمع رسالات ربه و يقبل إليه بقالبه و قلبه .

و لما أخبر سبحانه بما فعل بالقرى الظالمة ، و حذر كل من فعل أفعالهم بسطواته فى الدنيا و الآخرة ، و أمر باتباع أمره و الإعراض عن اختلافهم الذى حكم به و أراده ، عطف على قوله " نقصه عليك" ١٠ قوله: ﴿ و كلا نقص ﴾ أى و نقص ﴿ عليك ﴾ كل نسا أى خبر عظيم جدا ﴿ من انبآه الرسل ﴾ مع أنمهم : "صالحيهم و فاسديهم" ، فعم تفخيما للاثمر ، و لما كان الذى جر هذه / القصص ما مضى من قوله " فلملك تارك بعض ما يوحى اليك و ضائق به صدرك " - الآية ، قوله " فلملك تارك بعض ما يوحى اليك و ضائق به صدرك " - الآية ، و كان ساكن الصدر القلب ، و هو الفؤاد الذى به قوام الإنسان بل ١٥ الحيوان ، و هو أحر ما فيه ، و لذا مم عبر عنه بما اشتق من الفأد و هو الحيوان ، و هو أحر ما فيه ، و لذا معر عنه بما اشتق من الفأد و هو

<sup>(1)</sup> زيد من ظومد (٢) من مد، وفي الأصل: يلقى، وفي ظ: تلتقى (٩) من مد، وفي الأصل: بالتحميم، وفي ظ: بالتحريم –كذا (٤) سقط من ظ (ه) من ظ ومد، وفي الأصل: ارادوا (٦) في ظ: الشيء (٧ – ٧) في ظ ومد: صالحهم و فاسدهم (٨) في مد: كذا .

الحرق، وكان من لازم الحرارة الاضطراب و التقلب الذى اشتق منه القلب فيضيق به الصدر، أبدل من "كلا" "قوله: ﴿ ما شبت ﴾ أى تثبيتا عظيما ﴿ به فؤادك ع ﴾ أى فيسكر في موضعه و يطمئن أو يزداد يقينه فلا يضيق الصدر من قولهم " لو لا ازل عليه كنز او جاء معه ملك" و نحوه، و "بهذا تبين" أن المراد بذلك العام خاص لحصول المقصود به، وهو التسلية نظرا إلى قوله تعالى " و ضائق به صدرك " لأن المشاركة في الأمور الصعبة تهون عسلى الإنسان ما يلقي من الأذى ، و الإعلام بعقوبات المكذبين فيها تأنيس للكروب ؛ و التثبيت: تمكين إقامة انشيء ؛ و الفؤاد: العضو الذي من شأنه أن يحمى بالغضب الحال إقامة انشيء ؛ و الفؤاد: العضو الذي من شأنه أن يحمى بالغضب الحال

و لما مين أن كل ما قص عليه من أخبارهم يستلزم هذا المقصود، بين أنه ليسكما يعلل به غالبا من الاخبار الفارغة و الاحاديث المزخرفة الباطلة و لا ما ينقله المؤرخون مشوما الباطلة و لا ما ينقله المؤرخون مشوما بالتحريف فقال: ﴿ وجآءك في هذه ﴾ أي الكامل في الثبات الذي لا مرية فيه ، و فائدة أي الظرف التأكيد لعظم المقصود من آية " فلعلك " و صعوبته .

و لما كان الحق حقا بالنسبة إلى كل أحد عرفه و نكر ما هو خاص بقوم دون قوم فقال: ﴿ و موعظة ﴾ أى مرقق للقلوب ﴿ و ذكرى ﴾ أى تذكير عظيم جدا ﴿ للمؤمنين ه ﴾ أى الراسخين فى الإيمان، وقد أى تذكير عظيم جدا ﴿ للمؤمنين ه ﴾ أى الراسخين فى الإيمان، وقد (١) فى ظ : كل (٢) فى ظ : معك (٣-٣) فى ظ : هذا يعين (٤) من ظ ومد، و فى الأصل : كلا (٦) فى ظ : فيه (٧) فى ظ : مشجونا. (٨) من ظ و مد، و فى الأصل : كما .

تضمنت الآية الاعتبار من قصص الرسل عما فيها من حسن صبرهم على أمهم و اجتهادهم على دعائهم إلى عبادة الله بالحق و تـذكير الخير و الشر و ما يدعو إليه كل منهما من عاقبة النفع و الضر للثبات على ذلك جميعه اقتداء بهم .

و لما ذكر نفع هذا الحق ، كان كأنه قيل: فعظهم بذلك و ذكرهم ه
به ، فعطف عليه قوله: ﴿ و قل ﴾ 'و يجوز أن يكون معطوفا على قوله
" و اصبر " أى اصبر على ما أمرناك به من تبليغ وحينا و امتثاله ، و قل '
﴿ للذين ﴾ أى لم تؤثر فيهم هذه الموعظــة " فهم ﴿ لا يؤمنون ﴾ أى
لا ' يتجدد لهم ' إيمان منذرا لهم ﴿ اعملوا ﴾ متمكنين ﴿ على مكانتكم ' )
أى طريقتكم التى تتمكنون من العمل عليها .

و لما كان العمل واجباً عليه صلى الله عليه و سلم و على كل من تبعه فهم عاملون لا محالة سواء عمل الكفار أو لا ، قال مؤكدا لاجل إنكار الكفار أن يدوموا على العمل المخالف لهم مع ما يصل إليهم لأجله من الضر ، معريا له عن فاه السبب [لذلك و الاستثناف \_ ^ ]: ( انا ) [ أى أنا و من معى - ^ ] ( عملون ه ) [ \* أى ثابت عملنا \* ، 10 لا نحول عنه لان ما كان لله فهو دائم بدوامه سبحانه - \* ] ، و حذف النون

<sup>(1)</sup> من ظومد، وفي الأصل: الرسول (٢-٢) سقط ما بين الرقين من ظ. (٣) من ظومد، وفي الأصل: المواعظ (٤) سقط من مد (٥) في ظومد: منهم (٦) زيد في مد: تبعهم (٧) في ظ: على (٨) زيد من مد (٩) زيد ما بين الحاجزين من ظومد.

الثانية اكتفاء بمطلق التأكيد لأنه كافي في الإعلام بالجزم في النية ، و فيه تأدب بالإشارة إلى أن المستقبل أمر لا اطلاع عليه لغير الله فينبني أن لا يبلع في التأكيد فيه غيره ، و هذا بخلاف ما في سورة فصلت ما هو جارٍ على ألسنة الكفرة ( و انتظروا ج ) أي ما أنتم منتظرون له من قهرنا ( انا منتظرون ه ) أي ما وعدنا الله في أمركم ، فإن الله مهلكهم و منجيك لانه عالم بغيب حالك و حالهم أو قادر عليكم ؛ و الانتظار : طلب الإدراك لما أتي من الأمر الذي يقدر النظر إليه ؛ و التوقع : طلب ما يقدر أنه يقع ، و هما يكونان في الخير و الشر و مع العلم و الشك ، و الترجى لا يكون إلامع الخير و الشك .

• و لما تضمن هذا التهديد العلم و القدرة ، قال عاطفاً على ما تقديره :

فلله كل ما شوهد من أمرنا و أمركم و أمر عالم [ الغيب و - ٢] الشهادة

كله ما كان من ابتداء أمورنا ﴿ و لله ﴾ أى المحيط وحده بكل شيء مع

ذلك ﴿ غيب السموات و الارض ﴾ أى جميع ما غاب علمه عن العباد

فهو تام العلم ، [ و منه ما ينهى عنه و إن ظن الجهلة أنه خارج عن قدرته

لما أظهر من الزجر عنه و من كراهيته .

و لما كان السياق هنا لآنه سبحانه خلق الحلق ذواتهم و معانيهم للاختلاف، وكان تهديدهم على المعاصى ربما أوهم انه بغير إرادته، فكان ربما قال جاهل: أنا برى، من المخالفين لأوليائه كثيراجدا، و عادة الحلق أن من خالفهم خارج عن أمرهم، كان الجواب على تقدير التسليم لهذا الأمر

<sup>(</sup>۱) من ظ و مـد ، و فى الأصل : من (۲) فى ظ : تأديب (۲) فى ظ و مد : السن (۶ ــ ٤) سقط ما بين الرقمين من ظ (٠) فى مد : كما (٦) زيد من ظ . (٧) فى ظ : ظهر .

الظاهر: فله كان الآمر كله ظاهرا و باطنا - ' ] ﴿ و البه ﴾ أى وحده ﴿ يرجع ﴾ [ بعد أن كان ظهر للجاهل أن خرج عنه - ' ] ؛ و الرجوع: فعاب الشيء إلى حيث ابتدأ منه ﴿ الامركله ﴾ في الحال على لبس وخفاه، و في الممآل على ظهور و اتضاح و جلاه، فهو شامل القدرة كا هو شامل العلم، فلا بد من أن يرجع إليه أمرك و أمر أعدائك، ه أى يعمل فيه عمل من يرجع إليه الآمر فيجازى الحسن باحسانه و المسيء أى يعمل فيه عمل من يرجع إليه الآمر فيجازى الحسن باحسانه و المسيء باساءته، و لذلك سبب عن إسناد الآمور كلها [ إليه قوله - ' ]: ﴿ فاعده ﴾ أن وحده عبادة لاشوب فيها ﴿ و توكل ﴾ معتمدا في أمورك كلها ﴿ عليه \* ﴾ فانه القوى المتين، و في تقديم الآمر / بالعبادة على المحمد التوكل تنيه على أنه إنما ينفع العابد .

و لما كانت العادة جارية بأن العالم قد يغفل، نزه عن ذلك سبحانه [,نفسه \_ ' ] فقال [مرغبا مرهبا \_ ' ] : ﴿ و ما ربك ﴾ أى المحسن إليك بما يعلمه أباحاطة علمه أحسانا ، و أغرق في الني فقال: ﴿ بغافل عما تعملون ه ﴾ [ و لا تهديد أبلغ من العلم - ' ] ، و هـــــذا بعينه مضمون قوله تعالى " كُتُب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله ١٥ انني لكم منه نذير "و بشير" " .

<sup>(1)</sup> زيد ما بين الحاجزين من ظ و مد (٧) من ظ و مد ، و في الأصل: ال .

<sup>(</sup>r) في ظ : مما (٤-٤) في ظ : باحاطة عمله ، و في مد : من احاطـة علمه .

<sup>(</sup>ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ (٦) تحته في الأصل و النهاية ، الخزانة العامة ، الرباط . و إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من الأصل . .

## خاتمة الطبع

تم بمنه تعالى وحسن توفيقه طبع الجزء التاسع من تفسير ونظم الدرر فى تناسب الآيات و السور ، للشيخ العلامة برهان الدين أبى الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي رحمه الله تعالى يوم الاربعاء السادس من رجب الله المرجب سنة ١٣٩٥ ه == ١٦ يوليو سنة ١٩٧٥ م تحت إشراف مدير الدائرة و عميدها أفضل العلماء بروفسور السيد عبد الوهاب البخاري - أبقاه الله لخدمة العلم و الدين!

و قد ألم بتصحيحه و التعليق عليه مصحح الدائرة رفيق الفاضل محد عمران الاعظمى العمرى (أفضل العلماء ـ جامعة مدراس) حفظه الله 1 و اعتلى بتنقيحه خادم العلم و العلماء رافم هذه الخاتمة ـ كان الله له و لوالديه!

و يليه الجزء العاشر إن شاء الله تعالى أوله دسورة يوسف عليه السلام ، ، و نهائيا ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه و يرضاه و هو المسؤل لحسن الخاتمة ، و نصلى و نسلم على من علم فواتح الخير و خواتمه ، المسؤل لحسن الخاتمة ، و نصلى و نسلم على من علم فواتح الخير و خواتمه ، المسؤل لحسن الخاتمة ، و آله و صحب أجمعين ، و آخر دعوانا أن الحد لله وب العالمين .

الفقير إلى رحمة ربه الغبى الحيد السيد محمد حبيب الله القادرى الرشيد (كامل الجامعة النظامية ) رئيس قسم التصحيح من دائرة المعارف العثمانية